

# عقود المشتقات المالية

# دراسة فقهية إقتصادية مقارنة

دكتور هشام السعلني خليفة بلوي مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالشرقية

2011

دارالفكرالجامعي

۳۰ شسوتير ـ الاسكندرية ت . ٤٨٤٢١٣٢

إسم الكتباب: عقود المشتقات المالية

المؤلف ؛ د/هشام السعدني خليضة بدوي

الناشير: دارالفكرالجامعي

٣٠ شارع سوتير. الإسكندرية. ت ، ٤٨٤٣١٣٢ (٠٠)

E.Mail: Magdy\_Kozman2010@yahoo.com

حقوق التأليف، جميع حقوق الطبع محفوظة، ولايجوز إعادة طبع أو إستخدام كل أو جزء من هذا الكتاب إلا وفقاً للأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها.

الطبعسة: الأولى

ستةالطبع: ٢٠١١

رقم الإيساع: ٢٠١٠/٩١١٣

ترقم دولي: ١٥- 972 - 978 - 978 - 978 - 978

# ينالله الخالجين

﴿ وَقَالُوا مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ الْأَسُواقِ لَوَالُوا مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكِ فَيَكُونَ مَعَهُ لَذِيرًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، آية رقم (٧).

## إهداء

إلى روح الوجود ، وسيد كل موجود ، من انشق له القمر وأقر برسالته الحجر وصمم، من صلى عليه ربنا في محكم كتابه وأمر أن يصلى عليه ويسلم سيدنا محمد ﷺ .

إلى والدي الكريمين أمد الله تعالى في عمرهما وبارك فيهما، والله أسأل أن أكون وما كتبت في ميزان حسناتهما.

إلى أستاذي الأستاذ الدكتور/ عبد الحكيم مصطفي الشرقاوى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ورئيس قسم القانون العام بكلية السشريعة والقانون بطنطا.

إلى من كانت لي عونا بعد المولى تبارك وتعالى، من سهرت الليال،، وهيأت أسباب الراحة من أجل إتمام هذا البحث المتواضع، زوجتي الكريمة الوفية (أم عمر) وولدنا الحبيب.

إلى إخوتي وأخواتي بارك الله لهم ومتعهم بالصحة والعافية.

# يشرأنه التخالي فأنا

## مُعتكِلُمُنّ

1

أحمد الله تعالى وحق لي أن أحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد، وعلى آله وصحبه وتابعيهم على المذهب الأحمد، أما بعد:

فقد روى الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿ الحلال بسين والحرام بين، وبينهما مشبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقلال الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعلى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ﴾ (١).

والإمام البخاري عندما يورد هذا الحديث الشريف في كتاب الإيمان، فكأنما أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري<sup>(٢)</sup>.

ومعاملاتنا المعاصرة كثيرة متجددة متعددة، فيها الحلال البين، وفيها الحرام البين، وفيها الحرام البين، وفيها والأمر يسير بالنسبة لما استبان من الحلال والحرام، والمسلم لا يسعه .

إلا أن يأخذ الحلال ويدع الحرام، غير أن المشكلة حقا في الأمور المشتبهة التي لا يعلمها كثير من الناس، ومثل هذه الأمور المشتبهات توجب على فقهاء العصر دراستها دراسة عميقة متأنية وافية حتى يستبين

<sup>(</sup>۱) محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الوفاة: ٢٥٦هـ...، الجامع المصحيح المختصر، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ، حديث رقم ، ٥٢، دار النشر : دار ابن كثير ، اليمامة - بيروت - ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا، ج١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الوفاة: ٨٥٢هـ ، فــتح البــاري شرح صحيح البخاري، دار النشر : دار المعرفة - بيروت ، ١٩٨٦م، تحقيق : محــب الدين الخطيب، ج١/٢٦/١.

حلها وحرمتها، فإن لم يتضح جانب الحل أو الحرمة في معاملة من المعاملات فما عليهم إلا أن يعلنوا أنها لا تزال من الشبهات.

هذا ولقد أصبحت عقود المشتقات المالية حديث المجالس، بعدما تزايدت أهمية صناعتها في العقدين الأخيرين من القرن الحالي، سواء من ناحية حجم التعامل بهذه الأدوات الجديدة إذ تشير الإحصاءات إلى ارتفاع حجم التداول بالمشتقات على اختلاف أنواعها حتى عام ٢٠٠٩م إلى ٢٠٠ تريليون دولارا (أ)، أو من ناحية تنوعها بحيث شملت مجموعة واسعة من العقود المالية لكافة أنواع الأوراق المالية والسلع وغيرهما من الموجودات الأخرى، أو من ناحية اتساع عدد المشاركين في أسواق المستقات (١٠). وكثرة الأسئلة حولها، أهي من الحلل البين؟ أم من الحرام البين؟ أم مسن المشبهات؟ وتباينت الآراء، فمنها من أباح، ومنها من منع، فكان لابد لكل من عنده علم في ذلك أن يبين رأيه في المسألة، ويدلي بدلوه براءة للذمة ونصحا للأمة، فآثرت أن تكون أطروحة المدكتوراه بعنوان: (عقود المشتقات المالية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة)، وهذه رؤية فقهية اقتصادية في هذه العقود، أطرحها حسب ما ارتئاها

الفقهاء من الناحية الشرعية والاقتصادية، حسب ما بلغه اجتهادي، والله أسأل أن يوفقني للسداد، ويجنبني الزلل.

وقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع عدد من الأمور أوضحها في الآتي:

## أسباب اختياري للموضوع:

في الحقيقة عندما أردت أن أكتب أسباب اختياري للموضوع لم يساعدني الفكر في الكتابة إلا بعد أن أتقدم بخاص الشكر والتقدير إلى فضيلة شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور/ عبد الحكيم الشرقاوي، حيث إن

<sup>(</sup>۱) منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية ، الأخبار الاقتصادية العامة، عبر المشبكة الدولية الإنترنيت تحيت رابيط.http//www.esgmarkets.com/forum/showthread.php، بتساريخ ، ۲۰۱۰/۲/۱۰

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد محمود البعلي ، المشتقات المالية في الممارسة العملية وفي الرؤية الشرعية، ١٩٩٩م، ص٣.

فضيلته هو من أشار علي بالكتابة في هذا الموضوع، ويعلم الله تعالى مدى الإفادة التي أفدتها من جراء الدراسة في هذا الموضوع، إلا أن هناك بعض الأسباب دفعتى لدراسة هذا الموضوع منها:

- ١- الحاجة الماسة لمعرفة الحكم الشرعي لهذه العقود والتي تحاول بعض المؤسسات الدولية ونفر من الكتاب الاقتصاديين إلى إقحام هذه العقود والأدوات إلى أسواقنا المالية.
  - ٧- أنى لم أجد دراسة شرعية وافية بالغرض في هذا الباب.
- ٣- جمع آراء العلماء والباحثين المعاصرين والمجامع الفقهية في بيان حكم
   هذه العقود في دراسة وكتاب واحد، والموازنة بينهما، مع بحث
   المسائل التي لم يسبق أن بحثها أحد.
- ٤- الفائدة التي تعود علي من دراسة هذه العقود، وهي الاطلاع على نظم وإجراءات التعامل بهذه العقود، لعلى ذلك يكون نسواة للبحوث والدراسات التي تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية.

#### أهمية البحث:

إن انتشار عقود المشتقات المالية منذ أن ظهرت في الغرب قبل ١٥٠ سنة تقريبا، أثارت ولا تزال الكثير من الجدل حول مشروعيتها سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية، وذلك بعدما اتجهت إليها شرائح من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يرمون إلى حماية أنفسهم من مخاطر تقلبات أسمار الصرف، وأسعار الفائدة، أو تقلب أسعار الأسهم أو السندات في مختلف الأسواق، فترجع أهمية البحث لأهمية الأدوات التي يعالجها، والدور الذي تقوم به هذه الأدوات، وأيضا ترجع أهميته في كونه محاولة من قبل الباحث لإظهار ماهية هذه الأدوات والعقود، وبيان ما تهدف إليه، مع دراسة هذه العقود دراسة وافية من الناحية الاقتصادية حتى يتتنسي مع دراسة هذه الحكم عليها شرعيا، حيث إن الحكم على الشيء فرع من تصوره.

### أهداف البحث:

يهدف هذا البحث المتواضع إلى جملة من الأهداف يأمل الباحث في تحققها منها:

- ١ عرض عقود المشتقات المالية من الناحية الاقتصادية، ثـم دراستها دراسة عميقة متأنية.
- ٢- بيان الأغراض التي يتم استخدام هذه العقود من أجل تحقيقها، مع بيان
   الدور الذي تقوم به هذه العقود لتحقيق هذه الأغراض.
  - ٣- تكييف هذه العقود تكييفا فقهيا مع بيان الحكم الشرعي لها.
- ٤- وجود البدائل الشرعية لهذه العقود والأدوات إذا كانت محظورة من الناحية الشرعية.
- ٥- تغطية جانب من جوانب المكتبة الإسلامية الاقتصادية وذلك من خلال هذا البحث.
- ٦- يهدف البحث أيضا إلى جمع شتات المادة العلمية للموضوع، وجمع الآراء الفقهية المعاصرة، والتي ظهرت من خلال أبحاث، وورقات، قدمت لمؤتمرات أو عدد من المجامع والندوات الفقهية.
- ٧- وأو لا وأخيرا إبراز أحدية العقيدة الإسلامية، وواحدية الأمة، وعالمية الإسلام، وذلك من خلال تناول الفقه الإسلامي لهذه العقود والأدوات والتي ظهرت حديثًا، منذ أن أضحت شمسه على الدنيا، ولكن تحت أسماء مختلفة، بيد أن العبرة بالمعنى لا بالمبني، كما نص على ذلك السادة الفقهاء. مع الفائدة التي تعود علي من دراسة هذه العقود والأدوات التي أصبحت وأمست حديث الناس، فضلا عن المتخصصين في سوق المال والبورصات.

### صعوبات البحث:

تكمن صعوبة البحث في قلة المراجع العربية التي عنيت بدراسة عقود المشتقات المالية، والتي تمثلت في عدد من الأبحاث، والورقات والتوصيات المقدمة إلى المؤتمرات والمجامع الفقهية، مع غزارة المادة العلمية في المراجع الأجنبية وقلة ترجمتها، مما أدى إلى الاعتماد على عدد قليل من المراجع.

أن تلك العقود التي تطرق إليها البحث ليس لها تطبيق واقعي في معظم الأسواق المالية العربية، فضلا عن البورصة المصرية، بيد أن هناك

أصوات للمولعين بكل ما هو غربي، ومن عشاق المحضاربة والمخاطرة بإقحام تلك العقود والأدوات في أسواقنا المالية.

وقد أعان المولى تبارك وتعالى على تجاوز هذه الصعوبة بالاستعانة على تصور هذه العقود بالفهم تارة، وبسؤال المختصين تارة أخرى، ولم أكتب عن عقد مواء من ناحية التصوير، أو من ناحية التكييف والحكم الشرعى لها، إلا بعد الاطمئنان إلى صحة فهمى له.

#### خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة، وفحصل تمهيدي، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وذلك على النحو التالى:

الباب التمهيدي: الإطار الشرعى والاقتصادى لعقود المشتقات المالية.

الفصل الأول: حرية إنشاء العقود في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

المبحث الأول: حرية إنشاء العقود في الفقه الإسلامي .

المبحث الثاني: حرية إنشاء العقود في القانون الوضعي .

الفصل الثانى: ماهية عقود المشتقات المالية وأغراض استخدامها .

المبحث الأول: ماهية عقود المشتقات المالية باعتباره مركبا .

المطلب الأول: ماهية العقد .

الفرع الأول: ماهية للعقد في اللغة .

الفرع الثاني: ماهية العقد في الاصطلاح الفقهي والقانوني .

الفرع الثالث: الموازنة بين الفقه والقانون في ماهية العقد .

المطلب الثاني: ماهية الاشتقاق.

المطلب الثالث: الماهية المالية .

الفرع الأول: ماهية المال في اللغة .

الفرع الثاني: ماهية المال في الاصطلاح الاقتصادي .

المبحث الثاني: ماهية عقود المشتقات المالية باعتباره لقبا وأنواعها .

المطلب الأول: ماهية عقود المشتقات المالية باعتباره لقبا .

المطلب الثاني: أنواع عقود المشتقات المالية .

المبحث الثالث: أسواق المشتقات المالية وأغراض استخدامها .

المطلب الأول:أسواق المشتقات المالية .

الفرع الأول: التأصيل العلمي لأسواق المال.

الفرع الثاني: الفرق بين السوق الرسمية وغير الرسمية.

المطلب الثاني: أغراض استخدام المشتقات المالية .

الفرع الأول:إدارة المخاطر، أو التحوط ضد المخاطر.

الفرع الثاني: المضاربة .

الفرع الثالث: المراجحة .

الباب الأول: عقود الخيارات وموقف الفقه الإسلامي منها .

الفصل الأول: ماهية عقود الخيارات وأنواعها في الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر.

المبحث الأول: ماهية عقود الخيارات في الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر .

المطلب الأول: ماهية الخيارات في الفقه الإسلامي.

الفرع الأول: ماهية الخيار في اللغة .

الفرع الثاني: ماهية الخيار في الاصطلاح الفقهي .

الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالخيار.

المطلب الثاني: ماهية عقود الخيارات في الاقتصاد المعاصر.

الفرع الأول: ماهية عقود الخيار في الاقتصاد المعاصر.

الفرع الثاني: الموازنة بين الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر في

المبحث الثاني: أنواع عقود الخيارات في الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر.

المطلب الأول: أنواع خيارات العقود في الفقه الإسلامي .

الفرع الأول: ماهية خيار الشرط.

الفرع الثاني: مشروعية خيار الشرط.

الفرع الثالث: مدة الخيار في الفقه الإسلامي.

الفرع الرابع: حكم زيادة المبيع في زمن الخيار.

المطلب الثاني: أنواع عقود الخيارات في الاقتصاد المعاصر .

الفرع الأول: عقد خيار الشراء.

أولا: ماهية عقد اختيار الشراء .

ثانيا : أنواع عقود اختيار الشراء وأغراض المتعاملين بها

١- عقد اختيار الشراء على الأوراق المالية .

٢- عقد اختيار الشراء على السلع.

٣- عقد اختيار الشراء على العملات.

٤- عقد اختيار الشراء على مؤشرات الأسهم .

الفرع الثاني: عقد خيار البيع.

أولا: ماهية عقد اختيار البيع.

ثانيا: أنواع عقود اختيار البيع وأغراض المتعاملين بها.

١ - عقد اختيار البيع على الأوراق المالية .

٢- عقد اختيار البيع على السلع .

٣- عقد اختيار البيع على العملات.

٤- عقد اختيار البيع على مؤشرات الأسهم .

الفرع الثالث: عقود الاختيارات المركبة.

١- الاختيار المزدوج.

٢- الاختيار المسمى سترادل .

٣- الاختيار المسمى ستراب.

٤-الاختيار المسمى ستريب .

٥- اختيار الشراء المشروط.

٦- عقود الاختيار على العقود المستقبلية .

الفصل الثاني: موقف الفقه الإسلامي من عقود الخيار وأحكامها الفقهية . المبحث الأول: التكييف الفقهي لعقود الخيارات .

المطلب الأول: الموازنة بين عقد الاختيار وبين بعض العقود التي يوجد بينها وبينه وجه اتفاق .

المطلب الثاني: التكييف الفقهي لعقود الخيارات .

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية لعقود الاختيارات.

المطلب الأول: حكم البيع المكشوف ( البيع القصير ) في الفقه المطلب الإسلامي.

المطلب الثاني: حكم بيع العينة .

المطلب الثالث: حكم تسوية عقود الاختيارات في الفقه الإسلامي .

الباب الثاني: المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلة وموقف الفقه الباب الإسلامي منها .

الفصل الأول :ماهية المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية في الاقتصاد المعاصر .

المبحث الأول: ماهية المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلة.

المطلب الأول : ماهية المعاملات الآجلة وأغراض المتعاملين بها .

الفرع الأول: مَاهية المعاملات الآجلة .

الفرع الثاني: أغراض المتعاملين بالمعاملات الآجلة .

المقصد الأول: المضاربة.

المقصد الثاني: الاحتياط.

المقصد الثالث: الموازنة.

المطلب الثاني : ماهية العقود المستقبلة ، والعقود الآجلة .

الفرع الأول: ماهية العقود المستقبلة.

المقصد الأول: ماهية العقود المستقبلة.

المقصد الثاني :كيفية إبرام العقود المستقبلة.

المقصد الثالث: النمطية والعمولة في العقود المستقبلة.

المقصد الرابع: ماهية العقود الآجلة.

الفرع الثاني : الفرق بين العقود المستقبلة ، والعقود والمعاملات الآجلة .

المبحث الثاني : أنواع العقود المستقبلة وأغراض المتعاملين بها .

المطلب الأول: أنواع العقود المستقبلة .

الفرع الأول: العقود المستقبلة على السلع.

الفرع الثاني: العقود المستقبلة المالية ( على الأسهم والسندات ) .

المقصد الأول: العقود المستقبلة على الأسهم .

المقصد الثاني: العقود المستقبلة على السندات.

المقصد الثالث: العقود المستقبلة على مؤشرات الأسهم .

الفرع الثالث: العقود المستقبلة على العملات الأجنبية.

المطلب الثاني: أغراض المتعاملين بالعقود المستقبلة.

الفرع الأول: الاحتياط أو التغطية.

الفرع الثاني: المضاربة.

المقصد الأول: المضاربة بالشراء.

المقصد الثاني: المضاربة بالبيع.

المقصد الثالث: فوائد المضاربة في العقود المستقبلة ونقض القول بذلك .

المبحث الثالث: تصفية وتسوية العقود المستقبلة وضمانات تنفيذها.

المطلب الأول: تصفية العقود المستقبلة.

المطلب الثاني: تسوية العقود المستقبلة.

المطلب الثالث: .غمانات تنفيذ العقود المستقبلة .

الفرع الأول: الهامش المبدئي.

الفرع الثاني :هامش الصيانة .

الفرع الثالث: التسوية السعرية اليومية.

الفصل الثاني: موقف الفقه الإسلامي من المعاملات والعقسود الآجلة وأحكامها الفقهية.

المبحث الأول: التكييف الفقهي للمعاملات والعقود الآجلة والمستقبلة.

المطلب الأول: مدي تكييف المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلة على المطلب الأول: مدي البيع المؤجل في الفقه الإسلامي .

الفرع الأول: ماهية البيع المؤجل وأنواع البيوع.

الفرع الثاني: حكم البيع المؤجل في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: مدي تكييف المعاملات والعقود الآجلة على قواعد السلم في الفقه الإسلامي .

المطلب الثالث: التكييف الفقهي للمعاملات والعقود الآجلة والمستقبلة .

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية للمعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية .

المطلب الأول: حكم تأجيل تسليم الأسهم فقط، أو الأسهم والتمن معا .

المطلب الثاني: حكم بيع المبيع قبل قبضه .

المطلب الثالث: حكم العقد إذا اكتنفه ربا أو غرر .

الفرع الأول: حكم العقد إذا اكتنفه ربا.

الفرع الثاني: حكم العقد إذا اكتنفه غرر .

الباب الثالث: عقود المبادلات وموقف الفقه الإسلامي منها.

الفصل الأول: ماهية عقود المبادلات وأنواعها .

المبحث الأول :ماهية عقود المبادلات.

أولا: ماهية المبادلات في اللغة .

ثانيا: ماهية عقد المبادلة في الاصطلاح الفقهي .

ثالثًا: ماهية المبادلة في الاصطلاح الاقتصادي .

رابعا: الموازنة بين الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر في ماهية المبادلة .

المبحث الثاني: أنواع عقود المبادلات.

المطلب الأول: مبادلة أسعار الفائدة وأنواعها وأغراض المتعاملين بها.

الفرع الأول:ماهية غقد مبادلة أسعار الفائدة .

الفرع الثاني: أنواع مبادلة أسعار الفائدة.

الفرع الثالث: أغراض المتعاملين بعقود مبادلة أسعار الفائدة .

المطلب الثاني : مبادلة العملات وأغراض المتعاملين بها.

الفرع الأول :ماهية عقد مبادلة العملات .

الفرع الثاني: أغراض المتعاملين بعقود مبادلة العملات.

المطلب الثالث: مبادلة معدل عوائد الأسهم.

المطلب الرابع: مبادلة السلع.

الفصل الدنى: موقف الفقه الإسلامي من عقود المبادلات.

المبحث الأول: التكييف الفقهي لعقود المبادلات.

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية لعقود المبادلات.

المطلب الأول :حكم القروض المتبادلة بالشرط.

المطلب الثاني: حكم مسألة عكس العينة .

الخاتمة (النتائج والتوصيات).

الفهارس: (فهرس الآيات-فهرس الأحاديث والآثار-فهرس الأعلام-فهرس المصطلحات الفقهية والاقتصادية-فهرس المراجع).

## المنهج الذي اتبعته في البحث:

بالنسبة للمنهج المتبع في البحث كان على النحو التالي:

أولا: نظرا لحداثة الموضوع سوف أعرد م صورة هذه العقود أو لا من الناحية الاقتصادية ليتضح المقصود من در استها.

ثاتيا: لبيان حكم المسألة المراد بحثها فقد اعتمدت على أقوال الاقتصاديين المعاصرين فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الإسلامي عند عدم وجود قول للفقهاء القدامي في المسألة محل البحث.

ثالثا: إذا كانت المسألة من مواضع الإجماع ذكرت حكمها بدليله، مع توثيق الإجماع من مظانه المعتبرة، وإذا قلت بالاتفاق فأعنى به المسذاهب الثمانة أو أصحابها.

رابعا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فإني سلكت في بحثها ما يأتى:

- ١ تحرير محل الخلاف، إذا كان بعض صرر المسألة محل خلاف، والبعض
   الآخر محل اتفاق.
- ٢- ذكرت الأقوال في المسألة، مع بيان من قال بها من أهل العلم، وقد كان عرض الخلاف بحسب الاتجاهات الفقهبة، إلا في بعض المواضع التي اقتضى فيها الأمر ذكر كل قول على حدة، مع ذكر سبب الخلاف إن وجد.
- ٣- لم أقتصر في المقارنة على المذاهب الفقهية الأربعة، بل اعتمدت على المذاهب الفقهية الثمانية، مع ذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقول الصحابة، وإذا لم أذكر أحد هذه المذاهب فإن ذلك يعني أني لم أجد لهم كلاما في المسألة.
  - ٤- وثقت كل قول مذهب من كتب المذهب نفسه.
- م- بذلت الجهد في استقصاء أدلة كل قول، مع بيان وجه الدلالـة منها،
   والمناقشة إن وجدت، مع ذكر ما يجاب به عنها.
  - ٦- ذكر ما ظهر لي أنه الرأي الراجح، مع ذكر سبب الترجيح.

خامسا: اعتمدت على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في الجمع والتحرير، والتوثيق والتخريج.

سادسا: ذكرت في إثبات المراجع اسم المؤلف أو لا نظر الشهرته في الفقه الإسلامي، ثم اسم المؤلف، وعممت ذلك في إثبات كافة المراجع؛ لتوحيد السياق في عرض المراجع التي احتوت عليها الرسالة.

سابعا: اعتنيت بذكر الأمثلة التي توضح صسورة المسسألة المراد بحثها.

ثامنا: تجنب ذكر الأقوال الشاذة، إلا بقصد التنبيه على شذوذها.

تاسعا: قمت بترقيم الآيات وبيان سورها.

عاشرا: خرجت الأحاديث الواردة في ثنايا البحث أول ما ترد مع بيان درجتها والحكم عليها من أهل الفن، هذا ما لم يكن الحديث متفقا عليه (في الصحيحين)، أو في أحدهما،فإن كان فإني أكتفي حينئذ بتخريجه منهما.

حادي عشر: خرجت الآثار من مصادرها الأصلية.

ثاني عشر: السرجوع ما أمكن السبى المسؤتمرات والندوات والقرارات الصادرة عن المجامع الفقهية لبيان رأيها في المسالة محل البحث.

ثالث عشر: بينت معاني المصطلحات الفقهية، والاقتصادية التي يصعب فهمها من الكتب والمراجع المتخصصة.

رابع عشر: اعتنيت بحسب وسعي ومعرفتي بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.

خامس عشر: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة من غير المعاصرين، عدا الأعلام المشهورة فإني لم أترجم لهم للاتفاق علمي شهرتهم.

سادس عشر: عند ذكر المصطلحات الاقتصادية أذكر ما بقابلها باللغة الإنجليزية عندما تكون هناك حاجة لذلك. سابع عشر: ختمت الرسالة بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، وهي بمثابة ملخص للرسالة، كما ضمنتها بعض التوصيات التي خرجت بها من البحث.

تامن عشر: خدمت الرسالة بالفهارس الفنية، وهي المذكورة في خطة البحث.

### هذا وقد اشتمل البحث على جانبين:

الجانب الأول: تصوير عقود المشتقات المالية كما يتم التعامل بها من خلال الأسواق المالية ( الأسواق الرسمية، والغير رسمية )، وقد اعتمدت في تصوير تلك العقود على المراجع المتخصصة قانونية أو اقتصادية، ولم أعول في ذلك على الكتب التي تناولت هذه القضايا من الناحية الشرعية إلا على جهة الاستئناس، وبعد أن أكون قد كونت في ذهني تصورا دقيقا عن تلك القضايا مأخوذا من مصادرها المتخصصة، بل وبعد أن أكون أصدرت أحكاما مبدئية حولها، خشية أن يستولى على ذهني فهم مبني على تصور خاطئ لتلك القضايا.

الجانب الثاني: تكييف تلك العقود تكيفا فقهيا مع بيان الحكم الشرعي لتلك العقود.

وفي ختام هذه المقدمة أقف وقفة إجلال واحترام إلى والدي الكسريم الذي لمست فيه عاطفة الأبوة صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور زكي زيدان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة طنطا والحائز على جائزة الدولة التشجيعية، كما أتقدم بجزيل الشكر ووافر العرفان والتقدير إلى أخي الأكبر شيخي وأستاذي الذي لمست فيه حنسان الأخ، وحزم الشيخ، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكيم المشرقاوي أسستاذ الاقتصاد والمالية العامة ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بطنطا، بطنطا، كما أتقدم بالشكر لكل القائمين على كلية الشريعة والقانون بطنطا، سيما قسمي الفقه المقارن والقانون العام، والدراسات العليا، حيث أتاحوا لي فرصة إكمال الدراسة، ومواصلة البحث، وتحصيل العلم، وقدموا لي كل

# الباب التمهيدي الإطار الشرعي والاقتصادي لعقود المشتقات المالية

• 7.

# الفصل الأول حرية التعاقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

### تمهيد وتقسيم :

من المقرر أن أغلب العقود شرعت للحاجة والمصلحة لا التقرب والعبادة ، فذلك ما يدل عليه وجودها قبل ورود الشرع ، وصا يتفق وطبيعتها ، ويقتضيه إقرار الشرع إياها على وجه جعلها كفيلة بأن تحقق الناس مصالحهم وتوفر لهم رغباتهم وحاجاتهم ، ثم لا تكون مع ذلك سببا لغشهم أو الإضرار بهم ، وهذا ما تفيده نصوص الشريعة إجمالا وتفصيلا، ومقتضى ذلك أن تطلق الحرية للناس في أن ينشئوا من العقود ما تدعوهم الحاجة إلى إنشائه ، متى كان في مصلحتهم ولا يتعارض مع أسس الدين وقواعده الكلية . والسؤال هنا هل كانت حرية التعاقد محل اتفاق بين العلماء أم أنها كانت محل خلاف ، بمعني هل يجوز إحداث عقود لم يرد بها الشرع ، أم أنه لا يجوز إحداث عقد لم يرد به الشرع ؛ لأنسا إن أحدثناه ولم نجعله ملزما لم يكن عقد ولا عهدا ، وإن ألزمنا به أنفسنا فقد أحدثنا في الدين ما ليس منه ، وذلك بأن أوجبنا على أنفسنا ما لم يوجبه الله تعالى في شرعه ، ولا إيجاب من الله تعالى . هذا ما سنتم الإجابة عليه مسن خلال المبحدين التأليين :

المبحث الأول: حرية التعاقد في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني : مضمون الإرادة العقدية ودورها في إنشاء العقود في المبحث القانون الوضعي.

# المبحث الأول حرية التعاقد في الفقه الإسلامي

الناظر في كتب الفقه الإسلامي يجد أن الفقهاء قد استعملوا الإرادة بمعنى القصد إلى الشيء والاتجاه إليه (١) ، والإرادة بهذا المعنى وضعن فسي وأمر باطني مستتر يلزم لكي يعتد بها أن تظهر إلى حيز الوجود ، وظهورها إنما يكون بالتعبير عنها (٢)، ومن ثم فإن الإرادة العقدية تنطوي على عنصرين ، هما:

الأول : إرادة باطنة ، ويقصد بها ما تنعقد عليه النية  $(^{"})$ وما تكنه النفس من رغبات ومقاصد .

والثاني: إرادة ظاهرة ويراد بها ما يعبر عنه اللسان أو ما يقوم مقامه لإظهار الرغبات والمقاصد.

والعلاقة بينهما أن الإرادة الظاهرة دالة على الإرادة الباطنة حيث انها تبرز ما في النفس وتظهره ، ومن ثم فلا يكون لوجود إحداهما منفردة أثر في وجود العقد وترتيب آثاره عليه .

<sup>(</sup>١) وذلك مستفاد من قول الفقهاء في طلاق الكناية مثلا: إن أراد به الطلاق وقع طلاقها ، وإن لم يرد به طلاقا لم يقع طلاقا ، ومن قولهم في العقود: يشترط لانعقادها تلاقل الإرادتين على ماهية العقد ومحله ، ومن قولهم في الأيمان: يسأل الحالف عن مراده ... وهكذا.

يراجع/ ابن نجيم زين الدين الحنفي البحر الرائق جــ ٣ ص ٣٢٢ ، و سليمان بن عمـر بن محمد البجيرمي (ت ١٢٢١ هـ) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المسماة التجريد لنفع العبيد للشيخ ، المكتبة الإسلامية ، ديار بكرـ تركيا، جــ ٤ ص ٥، و نقي الدين أبى الحسن على بن عبد الكافي السبكى (ت ٧٥٦ هــ) ، تكملة المجموع الأولى شرح المهذب طبعـة دار الفكـر ، بيـروت \_ لبنـان، (د . ت) جـــ ١٣ ص ١٥، و الموسوعة الفقهية الكويتية جــ ٣ ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) د/ مزهر بن محمد بن ظافر القرني ، الفرق بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة ، مجلة العدل العدد (٣) رجب ١٤٢٠هــ، ص٧٧ .

<sup>(</sup>٣) النية لغة: القصد وعزم القلب على أمر من الأمور ، يقال : نويت نية أي عزمت . واصطلاحا : قصد الشيء مقترنا بفعله . يراجع/ ابن منظور، لسان العرب جـــ ١٥ / ٣٤٧ مادة (نوى) ، و الرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس ، نهاية المحتاج جـــ١ / ١٥٨ ، وحاشية البجيرمي على المنهج جــ١ ص ٦٦ .

فلا ينعقد العقد بمجرد النية ، فلو نوى شخص على بيع شيء مسن ماله ولم يوجد ما يظهر هذه النية من قول أو فعل ونحوهما لا يكون لنيته هذه أثر في انعقاد العقد ووجوده (١) ، وكذلك إذا وجدت الإرادة الظاهرة وحدها فلا تفيد شيئا ؛ لأن هذه الإرادة هي الدليل المعبر عما في النفس ، فإذا لم توجد إرادة باطنة لا تكون في الظاهرة دلالة على شيء وينتفي عملها ، فالعبارة الصادرة من الصبي غير المميز والنائم لا اعتبار لها ، ولا أثر لها في وجود العقد ولا انعقاده (١).أما إذا وجدت الإرادة الظاهرة والباطنة وتوافقت إحداهما مع الأخرى وتوافرت كل السشروط المعتبرة فيهما تم العقد وترتبت آثاره ، هذا وقد اتفق الفقهاء على أن أساس العقود هو الرضا (١)، وأن مجرد التراضي هو الذي يولد العقد والتزامات الإرادة حرة في إيرام العقد دون ما خضوع لأي نوع من أنسواع الإكراه العقدي إلا ما توجبه قواعد العدالة، ومصلحة الجماعة (٥) ، بيد أنهم قد

(٢) يراجع / الإمام النفتازاني ، شرح التلويح على التوضيح جــــ ص ٣٣٥ وما بعدها ، ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير جـــ ص ٢٠٦ وما بعدها .

(٤) وذلك باستثناء عقد الزواج الذي يخصّع لخطورته لشكلية الإعلان بالإشهاد عليه بجانب الصيغة وذلك لتعلقه بالأبضاع والأعراض ، ومن ثم كانت الشكلية ضـرورة فيـه ؛ لأن القاعدة أن الشيء إذا عظم شأنه وقدره شدد فيه تعظيماً لشأنه وإعلاء لقدره .

يراجع / القرافي الفروق جـ ٣ ص ١٨١ وما بعدها ، ابن القيم ،إعلام الموقعين، جـ ٣ ص ١٤١ وما بعدها ، الدكتور إسماعيل شاهين ،مبدأ سلطان الإرادة ومـداه فـي الفقـه الإسلامي والقانون الوضعي ، ص٦٦٣ ، بحث منشور بمجلة كليـة الـشريعة والقـانون بطنطا ، العدد السادس عشر ، الجزء الثاني (٢٠٠٣هـ/٢٠٠م) .

(٥) وذلك كبيع القاضى أموال المدين المماطل جبراً عنه لإنهاء ديونه ، وبيع الأموال المحتكرة لصالح الجماعة ، واستهلاك الأراضي للمصالح العامة .

يراجع / الدكتور وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، جــ ٤ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>۱) يراجع/ السرخسى ، المبسوط جـ ١٣ ص ٤٦ ، و السيوطى ، الأشباه والنظائر ص ٣٤٠ ، وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه جـ ٣٣٠ ص ١١٣ . بيد أن ثمة رأيا في المذهب المالكي يذهب إلى أن النية تنتج أثرها الشرعي في بعض التصرفات ولو لم يفصح عنها بنعبير يعتد به شرعا ، إلا أن المشهور في المذهب أن النية بمجردها لا توجب شيئا إلا أن يقارنها فعل. يراجع/ الحطاب ، مواهب الجليل جـ٥ ص ١٠٥ وجـ ٨ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) يراجع/ الكمال بن الهمام ، شرح فتح القدير جـ ٥ ص ٤٥٦ ، أبو البركات البدردير، الشرح الكبير جـ ٣ ص ١٤٠ ، الإمام النووي ،المجموع جـ ٩ ص ١٤٠ ، القاضي المرداوي ، الإنصاف جـ ٤ ص ٢٦٠ ، ابسن حـزم ،المحلي جـ ٧ ص ٢١٤ ، العنسي،التاج المذهب جـ ٢ ص ٣٠٧ ، العاملي ،الروضة البهية جـ ٣ ص ٢٢٠ ، ابن أطفيش ، شرح كتاب النيل جـ ٨ ص ٢٠٤ .

اختلفوا في مدى حرية الأشخاص في إنشاء أو استحداث عقود جديدة تضاف إلى العقود المتعارف عليها في الفقه الإسلامي والتي تسمى بالعقود المسماة ، وكانوا في ذلك على ثلاثة مذاهب ، هي :

المذهب الأول: ويرى أنصاره أن المسلمين مقيدون بعدد العقود التي نص عليها القرآن والسنة والإجماع، أما ما عدا ذلك من العقود التي لم يرد بها نص أو إجماع فلا يجوز للمسلم أن يباشر شيئاً منها، وهذا ما اتجه إليه الظاهرية (١).

المذهب الثاني: ويرى أصحابه أن للأشخاص الحرية المطلقة في استحداث أي عقد جديد تدعو الحاجة إلى إنشائه ما لم يرد بخصوصه نص يمنعه أو يخالف قاعدة من القواعد العامة في الشريعة .

وهذا ما ذهب إليه السادة الحنابلة(7)، وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم(7).

المذهب الثالث: ويرى أصحابه أن الإنسان له الحرية الكاملة في إنشاء أي عقد جديد ما دام أنه قد ثبت مشروعيته بنص أو إجماع أو أي دليل آخر معتبر، فالأصل عندهم مشروعية العقود كلها مادام أنه قد ثبت مشروعيتها بأي دليل شرعي، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (1)، والمالكية (٥) والشافعية (١).

<sup>(</sup>١) يراجع / ابن حزم ، المحلى ،جـ ٧ ص ٣٢١ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) يراجع / شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحراني (ت٧٢٨هـ) ، القواعد النورانية الغقهية ، تحقيق: محمد حامد الفقى ص ١٩٩٠ دار المعرفة ــ بيروت ١٣٩٩ هـــ ، ابن القيم الجوزية ، إعلام الموقعين ، جــ ١ ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) يراجع/ الكاساني بدائع الصنائع جـ ١ ص٥٥ ، الزيلعي، تبيين الحقائق، جـ ٤ ص ٨٥.

<sup>(</sup>٥) يراجع / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ ٣ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) يراجع/ الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) ، الأم ،جــــ ص ٣٤٣، دار المعرفة ــ بيروت١٣٩٣ هـ.

فاصحاب هذا الرأي يذهبون مذهباً وسطاً بين الظاهرية والحنابلة ، فهم وإن كانوا يتفقون مع الظاهرية من حيث المبدأ ، وهو أن الأصل في العقود الحظر والمنع ما لم يرد بجوازها الشرع ، إلا أنهم من حيث التطبيق يختلفون عنهم تمام الاختلاف ؛ إذ إنهم يتوسعون في دائرة العقود أكثر منهم ؛ وذلك نظراً لتوسعهم في الأدلة التي يصمح الاعتماد عليها ، ومن ثم فإن مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أقرب إلى مذهب الحنابلة منه إلى مذهب الظاهرية .

ولعل معيب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة يرجع إلى اختلافهم في أصل فقهي عظيم وهو: هل الأصل في المعاملات الحظر والمنع فلا يشرع منها إلا ما ورد الشرع بإجازته أم الأصل فيها الحل والجواز ولا يحرم منها شيء إلا ما حرمه الشرع؟ فمن قال بأن الأصل هو المنع والحظر فقد منع استحداث أي عقد ما لم يرد من الشرع دليل بجوازه، ومن قال بأن الأصل هو الحل والجواز فقد أجاز استحداث أي عقد تدعو الحاجة إلى إنشائه ما لم يرد من الشرع دليل يمنعه أو يتعارض مع أصل من أصول الشريعة أو قواعدها العامة (١).

### الأدلة ومناقشتها :

استدل أصحاب كل مذهب على رأيه بأدلة عدة نذكر طرفاً منها ، ونلك على النحو التالي :

## أولاً أَمْلَةُ المذهب الأول:

احتج أصحاب المذهب الأول وهم الظاهرية ومسن وافقهم القاتلون بأن الأصل في العقود الحظر والمنع بأدلة كثيرة مسنها: - قوله تعالى : ﴿ وَلَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) يراجع/ ابن تيمية ، القواعد النورانية الفقهية ص ١٠٤، الدكتور محمد على سلامة إبراهيم، التعاقد بالأفعال ، دراسة مقارنة بين الـشريعة والقـانون ، رسـالة دكتــوراه ــ كليــة الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر ــ القاهرة سنة ٢٠١هــ/١٩٨٦م ، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، من الآية رقم (٢٢٩) .

ووجه الدلالة من هذه الآية هو: أنها قد بينت أن الله تعالى وضح الحدود والأسس ونهى عن مجاوزتها ، والعقود من الحدود التي حددها الله في كتابه الكريم فلا يجوز للمسلم أن يزيد عليها أو ينقص منها ، وإذا ثبت هذا فإن استحداث أي عقد لم ترد به الشريعة يعد تعدياً ومجاوزة لحدود الله، ومن ثم فإنه لا يجوز بحال (۱).

وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه: لا يصح ؛ لأن الآية الكريمة ليست في محل النزاع ، وإنما جاءت في نهاية أحكام الطلق حيث ذكره الله تعالى وبيَّن أحكامه وحد حدوده ، وأخبر أن من تجاوز هذه الحدود وسلك طريقاً غيرها فهو ظالم معتد واضع للشيء في غير موضعه (٢).

و بقوله سَبحانه : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ مِي وَكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإسْلَامَ دِينًا ﴾ (٣) .

### وقد نوقش هذا الاستدلال:

بأن المراد بإكمال الدين في الآية هو إكمال الأصول والقواعد الأساسية للدين ، أما ما يتجد من أحكام الفروع فدورها منوط باجتهاد

<sup>(</sup>۱) يراجع/ على بن أحمد بن حزم الأنداسي أبو محمد (ت٤٥٦هـ) ، الإحكام في أصدول الحكام ، دار الحديث - القاهرة ، الطبعة الأولى ٤٠٤هـ ، حد ٥ / ١٤.

 <sup>(</sup>۲) يراجع/ تفسير القرطبى الجامع الأحكام القرآن جـ ٣ ص ١٤٦، وتفسير ابن كثير جـ ١
 ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الماندة ، من الآية رقم (٣) .

<sup>(</sup>٤) يراجع / المحلى لابن حزم جــ٧ ص ٣٣٤ .

المجتهدين البعيد تماما عن الهوى والتسشهى والمبنسى علسى النسصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من الأدلمة الأخرى (١).

#### ثانيا من السنة:

ما أخرجه الشيخان البخاري، ومسلم (١) في صحيحيهما عن السسيدة عائشة (٢) رضي الله عنها أن رسول الله على قال : ﴿ مَنْ أَحْدَثُ فِي أَمْرِنَا الله عَلَمُ قَال : ﴿ مَنْ أَحْدَثُ فِي أَمْرِنَا الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه يدل على أن كل عمل لم يأذن به الشرع يكون مردوداً أي باطلا لا أثر له ، والعقود تدخل في هذا العموم فلا يصبح منها إلا منا جاء النص أو الإجماع باسمه أو أباحه بعينه (°).

(۱) يراجع / الفخر الرازي محمد بن عمر المتميمي الشافعي التفسير الكبير، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤٣١هـ/٢٠٠٠م، جـ ١١ ص ١٠٩، د/ محمد علمي سلامة ،التعاقد بالأفعال، رسالة مكتوراه ، كليـة الـشريعة والقـانون ، جامعـة الأزهـر ، القـاهرة ، 1٤٠٢هـ/١٩٨٢م ، ص ٤٠.

(٢) هو الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري ولد سنة (٢٠٤هـ) بنيسابور ، اخذ العلم من علماتها ، ورحل إلى كثير من البلاد لطلب الحديث ، لازم الإمام البخاري وأخذ عنه ، وحذا حذوه ، وكان من أثمة الحديث المتميزين بقوة الحفيظ وشدة التنبيت وكثرة الحديث ، ألف الجامع الصحيح وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عجن وصحيح البخاري ، وله أيضاً المسند الكبير على أسماء الرجال، وكتاب العلل وغير ذلك ، وتوفي البخاري ، وله أيضاً المسند الكبير على أسماء الرجال، وكتاب العلل وغير ذلك ، وتوفي على بنيسابور سنة (٢١٧هـ) يراجع / الإمام الذهبي ، سير أعلام النبلاء جد ١٢ ص ٥٥٥ وما بعدها رقم (٢١٧) .

(٣) هي أم المؤمنين عائشة بنت لبى بكر الصديق ، كناها النبي ﷺ بأم عبد الله ، وتسمى أيضا الحميراء ؛ لغلبة البياض على لونها وبنى عليها وهى بنت تسع في السنة الأولى للهجرة ، وكانت من لكبر فقهاء الصحابة ، وأحد السنة الذين هم أكثر الصحابة رواية ، فقد روى لها (٢٢١٠) حديثا ، اتفق البخاري ومسلم على (١٧٤) حديثا ، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين (٥٥) حديثا ، وتوفيت رضي الله عنها في وخمسين (١٥٥) حديثا ، ومسلم بثمانية وخمسين (١٨٥) حديثا ، وتوفيت رضي الله عنها في رمضان سنة (٥٧ هـ) وهي ابنة (٢٦سنة) . يراجع / الإسام الدهبي ،سير أعدم النبلاء،جد ٢ ص ١٣٥ وما بعدها رقم (١٩) ، الحافظ بن حجر ،الإصسابة في تميين الصحابة، جد ٨ ص ١٦ وما بعدها رقم (١٩) ، وعمدة القارئ للعيني جد ١ص ٥٥.

(٤) متفق عليه مصحيح البخاري جـ ٣ ص ٢٩ (كتأب الصلح ، بأب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) رقم (٢٥٥٠) ، وصحيح مسلم جـ ٥ ص ١٣٧ (كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) رقم عام (١٧١٨) رقم خاص (١٧١) ، وسنن أبي داود جـ ٢ ص ١٦٠ (كتاب السنة ، باب في لـزوم السنة ) حديث رقم (٢٠١٦) ، وسنن ابن ماجة جـ ١ ص ٧ (باب تعظيم حـديث رسـول الله ٥ والتغليظ على من عارضه ) حديث رقم (١٤١٤) .

(٥) يراجع / الإمام ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام ،جـ ٥ ص ٣٠ .

### وقد نوقش هذا الاستدلال:

بأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على إثبات مدعاهم لأن العمل إذا جاء مخالفاً لأمر الشرع فهو مرفوض وممنوع بالإجماع ، وما نحن بصده ليس كذلك ؛ لأن حرية استحداث العقود مقيدة بقيد ، وهو ألا يتضمن العقد المستحدث أمراً مخالفاً لمقتضيات الشريعة ، وبذلك يكون الحديث المستدل به قد خرج عن موطن الاستدلال (۱).

بما روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ﴿ أَتَنْهَا لَهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ذَكَرُتُهُ ذَلَكَ وَيَكُونُ الْسولاءُ لَمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُتُهُ ذَلِكَ قَالَ النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُتُهُ ذَلِكَ قَالَ النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَى ثُمُ قَامَ رَسُسولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُنْبَرِ فَقَالَ مَسا بَسالُ أَقْسُوامٍ يَسشُنْرَطُونَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُنْبَرِ فَقَالَ مَسا بَسالُ أَقْسُوامٍ يَسشُنْرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَسيْسَ لَهُ وَإِنْ الشَّرَطُ هُوانًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَسيْسَ لَهُ وَإِنْ الشَّرَطَ هُوانًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَسيْسَ لَهُ وَإِنْ الشَّرَطَ هُوانًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَسيْسَ لَهُ وَإِنْ الشَّرَطَ هُوانًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَسيْسَ

(۱) يراجع / د : ناصر أحمد النشوى ،أحكام عقد الاستصناع ص ۱۸۱ ــ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) هي الصحابية بريرة كانت مولاة لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ، وكانست قبلها مولاة لبعض بني هلال ، فاشترتها عائشة وأعنقتها ، وكانت تخدم عائسة قبل أن تشتريها ، وجاء الحديث في شأنها بأن ( الولاء لمن أعتق ) وقد جمع بعض الأثمة فوائسه هذا الحديث ، وقد عتقت بريرة تحت زوج ، وكان اسم زوجها مغيثا وقد اختلف في زوجها ، هل كان عبداً أو حراً ، والصحيح أنه كان عبداً ، ولم يذكر المؤرخون الدنين ترجموا لها تاريخا لميلادها أو لوفاتها فيما اطلعت عليه . يراجع / ابن سعد، الطبقات الكبرى جد ٨ ص ٢٥٦ وما بعدها ، الذهبي ، سير أعلام النبلاء ،جد ٢ ص ٢٩٧ وما بعدها رقم(٥٤) ، ابن حجر ، الإصابة جد ٨ ص ٥٠ رقم(١٠٩٣٤) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، صحيح البخاري جـ ٣ ص ١٨٤ (كتاب الشروط ، باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ) رقم ( ٢٧٣٥) ، وصحيح مسلم جــ ٢ ص ١٤١ وما بعدها (كتاب العتق ، بلب إنما الولاء لمن أعتق) حديث رقم عسام (١٥٠٤) خاص (٢) ، وسنن أبى داود جـ ٢ ص ١٥٤ (كتاب العتق ، باب في بيـع المكاتـب إذا فسخت الكتابة ) رقم (٣٩٣٠) ، وسنن الترمذي جـ ٣ ص ١٢٤ (كتاب الوصايا ، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند اللموت ) رقم (٢١٢٤) .

والولاء لغة: النصرة والمحبة.

واصطلاحاً : هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكمه أو بسسبب عقد الموالاة. وقيل : همو عبارة عن التناصر بولاء العناق، أو بمولاء الموالاة . والولاء =

فقد أفاد الحديث أن كل ما يشترط في العقود يكون باطلاً متى كان غير وارد في كتاب الله ، أي لم يأنن به الشرع بعينه ، وإذا كان السرط الذي يلحق العقد باطلاً فالأولى أن يكون العقد الذي هذه صفته باطلاً فلا يجب الوفاء به (١) .

وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه مبنى على غلط في فهم الحمديث أو مغالطة فيه ؛ إذ ليس معناه أن كل ما يشترط في العقود يكون باطلا متى كان غير وارد في كتاب الله ، وإنما معناه أن الشرط لا يعول عليه ويكون باطلا إذا كان يخالف كتاب الله ، أي ما كتبه الله للناس شمريعة ، وذلك كشرط يلحق ضرراً بالمشروط عليه ، وكشرط يحمر حملاً أو يحمل حراماً ، وليس المراد به خصوص ما ورد في القرآن الكريم ، ومن ثم فإن الحديث بهذا المعنى يكون غير صالح للاستدلال به على ما ذهبوا إليه (١).

واستدلوا أيضاً بأن الشريعة قد رسمت حدوداً وأقامت معالم لرفع الحق ولنسود المعاملة العادلة بين الناس بلا شطط ولم تترك الناس فرطا بلا ضوابط تمنع الظلم والغرر والجهالة المفضية إلى النزاع ، وكل عقد لم يرد به دليل من الشرع أو لا يعتمد على أصوله الثابتة بلا ريب فهو تعد ومجاوزة لحدود الشريعة، وما يكون فيه مجاوزة وتعد على حدودها فإنها لا تقره ولا توجب الوفاء به (٢).

وقد نوقش هذا الدليل بأنه: يمكن التسليم به في العبادات فقط دون المعاملات ؛ لأن العبادات توقيفية ، فالأصل فيها الحظر إلا ما ورد الدليل

<sup>&</sup>quot; نوعان: ولاء عتاقة ، ويسمى ولاء نعمة ، وسببه العتق على ملكه في الصحيح ، وولاء موالاة ، وسببه العقد ، ولهذا يقال: ولاء العتاقة ، وولاء الموالاة ، والحكم يسضاف إلى سببه . يرلجع / المطرزي ، المغرب ص ٤٩٥ ، الجرجاني ، التعريفات ص ٣٢٩ ، الميداني ، اللباب في شرح الكتاب ، ص ٥٩٨ .

<sup>(</sup>١) يراجع / ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام عجد ٥ ص ١٠ .

<sup>(</sup>۲) يراجع / د: محمد على سلامة ، التعاقد بالأفعال ص ٤١ ، الدكتور ناصر أحمد النشوى، أحكام عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي ، دار الحكمة للطباعة ، ط٢ ، النشوى، أحكام عص ١٨٠ ـ ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) يراجع / ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام ، جـ ٥ ص ١٥ وما بعدها .

على جوازه ، أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة والجواز ما لم يرد دليل يمنعه (١) .

## ثانيا أدلة المذهب الثاني:

استدل الحنابلة ومن وافقهم القائلون بأن الأصل في العقود الإباحة والجواز بأدلة كثيرة نذكر منها ما يلي:

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوثُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (٢) .

فقد أوجبت الآية الكريمة الوفاء بكل عقد دون استثناء ، حيث نصت على مبدأ القوة الملزمة للعقد وأوجبت على الإنسان الوفاء بعقده الدي باشره بإرادته الحرة ، فيصبح العقد ملزماً له بنتائجه ومقيداً لإرادته حفاظاً على مبدأ استقرار التعامل، وهذا يدل على أن تحريم شيء من العقود أو الشروط التي يتعامل بها الناس تحقيقاً لمصالحهم بغير دليل شرعي تحريم لما لم يحرمه الله فيكون الأصل في العقود والشروط هو الإباحة (٢).

ما روى في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو<sup>(1)</sup> رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَمُ: ﴿ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مَنَافَقًا خَالَصًا وَمَنْ كَانَتُ فِيهِ خَلْةٌ مِنْ نَفَاقٍ حَتَى يَدَعَهَا إِذًا حَدَّثَ كَدْبَ وَإِذَا فَيه خَلَةٌ مِنْ نَفَاقٍ حَتَى يَدَعَهَا إِذًا حَدَّثَ كَدْبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلُفَ وَإِذَا خَلَصَمَ فَجَرِ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>۱) يراجع / ابن القيم ، إعلام الموقعين جــ ۱ ص ٣٤٤ ، د/ محمد يومن موسى ، الأموال ونظرية العقد ، ص ٤١٧ .

 <sup>(</sup>۲) سورة المائدة ، من الآية رقم (۱) .
 (۳) يراجع / الدكتور وهبة الزحيلي ، الغقه الإسلامي وأدلته جـــ ٤ ص ١٩٩ ، الدكتور محمد على ملامة ،الثماقد بالأفعال ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) هو الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أبو محمد أو عبد الرحمن القرشي السهمي الزاهد العابد وأمه أسلم قبل أبيه وكان بينه وبين أبيه في السسن اثنني عشرة سنة وقيل إحدى عشرة وكان غزير العلم مجتهدا في العبادة وكان أكثر حديثا من أبي هريرة الأنه كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب ومع ذلك فالذي روى له قليل بالنسبة إلى ما روى لأبي هريرة روى له سبعمائة حديث اتفقا منها على مسبعة عشر وانفرد البخاري بثمانية ومعلم بعشرين وروى عنه الكثير من الصحابة والتابعين منهم أنس بسن مالك، وأبو أمامة، وسعيد بن المسيب وغيرهم وتوفي رضي الله عنه سنة (٦٥هـ) . يراجع / ابن سعد ، الطبقات الكبرى جد ٧ ص ٤٩٤ وما بعدها ، ابن حجر ، الإصابة في تمييز الصحابة جد ٤ ص ١٩٧ وما بعدها ، رقم (٤٨٥٠) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري جـ ١ ص ٤١ ( كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق ) حديث رقم =

ففي هذا الحديث قد ذم الرسول المعادر ، وكل من شرط شرطاً ثم نقضه فقد غدر، وقد أمر الشارع الحكيم بالوفاء بالعهود والسشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهى عن الغدر ونقبض العهود والخيانة والتشدد على من يفعل ذلك ، ولو كان الأصل في العهود الحظر والفساد ما كان يؤمر بها مطلقاً ويذم من نقضها ، وإذا كان حسن الوفاء ورعاية العهود مأموراً به عُلم أن الأصل صحة العهود والعقود والشروط ، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أشره وحصل بمقصوده ، وهو الوفاء به ، وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود فإنه دل بذلك على أن الأصل فيها الصحة والإباحة (١) .

وأيضا: العقود من باب الأفعال العادية ، والأصل فيها عدم التحريم ؟ لقوله تعالى : ﴿وَقَدْ فَصَلَّ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) ، وهو عام في الأعيان والأفعال ، وليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود وإنما شرعت كلها بمثل قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيَا ﴾ (١) ، وقوله سبحانه ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ﴾ (١) ، وانتفاء دليل التحريم يدل بالضرورة على عدم التحريم فثبت بالاستصحاب (١) العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم ، فيكون فعلها إما حلالاً وإما عفواً كالأعيان التي لم تحرم (٢) .

<sup>- (</sup> $^{2}$ )، وصحيح مسلم جـ ١ ص  $^{0}$  (  $^{2}$ اب الإيمان ، باب بيان خـ صال المنافق ) حديث رقم عام ( $^{1}$ ) رقم خاص ( $^{0}$ ) ، وسنن أبى داود جـ ٢ ص  $^{1}$ 7 (  $^{2}$ السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ) رقم ( $^{1}$ 3) ، وسنن الترمذي جـ  $^{0}$ 0 ص  $^{1}$ 1 (  $^{2}$ 2) رقم ( $^{1}$ 3) .

<sup>(</sup>١) يراجع / شيخ الإسلام ابن تيمية, كتب ورسائل وفتاوى في الفقه جــ ٢٩ ص ١٤٥ ومــا بعدها .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، من الآية رقم ( ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، من الآية رقم (٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، من الآية رقم ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الاستصحاب : عبارة عن ايفاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المُغَيّر ، وهو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول . يراجع/ الجرجاني، التعريفات ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) يراجع / كتب ورسائل وفتارى ابن تيمية في الفقه جــ ٢٩ ص ١٥٠ ، ابن القيم ، إعلام الموقعين ، جــ ١ ص ٣٤٤ .

وأيضا: إن أساس العقود الشرعية هو التراضي من الجانبين ؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَنْكُمْ ﴾ (١) ومادام هذا المعنى متحققاً فيما يستحدثه الناس من عقود ولم تكن مخالفة لقواعد الشريعة العامة كانت تلك العقود شرعية وإن لم يرد باسمها دليل خاص من الشرع (١) .

عديدة خلاصتها أنه قد دخلها التخصيص ، ومن ثم فلا يصبح إثبات المدعى بمقتضاها (٣) .

والحقيقة أن الناظر في هذه المناقشة يجد أنها محل نظر ؛ لأن الدليل المخصص للعموم إذا جاء بمنع عقد من العقود أو تصرف من التصرفات وجب اتباعه وهذا بالإجماع (٤).

والراجح هـو: ما ذهب إليه السادة الحنابلة ومن معهم القائلون بان الأصل في العقود الإباحة والجواز لا الحظر والمنع ؛ وذلك لقـوة أدلـتهم وسلامتها من المناقشة ، فضلاً عن اتفاق مذهبهم مـع مقاصـد الـشريعة الغراء ومسايرته لما تراه العقول السليمة والطباع المستقيمة واتفاقه كـذلك ومبدأ التيسير ورفع الحرج والضيق عن الناس في معاملاتهم فـي وقـت اتسعت فيه دائرة المعاملات وتشعبت وظهـرت صـور شـتى لأنـواع المعاملات وبخاصة في مجال العقود ، بالإضافة إلى أنه يتسق مع متطلبات العصر الحاضر ، ومن ثم فإنه يجوز في ظل الشريعة الإسلامية مباشـرة أي عقد ليواجه ما يستجد عند الناس من حوائج وأمور بشرط ألا يكون هذا العقد مخالفاً لأصل من أصول الدين ولا متنافيا مع سموه ورفعته ، حيث لا يوجد في الفقه الإسلامي ما يحظر ممارسة العقود التـي لـم تـرد فيهـا نصوص ؛ إذ الأصل فيه أن تصرف الإنسان إنما يقع على الوجـه الـذي

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، من الآية رقم ( ٢٩ )

<sup>(</sup>٢) يراجع كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه جـــ ٢٩ ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) يراجع / ابن حزم ، المحلى جـ ٧ ص ٣٢٢ ومـا بعدها ، والإحكـام فـي أصـول الأحكام،جـ ٥ ص ١٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) يراجع/الدكتور ناصر أحمد النشوى ، أحكام عقد الاستصناع في الغقه الإسلامي، ص ١٨٢ .

أوقعه إذا كان أهلاً للتصرف والمحل قابل، وله ولاية عليه (١) ، بــشرط أن يكون هذا التصرف خاليا من الغرر الفاحش وشبهة الربا فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن دور الإرادة في مجال العقود يقف عند حد إنشائها وتكوينها في حدود ما قرره الشرع الحنيف ، ولا تستطيع الإرادة أن تتجاوز هذا الحد إلى ترتيب آثار العقد ، فإرادة العاقد هي التي تنشى العقد حقا ، لكن الشريعة تتدخل في ترتيب ما لكل عقد من حكم وآثارها ولهذا صرح الفقهاء (٢) بأن العقود أسباب جعلية شرعية لأحكامها وآثارها ومقتضياتها ، أي إن الشارع هو الذي يرتب عليها أحكامها وآثارها، ففي عقد البيع مثلا نجد نقل ملكية المبيع إلى المشترى ونقد الثمن إلى البائع هو حكم رتبه الشارع على العقد ، ولا يرجع هذا الحكم إلى إرادة طرفي العقد، إذ العقود في الفقه الإسلامي تنتج آثارها سواء رضيي بذلك العاقدان أم لا ، ولا يحد من هذه الآثار سوى الشروط والخيارات التي يقررها السلامي (٢) .

وقد يقول قائل: إن العقود اختيارية رضائية ، وأساس الاختيار والرضا أن يكون للعاقد اختيار حر لآثار العقد وأحكامه ، فإذا جعلت الشريعة الإسلامية آثار العقود من اختصاص الشارع لا من عمل العاقد كان في ذلك هدم لأصل الاختيار أو الرضا .

<sup>(</sup>۱) يراجع / الكاساني ، بدائع الصنائع جـ ٥ ص ٢٥٩، الموصلي ،الاختيار لتعليل المختار جـ ٢ ص ٣، الدكتور رشاد حسن خليل ، الـشركات فـي الفقــه الإســـلامي ، ط٢، ١٤١٤هــ/١٩٩٤م ، ص ٣٩.

<sup>(</sup>۲) يراجع / الشيخ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت ۲۰۳۰) ، كشف الأسسرار على أصول فخر الإسلام البزدوى جــ٤ص ۱۷۱دار الكتاب العربي ــ بيــروت ١٣٩٤ هــ/١٩٧٤م ، الإمام الشاطبى ،الموافقات في أصول الــشريعة جــــاص ١٣١، حجـة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغز إلى (٥٠٥هــ) ،المستـصفي فــي علــم الأصول ، تحقيق : محمد عبد السلام عبــد الــشافي ، دار الكتــب العلميــة ــ بيــروت الأصول ، تحقيق : محمد عبد السلام عبــد الــشافي ، دار الكتــب العلميــة ــ بيــروت مديد المنتب ورســائل وفتــاوى ابــن تيميــة فــي الفقــه حــ ٢٩ص١٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) يراجع د/ إسماعيل عبد النبي شاهين : مبدأ سلطان الإرادة ومداه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا ، العدد السادس عشر، الجزء الثاني ص ٢٦٤.

وقد أجيب عن هذا القول بأن موضع الاختيار والرضا في إيقاع الأسباب بإنشاء العقود ، وإن ذلك المدى واسع للرضا وليس بالمدى القصير الضيق ، وأما الآثار والأحكام فبترتيب الشارع الحكيم ؛ حفظا للعدل بين الخلق ، وصونا للمعاملات ، ودرأ لها عن دواعي الفساد ، ومنعا للغرر في الصفقات ، وحسما لمادة الخلاف بين الناس (١) .

وبناء على ما تقدم فإنه يمكن القول بأن العقود التي تتطلبها أمسور المعاملات المالية يمكن استحداثها وإنشاؤها مادامت غير متعارضة مع الأصول العامة والقواعد الكلية التي أقرتها الشريعة الإسلامية الغراء وهي خلوها من الغرر الفاحش وشبهة الربا ، ومن بيع الدين بالسدين ، حيث يمكن للشخص أن ينشىء ما يشاء من تلك العقود بأي صسورة كانت و لا تثريب عليه في ذلك مادام التعاقد يتم في إطار القواعد الشرعية العامة ، وهذا يؤيده ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان أو الحرمة فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه ، وما سكت عنه فهو عفو ، فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها فإن سكونه غنها سبحانه وتعالى رحمة من غير نسيان أو إهمال (٢). وسوف يتضح من خلال البحث الجواب على السؤال الذي سوف أطرحه الآن ، هل عقود خلال البحث المالية خالية من الغرر الفاحش ، وشبهة الربا وأيضا خاليا مسن بيع الدين بالدين المجمع على حرمته أم لا....... ؟

<sup>(</sup>۱) يراجع / الشيخ محمد أبو زهرة ، الملكية ونظريه العقد،مرجع سابق ، ص٢٥٤، و الدكتور محمد يوسف موسى ، الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ، دار الفكر العربي ١٣٧٢هـ ، ص ٤١١.

<sup>(</sup>٢) يراجع / نقي الدين بن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى في الفقه جــــ ٢٩ ص١٣٢ ، ابــن القيم، إعلام الموقعين جـــ ١ ص ٣٤٤ وما بعدها.

# المبحث الثاني مضمون الإرادة العقدية ودورها في إنشاء العقود في القانون الوضعي

# المطلب الأول مضمون الإرادة

يقصد بالإرادة انعقاد العزم وحزمه على إجراء العملية القانونية محل التعاقد (١) وتوافر الإرادة بهذا المعنى يلزم له أن يعي الشخص أمر التعاقد الذي هو قادم عليه وينتهي إلى أن يقصده بأن يكون مدركا ماهية التصرف الذي يجريه وما يقتضى ذلك من حقوق له والتزامات عليه وأن يقصد ذلك كله ، ولذلك فالقانون لا يعتد بإرادة الصبي غير المميز (١) ومن في حكمه كالجنون ، ومن فقد الوعي لسكر أو مرض ونحو ذلك (١).

وحتى يقصد الإنسان التصرف لابد أن يتجه إلى إحداث الآثار القانونية التي يرتبها التصرف ، فإذا لم يتوافر الاتجاه إلى ذلك فلا يكون هناك إرادة بالمعنى القانوني المقصود ، وهذا هو الشأن مثلا في المجالات الاجتماعية ، وفي أغلب الاتفاقات التي تقوم بين أفراد الأسرة الواحدة (٤). بيد أن الإرادة بمعنى انعقاد العزم وحزمه على النحو السابق مسألة نفسية

<sup>(</sup>۱) يراجع د/مصطفي الجمال: شرح أحكام القانون المدنى ــ مصادر الالتزام ــ طبعــة سنة ۱۹۹۱م ص٤٨، و د/ عبد الفتاح عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة ــ ط ١٩٨٤م، ص٩٨، و د/نبيل إبراهيم سعد: مصادر الالتزام ــ مرجع سابق ــ ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) يراجع نقض مدنى في ٨ مارس ٩٣٤ م، حيث قضت محكمه النقض بأن : « المقصود بالرضا الصحيح هو كون المتصرف مميزا يعقل معنى التصرف ويقصده، والغرض من كونه مميزا يعقل معنى التصرف أن يكون مدركا ماهية هذا العقد والتزاماته فيه ، أما كونه يقصده فالغرض منه بيان أنه لابد من إرادة حقه منه لقيام الالتزام الذي يتحمل به ». مجموعة عمر جارقم ١٦٩٩، ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) يراجع د/ إسماعيل شاهين: مصادر الالتزام ـ ط ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٧م ـ ص ٦٢.

<sup>(</sup>٤) يراجع د / محمود جمال الدين زكى : الوجيز في مصادر الالتزام – طبعة جامعة القاهرة، ١٩٧٦م – ص٠٦ ، و د/ أنور سلطان : الموجز في مصادر الالتزام – منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٧٠م – ص٥٠.

داخلية تعتمل في النفس الإنسانية بعيدا عن العالم المحسوس ، ولسذلك لا يهتم بها القانون ما لم تنفصل من كوامن النفس الباطنة لتبسرز كظاهرة اجتماعية في العالم الخارجي الملموس ، وعليه يتحدد ما تهدف إليه مسن أثر قانوني ، ووسيلة الإرادة إلى ذلك هو التعبير عنها ، فالتعبير عسن الإرادة يبرز ما تهدف إليه من تحقيق أثر قانوني تحتل به مكانها في دنيا القانون، ومن ثم فالتعبير دليل على الإرادة وجودا وعدما (۱) .

والتعبير عن الإرادة متى اتصل بعلم من وجه إليه يحول الإرادة من عمل نفسي باطني إلى ظاهرة اجتماعية قادرة على توكيد آثار قانونية ، ومن ثم فإن التعبير عن الإرادة ينطوي على عنصرين :

أولهما: نية التعاقد وقصده.

وثاتيهما: إظهار تلك الإرادة وإعلانها إلى الغير ، والعلاقة بينهما أن العنصر الثاني كاشف عن النية لأنه يفصح عما في النفس ويظهره ، ومن هنا لا يكون لوجود أحدهما منفردا أثر في وجود العقد وترتب آثاره عليه (٢).

والأصل أنه لا توجد طريقة خاصة للتعبير عن الإرادة ، وإنما حرية التعبير هي الأصل<sup>(٣)</sup>، فللعاقد الحرية الكاملة في التعبير عن إرادته علسى

<sup>(</sup>۱) يراجع د / عبد المهادي العطافي: صور من طهرق التعبيه عهن الإرادة في القهانون الإنجليزي والتقنين المدني السوداني ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الأول ، الهسنة الرابعة والأربعون ، مارس ١٩٧٤م ، ص١٢.

<sup>(</sup>۲) يراجع د / حسام الدين الأهواني : مصادر الالتزام حطبعة ١٩٩٢م صـ ٣٤٠٠ و د / محمود جمال الدين زكى: الوجيز في مصادر الالتزام حط ١٩٧٦م صـ ١٩٧٠م و د/ أنور سلطان الموجز في مصادر الالتزام حمنشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٧٠م ص ٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) ولا يستتنى من هذا الأصل سوى الحالات التي يستخدم فيها القانون شكلا خاصا لقيام العقد كما هو الحال بالنسبة لعقد الشركة الذي يشترط القانون لقيامه أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا (مادة ٥٠٠ مدني مصري) وكذلك عقد الرهن الرسمي الذي يستوجب القانون لانعقاده أن يكون مدونا في ورقة رسمية (مادة ٣١٠ مدني) وعليه فإن إظهار الإرادة والتعبير عنها لا يكفي لإنشاء العقد وترتب آثاره بل يتحتم أن يجيء التعبير عن الإرادة في الشكل الذي رسمه القانون. يراجع د/ إسماعيل غانم: في النظرية العامة للالتزام عد مدرجع سابق عد ٧٧، ود / عبد الفتاح جميل الشرقاوي: النظرية العامة للالتزام عدم ٥٠ .

الوجه الذي يراه وبالشكل الذي يرتضيه وبالوسائل التي تلائمه مادامت هذه الوسائل معروفة للعامة ومألوفة للجميع مما يجعل التعبير بها مؤشرات لا تخطئ ورمزا ودليلا قاطعا لاشك فيه على الإرادة القانونية (١).

# المطلب الثاني دور الإرادة في إنشاء العقود في القانون الوضعي

الإرادة \_ كما رأينا \_ هي أساس العقد وقوامه ، وتتجسد في التعبير عنها طبقا لمبدأ سلطان الإرادة (٢) في العقود الذي يعنى : أن إرادة

(١) يراجع د / عبد الهادي العطافي : صور من التعبير عن الإرادة \_ ص ٥٧.

(Y) يقصد بمبدأ سلطان الإرادة أن إرادة الإنسان يمكن أن تنشئ في مجال التصرف القسانوني الحقوق والمراكز القانونية ، فالالتزامات التعاقدية لا تنشأ إلا من إرادة الأطراف في العقد والقوة الملزمة للعقد لا تنشأ من القانون ، وإنما من الإرادة ، وكل ما تفعله السلطة العامة هو أن تقدم مساعدتها للدائن من أجل تنفيذ ما تعهد له به المدين .

ومبدأ سلطان الإرادة بهذا المعنى لم يكن طليقا في ظل القانون الروماني ؛ نظراً لطغيان الشكلية حيث كانت العقود تخضع لإجراءات شكلية عند إيرامها ، ومن ثم فلم تكن الإرادة وحدها كافية لإبرام العقد ، على أن هذه الشكليات قد خفت حدتها فيما بعد وإن لم يتخلص منها القانون الروماني نهائياً ، وقد شهد هذا المبدأ أزهى عصوره في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر ، وذلك بفضل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي المذي أحدث المذهب الفردي الذي كان يقدس الحرية الشخصية ، حيث أعطى للإرادة الحرية في التعاقد أو الامتناع عن التعاقد وجعل للإرادة الحرية في تحديد مضمون وشكل العقد ، حتى صارت القاعدة الثابئة والمقررة أن: « العبرة بالإرادة والرضاء ، لا بالأشكال والأوضاع» مما دعي بعض الفقهاء الفرنسيين إلى القول بأنه : « إذا تم الاتفاق فكل ما اتفق عليه يقوم مقام القانون لمن تعاقد » ، وصارت هذه المقولة عنوانا على بيان مفهوم العقد وبنائه على مبدأ سلطان الإرادة .

أما القانون فيقتصر دوره على الاعتراف بالأثر الملزم لهذا العقد ، وضمان نتفيذ ما ينشأ عنه مــن النترامات ؛ لأن هذه الالترامات أساسها الرضا والاختيار ، وهذا ما يحقق العدالـــة بــين جميـــع الأطراف.

هذا وقد ترتب على الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة عدة نتائج ، هي :

(أ) الحرية التعاقدية : بمعنى أن الأشخاص لهم الحرية في أبرام ما يشاءون من العقود ، فلهم أن يتعاقدوا أو لا يتعاقدوا بل لهم الحق في إنشاء اتفاقات لم يرد بشأنها تنظيم في القانون ، وبالتالي فإن عدد وأنواع هذه العقود التي يمكن أن تبرم في الحياة العملية لا تخضع لتحديد ولا لتعديد.

(ب) احترام مشيئة المتعاقدين : بمعنى أنه إذا ما اتجهت إرادة العاقدين إلى إنشاء العقد وتحديد آثاره فتجب أن تنفذ كما أراده العاقدان ، ولذا فإن دور القاضمي يكون عند=

الشخص وحدها تكفي لإنشاء العقد أو التصرف القانوني بوجه عام دون ما حاجة لإفراغها في شكل معين ، وأن الإرادة حرة في تحديد الأثار المترتبة على العقد (١)؛ وبذلك يقوم مبدأ سلطان الإرادة على أمرين، هما :

تفسير العقد هو البحث عن حقيقة إرادة المتعاقدين ، ولا يحق المشرع أن يتدخل لتعديل إرادة المتعاقدين وذلك انطلاقا من مبدأ « أن العقد شريعة المتعاقدين » .

(جـ) الالتزامات الإرادية هي الأصل وفقا لهذا المبدأ: بمعنـي أن الإنـسان لا يلتـزم بحسب الأصل إلا بإرادته الحرة دون أن تفرض عليه التزامات رغم إرادته ، ومن ثم فلا تفرض على الشخص التزامات غير إرادية إلا استثناء .

هذا وقد أصبح مبدأ سلطان الإرادة يقتصر دوره في نطاق القواعد المكملة أي يحق للإرادة أن تخالف القواعد المكملة دون القواعد الآمرة فسلطان الإرادة لم يعد مطلق النطاق بل أصبح مجال إعماله في نطاق القواعد المكملة دون القواعد الآمرة والتي لا يحق للأطراف الاتفاق على ما يخالف حكمها .

يراجع فيما تقدم : د/ عبد الرزاق السنهوري : نظرية العقد ، دار الفكر للطباعة والتوزيع، بيروت ــ ص ٨٥ وما بعدها ، ود/ عبد الودود يحيى : مـصادر الالتــزام طبعــة ١٩٨٧مـ ص ١٨ وما بعدها ، ود/ أحمد حشمت أبو ستيت : نظرية الالتزام في القانون المدنى الجديد ، مصادر الالتزام ،طبعة ١٩٥٤م ــ ص ٤١ وما بعدها ، ود/ عبد الرازق حسن فرج: مصادر الالتزام، طبعة ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م \_ ص ٣٢ وما بعدها، د/ عبد الفتاح عبد الباقى : نظرية العقد والإرادة المنفردة ، طبعة ١٩٨٤م \_ ص ٤٨ ومـــا بعدها ، ود/ إسماعيل عبد النبي شاهين: مصادر الالترام - ص ٣٢ وما بعدها ، ولغضياته أيضاً : انقضاء العقد بالإلغاء والرجوع في القانون المدنى \_ ص ٢٧ وما بعدها ، ود/ منذر الفضل : النظرية العامة للالتزامات دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية ، مصادر الالتزام مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان الأردن ، ١٩٩٦م \_ ص ٤٤ وما بعدها ود/ نبيل إبسراهيم سعد : النظريسة العامسة للالتزام، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، ٢٠٠٤م \_ ص ٣١ وما بعدها ، ود/ رأفت أحمد حماد : الوجيز في الالتزامات ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة -ص ٢٥ وما بعدها ، ود/ السيد فوده عبد الحميد على : مبدأ سلطان الإرادة بين القانون الروماني والعقه الإسلامي ، ص ٢٣٧ وما بعدها ، رسالة دكتوراه \_ كليسة الحقوق ، حامعة التاء . جامعة القاهرة \_ (د . ت ) ، ود/ محمد جمال عطية عيسى : مفهوم العقد ، در اسه ١٩٩٩م ، ص ٧ وما بعدها ، د/ فخري أبو يوسف مبروك : در اسات في تساريخ السنظم الاجتماعية والقانونية ، مكتبة الجلاء - المنصورة ١٩٨٠م ، ص ١٤٠.

(۱) يراجع د / عبد المنعم البدراوى : النظرية العامة للالتزامات ـ ص ١٤٠ . عبد الحميد على : مبدأ سلطان الإرادة بين القانون الروماني والفقه الإسلامي ص ٢٣٨ ، ود/ عبد المنعم فرج الصده : مصادر الالتسزام ، دار النهسضة العربيسة ، القساهرة ، ١٤٠ مص ٤٢ .

الأول: كفاية الإرادة بذاتها لإنشاء التصرفات القانونية ، أي أن الإرادة حرة في اختيار ما ترتضيه من تصرف قانوني فتقدم على إبرامه ، كما يكفي لإنشاء هذا التصرف تراضى أطرافه دون ما ضرورة لمجيء هذا التصرف أو التعبير عنه في قالب محدد أو شكل خاص (وهذه قاعدة الرضائية) ، فإذا لم تختر الإرادة شيئا استحال وجود التصرف القانوني ؟ لأن الإرادة أساس قيامه وجوهر كيانه (۱).

الثاني: قدرة الإرادة على تحديد آثار التصرف القانوني، فالمرغبت الإرادة في إبرام تصرف معين فلها بعد ذلك حرية ما تبتغيه من الآثار القانونية لهذا التصرف، فكل أثر لتصرف قانوني إنما يكون منوطا بالإرادة كمصدر له، سواء كانت الإرادة في صدورة عقد أو ظهرت الإرادة منفردة كمصدر للالتزام، ولهذا فإن الإرادة تلتزم بما اختارته للتصرف من آثار قانونية وما ارتضته من أحكام، وإذا تم العقد فإنه يصبح ملزما لأطرافه احتراما لإرادتهم، ومن هنا كان مبدأ القوة الملزمة للعقد والزي يعبر عنه بقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) فالعقد يصبح الطرفين أو لأسباب يقررها القانون (١).

### وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن:

( النص في المادة ١/١٤٧ ، ١/١٥٠ ) من القانون المدنى يدلان على أن هبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني ، ولازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى

<sup>(</sup>۱) يراجع د / عبد الرزاق السنهوري : نظرية العقد  $_{-}$  مرجع سابق  $_{-}$  ص ۹۹ ، ود / جميل الشرقاوى : النظرية العامة لملاتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ۱۹۷۱م  $_{-}$  حص ۱۰ ود / حسام الدين الأهواني : مصادر الالتزام  $_{-}$  مرجع سابق  $_{-}$  ص ۱۰ ود / اسماعيل عبد النبي شاهين : مصادر الالتزام  $_{-}$  مرجع سابق  $_{-}$  ص  $_{-}$  ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) تراجع المادة (۲) ۱/۱ من القانون المدنى المصري - ويراجع أيضا د / محمد لبيب شنب: دروس في نظرية الالتزام ـ دار النهضة العربية ، القاهرة ، ۱۹۷۲ ، ۱۹۷۲ م ـ ص ۳۰ ، و د / إسماعيل شاهين : انقضاء العقد بالإلغاء والرجوع في القانون المدنى دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ، رسالة دكتوراه ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، ۲۰۱ هـ/۱۹۸۲م ص ۳۳ ، ولفضيلته كذلك : مبدأ سلطان الإرادة ومداه فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضعى ـ مرجع سابق ـ ص ۲۷۹ومابعدها.

شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضي؛ لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إدارة المتعاقدين المشتركة و ذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة و تحقيقاً لاستقرار المعاملات (۱)

بيد أن هنين الوجهين لمبدأ سلطان الإرادة لا يؤخذ بهما على الطلاقهما في القوانين الوضعية الحديثة ، فقاعدة الرضائية ترد عليها بعض الاستثناءات والقيود التي تتمثل في استلزام أشكال خاصة لإبرام بعض التصرفات ، وإذا كانت القاعدة العامة أن التصرفات رضائية ، فإنه يستثنى منها قليل من التصرفات تتميز بأن مجرد الرضا بها لا يكفي لقيامها ، وإنما يلزم لذلك أن يجئ هذا الرضا في شكل محدد يرسمه القانون ، وإذا لم تفرغ هذه التصرفات في الشكل الذي يحدده القانون .

وقعت باطلة بطلانا مطلقا ولا ينتج عنها أي أثر ، ولكن ليس معنى هذا أن الشكل يغنى فيها عن الإرادة بل يلزم توافر الأمرين ( الرضا والشكلية) معاً ، فلا يغنى أحدهما عن الآخر (١). وفيما يتعلق بحرية تحديد آثار العقود وهى الوجه الآخر لمبدأ سلطان الإرادة فترد عليها قيود مسن القواعد القانونية الآمرة التي لا يسمح القانون بمخالفتها ويجعل الاتفاق المخالف لها باطلا حماية للنظام العام وحسن الآداب (١).

نخلص مما تقدم إلى أن مضمون مبدأ سلطان الإرادة يعنى إطلاق الحرية للأفراد في إبرام ما يشاءون من العقود وكذلك إطلاق حريتهم في تحديد مضمون العقد ، وليسوا مقيدين في ذلك بالأحكام التي يضعها القانون

<sup>(</sup>۱) نقض مدني في ۲۷ ديسمبر ۱۹۸٤م ، مجموعة أحكام النقض ، المكتب الفني ، السنة ٤٩ قضائية ص ٢٢٤٩ .

<sup>(</sup>۲) يراجع د/ عبد الفتاح عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة - مرجع سابق ـ ص ٤٨ راجع د / محمد لبيب شنب: دروس في نظريه الالتزام \_ مرجع سابق ـ ص ٢٠، ود / ود/جميل الشرقاوى: النظرية العامسة للالترام \_ مرجع سابق ـ ص ٥١، ود / اسماعيل شاهين: مبدأ سلطان الإرادة ومداه \_ مرجع سابق ـ ص ٥٩، ود/ عبد المنعم البدراوى: النظرية العامة للالتزامات \_ مرجع سابق ـ ص ٩١، ود/ نبيل إبراهيم سعد: النظرية العامة للالتزامات \_ مرجع سابق ـ ص ٩١،

لعقد من العقدود إلا إذا كانت متعلقة بالشكلية التي يفرضها القانون ، ولهم حق إبرام عقود لم ينص عليها القانون وأن يمزجوا بين أشكال مختلفة من العقود ليصلوا إلى تحقيق ما تنشده الإرادة ، ولهم الحق في تحديد الالتزامات والحقوق المترتبة على العقد وأن يصلوا بها إلى المدى الدي يريدون تحقيقه لا يحدهم في ذلك سوى اعتبارات النظام العام وحسن الآداب.

وفيما يتعلق بعقود المشتقات فإن للمتعاقدين مطلق الحرية في إبرام ما شاعوا من عقود ، وكذلك للأفراد حرية تحديد الآثار والأحكام التي تترتب على هذه العقود ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب أو لنص آمر وهذا بحسب ما نص عليه القانون .

# المطلب الثالث الموازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في مضمون الإرادة ودورها في إنشاء العقد

من خلال ما تم عرضه لمضمون الإرادة ودورها في إنشاء العقود يمكن أن نستنتج ما يلي :

### أولا : مواطن الاتفاق :

- (۱) اتفاق كل من الفقهين الإسلامي والقانوني على أن الإرادة ظاهرة نفسية باطنة لا يعتد بها ما لم تبرز إلى العالم المادي العلموس، وإبراز الإرادة والكشف عنها ليس له شكل خاص أو صورة معينة فكل ما يدل على وجود الإرادة يصلح لأن يكون تعبيرا عنها.
- (٢) اتفاق كل من الفقهين كذلك على إطلاق العنان لللرادة في تكوين العقود وإنشائها بشرط ألا تشتمل هذه العقود على أمر قد نهي عنه الشرع وحرمه ، أي مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

### ثانيا : مواطن الاختلاف :

(١) يخالف القانون الوضعي الفقه الإسلامي في مجال آثار العقد ؛ حيث إن معظم أثار العقد فيه تخضع لإرادة المتعاقدين ما لم يكن مخالف

للنظام العام أو الآداب العامة أو لنص قانوني آمر؛ إذ القاعدة فيه أن العقد شريعة المتعاقدين نشوءاً وآثاراً ،والاستثناء ما يقسرره القانون للاعتبارات التي تتعلق بالمجتمع .

أما في الفقه الإسلامي فإن آثار العقد شرعية قررها الشارع الحكيم، والعقود أسباب جعلية شرعية لها وليست أسبابا طبيعية ، وسواء أراد المتعاقدان ترتيب هذه النتائج أم لا، وليس للمتعاقدين أن يتخلصا من مقتضيات العقد بأي شرط يشترطه أيهما أو كلاهما ما لم ياذن بذلك الشارع(١).

ومن المراجع القانونية : د / عبد الرزلق السنهوري : نظرية العقد \_ مرجع سابق \_ ص ٩٩، و د / جميل الشرقاوى : النظرية العامة للالتزام \_ مرجع سابق \_ ص ٤٨، د/عبد الفتاح عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المنفردة \_ مرجع سابق \_ ص ٤٨ .

# الفصل الثاني ماهية عقود المشتقات المالية وأغراض استخدامها

#### تقسيم

لابد لمعرفة كل علم يراد أن يتوصل إليه من معرفة حده ، والمراد بالحد في اللغة : المنع<sup>(۱)</sup>، وفي الاصطلاح: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره<sup>(۱)</sup>. فمصطلح عقود المشتقات المالية ينظر إليه باعتبارين:

الأول: بالمعنى المركب الإضافي،أو ما يطلق عليه المركب الوصفي فهو يشتمل على ثلاث كلمات: العقد، المشتقات ، المالية.

الثاني: باعتبار كونه لقبا ومصطلحا أطلق على هذا النسوع من المعاملات المالية (٢). ومن ثم فإنني بتوفيق الله تبارك وتعالى سوف أتناول الاعتبار الأول العقد، المشتقات، المالية من خلال المبحث الأول من هذا الفصل، وأرجيء الاعتبار الثاني لأتتاوله في المبحث الذي يليه، ثم أسواق المشتات المالية وأغراض استخدامها في المبحث الثالث، وتأتي الدراسة على النحو التالى:

<sup>(</sup>۱) الإمام الرازي - مختار الصحاح - دار اليمامة ، دمشق ، ط سنة ۱۹۸۰م ، ص ۸۹ ، الإمام الجراباني - التعريفات - دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط سنة ۱۹۸۳م، ص ۸۳ .

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الرحمن الجطيلي، التعليقات على متن الورقات، المكتب الإسلامي ، بيروت ، وت ، ٢٠٠٠م، ص٧ .

المبحث الأول: ماهية عقود المشتقات المالية باعتباره مركبا . المبحث الثاني: ماهية عقود المشتقات المالية باعتباره لقبا وأنواعها . المبحث الثالث: أسواق المشتقات المالية و أغراض استخدامها .

# المبحث الأول ماهية عقود المشتقات المالية باعتباره مركبا

يتركب مصطلح عقود المشتقات المالية من ثلاث كلمات : العقد ، المشتقات ، المالية سأتناول مفهوم كل منهما في المطالب التالية:

المطلب الأول ماهية العقد الفرع الأول ماهية العقد في اللغة

إن الناظر في كتب اللغة يجد أن العقد يطلق على عدة معان تدور كلها حول الربط الذي هو نقيض الحل يقال: عقد فلان العقد فانعقد، إذا جمع بين طرفيه وربط أحدهما بالآخر حتى يتصلا، ومن هذا المعني يطلق العقد على الشد ، والإحكام، والتوكيد، والتوثيق، والتقوية، والإلزام.

قال ابن منظور (۱): « المعاقدة: المعاهدة، وعاقده: عاهده »(۲)، وقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوۤا أُوفُوا بِٱلْعُقُودِ ﴾(۲) قال : هي

<sup>(</sup>۱) محمد بن مكرم الإفريقي المصري جمال الدين أبو الفضل، صاحب اسان العرب في العربية ، ولد في المحرم سنة ثلاثين وستماتة ، ومات في شعبان سنة إحدى عشرة وسبعمائة يراجع/ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين الميوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغدويين والنحاة، المكتبسة العصرية، صيدا، لبنان، ١٩٩٨ م، ت محمد أبو الفضل إبراهيم، ج١/٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى جـ ٣٩٦/٣وما بعدها، مادة عقد، الغيروز أبادي، القاموس المحيط طمؤسسة الرسالة بيروت، ١٩٩٥م، جـ ١٩٥١ممادة حقد الزبيدي ، تاج العروس ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٦م، جـ ٢٦/٢٤وما بعدها ، مادة عقد ، الغيومي ، المصباح المنير، المكتبة العلمية - بيروت - بيروت م ٢٠٠٧م، جـ ٢/٢٧٤م.

<sup>(</sup>٣) • ن آية رقم (١) من سورة المائدة .

العهود. وأصل العقد في اللغة العربية إحكام الشيء وتقويته، والجمع بين أطرافه بالربط المحكم، ثم استعمل اللفظ في الربط بين كلامين فكان لابد للعقد في حقيقته من طرفين أي: عاقدين (١).

## الفرع الثاني ماهية العقد في الاصطلاح

### أولا : في الاصطلاح الفقهي:

يطلق العقد في اصطلاح فقهاء الشريعة على معنيين؛ المعني الأول عام، والآخر خاص .

أما المعني العام فيراد به كل النزام تعهد الإنسان بالوفاء به سـواء كان النزاما دينيا كأداء الفرائض والواجبات، أم كان النزاما دينيويا ، وعليه فالعقد يشمل ما بين العبد وربه من صوم وصلاة وسائر العبادات، كما يشمل ما يكون بين الإنسان و أخيه الإنسان من بيع ونكاح وغير هما من سائر عقود المعاوضات ، ويشمل أيضا ما يلزم به نفسه من نذر وأيمان.

والعقد بهذا يشمل كل تصرف يترتب عليه حكم شرعي ، وهو بهذا الإطلاق أقرب إلى المعني اللغوي ، وإلى هذا ذهب الجــصاص(٢) مـن

<sup>(</sup>۱) د/عبد الناصر توفيق عطار – أحكام العقود في الشريعة الإسلامية والقانون المدني – ، عقد البيع، مطبعة السعادة، ۹۹۸ م، ص ٤٠٠/ عبد العظيم شرف الدين، - نظرية العقد - ، ط الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ۱۹۸۸ م، ص ٣ ، الإمام محمد أبو زهرة – الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية - ط دار الفكر العربي، ۱۷۹۸ م، ص ۱۷۹.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠هـ) أحكام القرآن ، ، دار إحياء التراث بيروت ١٤٠٥هـ ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي ، جــ٣/٢٨٥.

والإمام الجصاص : هو أحمد بن على أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، الفقيه الحنفي ولد ببغداد سنة ٥٠٥هـ، وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في عصره، تفقه على أبي الحسن الكرخي وغيره، من أهم مصنفاته أحكام القرءان ،أدب القضاء، وغير ذلك كثير توفي رحمه الله تعالى سنة ، ٣٧هـ ودفن ببغداد يراجع العلامة أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، ط دار السعادة القاهرة ١٣٢٤هـ صد ٢٧ ، صديق بن حسن القنوجي ، أبجد العلوم الوشي المركوم في بيان أحوال العلوم ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٩٧٨ م تحقيق عبد الجبار زكار، ح

الحنفية، وبعض المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وأما المعني الخاص، وهو الشائع والمشهور فيراد به الالتزام الدي لا يتحقق إلا من طرفين كالبيع، والإجارة، وغيرهما، أما الالتزام الصادر من طرف واحد كالوصية، والهبة، فلا يسمى عقدا، إنما يسمى تصرفا، أو التزاما(٤).

وتعريف العقد بهذا المعني هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (٥) ، وهو المعني المراد والمتبادر إلي الذهن عند إطلاقهم لفظ العقد ، وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية بما ذهب إليه جمهور الفقهاء فعرفت العقد بأنه: (ارتباط إيجاب بقبول علي وجه مشروع يثبت أثره في محله ).

و عرف قدري باشا العقد بأنه: ( عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه)(١).

هذا وتعريف العقد بمعناه الخاص هو الراجح والأولي بالقبول وذلك لأمور منها :

<sup>(</sup>۲) على بن محمد بن حبيب الماوردي، (ت  $60 \cdot 1)$ ، الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت،  $1999 \cdot 1$ ، الشيخ على محمد عوض، ج $1999 \cdot 1$ .

<sup>(</sup>٣) الإمام زين الدين أبو الفتح ت٧٩٥هـ ، ا لقواعد ، دار الكتب العلمية بيــروت ،٢٠٠١م، القاعدة الحادية والخمسون، صـــ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الشيخ محمد أبو زهره - الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية - دار الفكر العربي القاهرة ص ٢٠٠ ، الشيخ على الخفيف - أحكام المعاملات الشرعية دار الفكر العربي القاهرة - ٢٠١/ ١٩٩٦ ، مص ١٨٦.

<sup>(°)</sup> يراجع/ الشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام (ت ٨٦١)، شرح فتح القدير للعاجز الفقير دار إحياء التراث العربي بيروت، ج٣/٢،١ الإمام الدسوقي محافي على الشرح الكبير، دار الفكر بيروت، تحقيق محمد عليش، ج٣/٣، الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت ٢٧٦)، المجموع شرح المهذب، دار الفكر بيروت، تحقيق محمود مطرجي، ج٩/١٥٠، الشيخ منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن من الإقناع، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢هـ، ت، هلال مصلحي، ج٣/١٠٠.

<sup>(</sup>٦) قدري باشاً، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعساملات السشرعية ، دار الفرجاني عط الثانية ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م . المادة ( ٢٦٢ ) ص ٤٩.

الأول: أنه جاء متضمنا الضوابط والمعايير الدقيقة التي تصفي الوصف الشرعي الصحيح علي كل تصرف دون لبس أو خلط أو غموض.

الثاني: أن هذا التعريف يؤكد على حقيقة ثابتة في الفقه الإسلامي ؟ وهي أن أحكام العقود جعلية من ترتيب الشارع ، وليس للعاقدين دخل فيها.

الثالث: أن هذا التعريف يدل علي النتيجة التي تظهر في المحل الذي يخرج عن حالته الأولى .

إلى حالة جديدة دون اعتداد كبير بالالتزامات الشخصية أخذا بقولـــه تعالى : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ مَ ءَامَنُوۤا أُوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ﴾ (١) . وهذا ينم عــن النزعة الموضوعية الذي تسود الفقه الإسلامي دون النزعة الذاتية (٢).

### ثانيا: في الاصطلاح القانوني :

بعد أن عرضت ماهية العقد في الفقه الإسلامي فمن المفيد أن أتناول ماهية العقد في القوانين الوضعية للوقوف على وجوه الانفاق والاختلاف بينهما.

يعرف التقنين المدني الفرنسي العقد في المادة (١١٠١) بأنه: (اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر تجاه لآخر أو آخرين بإعطاء شيء أو عمل أو الامتناع عن شيء). (٣)

ويعرفه الدكتور عبد الرازق السنهوري بأنه: (توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام، أو نقله،

<sup>(</sup>١) من الآية رقم (١) من سورة المائدة

<sup>(</sup>۲) د/ عبد الرازق السنهوري - مصادر الحق في الفقه الإسسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، ۹۹۱م، ج۱/۷۷، د/ محمد وحيد الدين سوار - التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي ، دار الثقافة، عمان ، الأردن، ۹۹۸م مص ۱۲، د/ ناصر أحمد إيراهيم النشوي - توثيق الدين بالرهن والكتابة في المسريعة الإسلامية دراسة فقهية تأصيلية مقارنة طبعة سنة والكتابة في المسريعة الإسلامية دراسة فقهية تأصيلية مقارنة طبعة سنة

<sup>(</sup>٣) د/ محى الدين إسماعيل علم الدين - نظرية العقد ، مقارنة بين القوانين العربية والمشريعة الإسلامية، ١٠٠١م، ص٧١.

أو تعديله، أو إنهائه ) (١)، وإلى قريب منه ذهب القانون المدني الكويتى (٢) .

# الفرع الثالث الموازنة بين الاصطلاحين الفقهي والقانوني في ماهية العقد

العقد في نظر فقهاء الشريعة ليس هو اتفاق الإرادتين نفسه، بل الارتباط الذي يعتبره الشارع حاصلاً بهذا الاتفاق، إذ قد يحصل الاتفاق بين الإرادتين دون أن تتحقق الشرائط المطلوبة شرعا للانعقاد، فلا يعتبر إذ ذاك انعقاد رغم اتفاق الإرادتين، وهي حالة بطلان العقد في نظر الشرع والقانون فالتعريف القانوني يشمل العقد الباطل الذي يعتبره التشريع لغوا من الكلام لا ارتباط فيه ولا ينتج نتيجة ؛ ذلك لأن هذا التعريف القانوني إنما يعرف العقد بواقعته المادية، وهي اتفساق الإرادتسين. أمسا التعريف الفقهى فيعرفه بحسب واقعته الشرعية، وهي الارتباط الاعتباري. وهذا هو الأصمح ؛ لأن العقد لا قيمة فيه للوقائع الماديـــة لــولا الاعتبــار الشرعى الذي عليه المعول في النظر القانوني، وهذا التعريف الفقهي أيضاً قد امتاز في تصوير الحقيقة العقدية ببيان الأداة العنصرية المكونة للعقد، أي الأجزاء التي يتركب منها في نظر التشريع، وهي الإيجاب والقبول، فاتفاق الإرادتين في ذاته لا يعرف وجوده، وإنما الذي يكشف عنه هو الإيجاب والقبول اللذان يعتبران عناصر العقد الظاهرة بما فيها من إعراب عن تحرك كل من الإرادتين نحو الأخرى، وتلاقيهما وفاقا فهذا التحرك والتلاقي هو المعول عليه في معنى الانعقاد، إذ قد تكون إرادتان متفقتين على التعاقد، ولا تتحرك إحداهما نحو الأخرى فلا يكون عقد، كما في حالة الوعد ببيع ، أو برهن ، أو بقرض مثلاً. فالتعريف القانوني يسشمل الوعد أيضا لوجود اتفاق الإرادتين فيه مع أنه ليس بعقد، فالتعريف القانوني غير مانع، وعليه فإن تعريف فقهاء الشريعة للعقد أدق تــصوراً

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز ، فقرة ٢٢، ط، ٢٠٠٠م، ص٢٧.

<sup>(</sup>٢) ١/ مشاعل عبد العزيز الهجاري، مقدمة في نظرية العقود، ط الكويت، ٢٠٠٤م، ص٤.

وأحكم منطقاً، وإن كان التعريف القانوني أوضح تصويراً وأسهل فهماً في طريق النعليم (1).

# المطلب الثاني ماهية الاشتقاق الفرع الأول ماهية الاشتقاق في اللغة

الاشتقاق عند علماء الغرب أحد فروع علم اللغة التسي تدرس المفردات، وينحصر مجاله في أخذ ألفاظ القاموس كلمة كلمة، وتزويد كل واحدة منها بما يشبه أن يكون بطاقة شخصية يذكر فيها من أين جاءت؟، ومتي وكيف صيغت؟، والتقلبات التي مرت بها. فهو إذن: (علم تاريخي يحدد صيغة كل كلمة في أقدم عصر تسمح المعلومات التاريخية بالوصول إليه، ويدرس الطريق الذي مرت به الكلمة، مع التغيرات التسي أصابتها من جهة المعني، أو من جهة الاستعمال )(١). فهو عند علماء الغرب بهذا المعني علم نظري، وعملي يعني بتاريخ الكلمة، ويتتبع حياتها عبر العصور المختلفة . أما الاشتقاق عند العرب فهو علم عملي تطبيقي ؛ كانه عبارة عن توليد لبعض الألفاظ من بعض، والرجوع بها إلي حد واحد يحدد مادتها ، ويوحي بمعناها المشترك الأصيل مثل ما يوحي بمعناها المشترك الأصيل مثل ما يوحي بمعناها الخاص الجديد (١). وهو بهذه الصورة هو إحدى الوسائل الرائعة التي تنمو دن طريقها اللغات ، وتتسع ، ويزداد ثرائها في المفردات ؛ فنتمكن به من التعبير عن الجديد من الأفكار ، والمستحدث من وسائل

<sup>(</sup>۱) د/ إسماعيل عبد النبي شاهين - انقضاء العقد بالإلغاء والرجسوع، ط، ۲۰۰۱م، ص۱۱، عبد الناصر توفيق العطار - نظرية الالترام في السشريعة الإسلامية والتسسريعات العربية، دار السعادة بالقاهرة، ۹۷٥م/ ص۲۷، د/ أحمد فراج حسين - الملكيسة ونظريسة العقد في الشريعة الإسلامية - مؤسسة الثقافة ، القاهرة، ۲۰۰۳م، ص۱۳۸.

<sup>(</sup>٢) يراجع/ اللغة لفندريس، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص ،ط القاهرة ، ١٩٥٠م، صـــ ٢٢٦.

 <sup>(</sup>٣) د/ صبحي الصالح ، دراسات في فقه اللغة ، بيروت ١٩٧٠م، ام، ١٧٤ البن السراج كتاب الاشتقاق ، بغداد ١٩٧٣م، تحقيق محمد صالح التكريتي ، صـــ٣٩.

الحياة (١). والاشتقاق كما قال الإمام الزركشي: « هو افتعال من الشّق بمعنى الماقتطاع من انشقت العصا إذا تفرقت أجزاؤها، فإن معنى المادّة الواحدة تتوزَع على ألفاظ كثيرة متقطعة منها، أو من شققت الثّوب والخشّبة فيكون تتوزَع على ألفاظ كثيرة متقطعة منها، أو من شققت الثّوب والخشّبة فيكون كُل جُزه منها مناسبًا لصناحبه في المادّة والصورة، وهو يقع باعتبار حالين: أحدهما: أنْ ترَى لَفْظَيْنِ اشْتَركا في الْحُرُوفِ الْأصلية والمعندية والمعندية والمعندية والمعندية والمعندية والمعندية والمعندية والمعندية والمعند أن تريى لَفْظًا قضيت القواعد بأنّ مثله أصل وتريد أن تبنى منه لَفْظًا آخر (١)».

## الفرع الثاني ماهية الاشتقاق في الاصطلاح

قال ابن فارس: « أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن للغة العرب قياسا ، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض ، وأن اسم الجن مستق من الاجتنان ، وأن الجيم والنون تدلان أبدا على السستر، تقول العرب للدرع جنة ، وأجنه الليل ، وهذا جنين، أي هو في بطن أمه ، أو مقبور، وأن الإنس من الظهور، يقولون: آنست الشيء أبصرته. وعلى هذا ظاهر كلام العرب، علم ذلك من علم ، وجهله من جهل . فقلنا: فإن الذي وقفنا على أن الاجتنان الستر هو الذي وقفنا على أن الجنن مستق منه.» (٣).

ونقل الإمام السيوطي عن ابن دحية (<sup>1)</sup> في التنوير « الاشتقاق من أغرب كلام العرب وهو ثابت لله تعالى بنقل العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أوتي جوامع الكلم ، وهي جمع المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة ، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى ﴿ أنا

<sup>(</sup>۱) د/رمضان عبد التواب - فسصول في فقه اللغة سكتبة الخانجي القاهرة ،ط٦، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م،صد ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط، ج١/٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) ابن فارس الصاحبي في فقه اللغة،

<sup>(</sup>٤) ابن دحية عمر بن على السبتى الحافظ اللغوي الظاهري المتوفى سنة ٦٣٣ ثلاث وثلاثين وستمائة. يراجع /مصطفي بن عبد الله القسطنطيني الحنفي ، كشف الظنون عن أساسي الكتب والفنون، دار الكتب العلمية بيروت، ١٩٩٢/١٤١٣، ١٩٥٣/٢.

الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى ﴾ (١).

هذا وقد عرف الاشتقاق في الاصطلاح بأنه: (أخذ صيغة من أخري مع اتفاقهما معني ومادة أصلية وهيئة تركيب لها، ليدل بالثانية على معني الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة ، كنضارب من ضرب ) (٢).

وعرف علماء اللغة المحدثون الاشتقاق بأنه: (توليد الألفاظ بعضها من بعض، ولا يتسني ذلك إلا من الألفاظ التي بينها أصل واحد ترجع وتتولد منه، فهو في الألفاظ أشبه ما يكون بالرابطة النسبية بين الناس) (٣).

والاشتقاق أيضا عملية استخراج لفظ من لفظ ، أو صيغة من أخري بحيث تظل الفروع المولدة متصلة بالأصل<sup>(٤)</sup>.ومعني هذا ، أن أخذ لفظ من آخر مع تناسب بينهما في المعني وتغيير في اللفظ يقدم لنا زيادة على المعني الأصلي وهذه الزيادة هي سبب الاشتقاق.

هذه هي ماهية الاشتقاق في اللغة والاصطلاح، فإذا ما أسقطنا هذه الماهية على مفهوم العقد المشتق في الاقتصاد المعاصر نجد أن هذه التسمية تنطبق بعض الشيء على ماهية الاشتقاق في الاصطلاح واللغة وذلك من ناحية اللفظ فقط، فالعقد المشتق هو عقد متولد من آخر ومشتق منه ، وليس له قيمة في ذاته إذا ما انفك عن العقد المشتق منه، وهذه العقود اشتقت قيمتها وتولدت من قيمة الأصول محل التعاقد في العقد، سواء كانت أسهما أو سندات، أو سلعا أو نقودا.

وفي هذا يقول الدكتور عبد الحميد البعلى: « أما عن سبب تسمية

<sup>(</sup>۱) الإمام جلال الدين المديوطي، المزهر في علوم اللغة والأدب، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ١٤١٨هــ/١٩٩٨م، ت، فؤاد على منصور، ج١/٢٧٥.

ويراجع في تخريج الحديث/ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، ج٤/١٧٣، حديث رقم ، ٢٧٢٧، سنن أبي داود، باب في صلة الرحم ج٢/٣٣، حديث رقم، ١٦٩٤، مصنف ابن أبي شيبة ، ما قالوا في البر والصلة ، ج٥/٢١٧، حديث رقم ، ٢٥٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، المزهر في علوم اللغة ، ج١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) د/ صبحي الصالح، در اسات في علم اللغة، ص١٧٤.

<sup>(</sup>٤) السيوطى، المزهر ، ج١/٢٧٥.

عقود المشتقات بهذا الاسم فيرجع إلى أنها وإن كانت تنشئ التزاماً تبادلياً مشروطاً إلا أنها لا تتسبب في أي تدفق نقدي مبدئي (استثمار مبدئي) أو أنها وهو الأغلب تتسبب في تدفق نقدي ضئيل نسبياً وذلك على خلف الأدوات المالية الأولية أو الأصلية (يقابلها المشتقة) تشمل تلك الأدوات التي تظهر أو تدرج في صلب الميزانية والتي يترتب على اقتنائها حدوث تدفق نقدي يتخذ صورة مدفوعات نقدية يسددها من يرغب في تملكها أو حيازتها يقابلها مقبوضات نقدية يحصل عليها من يبيعها أو يصدرها كما يتم إطفاؤها عادة إما عند بيعها أو لدى انتهاء أجلها ومن أمثلتها الأسهم والسندات وغيرها من أدوات الدين أو أدوات الملكية »(١).

وفي هذا المعني يقول الدكتور زياد رمضان: « أخذت المشتقات السمها من حقيقة أنها تستمد قيمتها أو تشتقها من قيمة مرجعية، تكون في الحقيقة هي قيمة أداة استثمارية كلاسيكية ، مثل السهم العادي، أو السسند، فإن كانت أسعار تلك الأسهم ، أو السندات ملائمة من وجهة نظره يصبح ذا قيمه لحامله ، أما إذا كانت تلك الأسعار غير ملائمة من وجهة نظره يصبح لعقد لا قيمة له، وقد تنتج عنه خسائر »(۱) .

ويقول الدكتور منير إبراهيم هندي وهو بصدد الكلام عسن عقسود الخيار: «والاختيار هو ورقة مالية مشتقة ، بمعني أنه ليس لها قيمة في ذاتها ، فقيمتها مستمده من الورقة المالية محل الاختيار». (٣)

يستفاد مما تقدم أن هذه العقود أصبحت أداة مالية؛ لتحقيق الربح، غير الأدوات ، أو الأصول التي تضمنتها تلك العقود، وإن كانت واردة عليها، ولما كانت هذه العقود لا قيمة لها إلا بقيمة الأصول المتضمنة ، اعتبرت عقودا مالية مشتقة؛ لأنها تستمد ونشتق قيمتها من قيمتها .

<sup>(</sup>۱) د/ عبد الحميد البعلي- المشتقات المالية في المعاملات المالية وفي الرؤية الـشرعية- ط ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، ص٦.

<sup>(</sup>٢) د/ زياد رمضان - مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي - دار واتل، ط١، ٩٩٨ ام، ص٨٩٠ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إبراهيم هندي - إدارة الأسواق والمنشئات المالية- منشأة المعارف ، الإسكندرية، ١٩٩٧م، ص٥٥٠ .

#### مفهوم العقد المشتق في الفقه الإسلامي:

أما عن مفهوم العقد المشتق في الفقه الإسلامي فإنه يختلف تمام الاختلاف عن مفهومه في الاقتصاد المعاصر ، فمثلا إذا ما نظرنا إلى عقد البيع فنجد الفقهاء يقولون: «أن البيع مشتق من الباع وهو الذراع»(۱)، فلفظ البيع هو المشتق وليس العقد نفسه، وعند الكلم على السلم يقولون: «ولأن السلم مشتق من استلام رأس المال أي تعجيله». فلفظ السلم هو المشتق وليس العقد ، فليس هناك ما يسمي بالعقد المشتق في الفقه الإسلامي بيد أن أسماء بعض العقود هي المشتقة.

يقول أبو العباس الرملي في حاشيته: « ولأن السلم مشتق من استلام رأس المال أي تعجيله، وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني » (٢).

## المطلب الثالث الماهية المالية

يختلف مدلول المال في اللغة والفقه عن مدلوله في الاقتــصاد، لــذا تحتم الدراسة من تناول مدلوله عند الفقهاء والاقتصادين، ثــم الموازنــة بينهما وذلك في الفروع الآتية:

# الفرع الأول ماهية المال في اللغة

يطلق المال في لغة العرب ويراد به معنى عام ، وهو كل ما يقع عليه الملك من جميع الأشياء ،قال ابن منظور: « المال معروف ما ملكته من جميع الأشياء» (٣).

(۲) أبو العباس الرملي ، حاشية الرملي ، ج٢/٢/١، شمس الدين محمد بن أبسي العباس الرملي، نهاية المحالج ، دار الفكر بيروت ، ١٩٨٤/١٤٠٤. ج٥/٧.

<sup>(</sup>۱) شمس الدين أبو عبد الله الزركشي المصري ، شرح الزركشي، ج٣/٢، الشيخ البهــوتي ، كشاف القناع، ج١/٢٢، حاشية قليوبي ، ج١٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) ابن منظور، لسان العرب (مادة مول ) ج١١/١٣٥ ، القاضي أبو الفسضل عيساض بن موسى المالكي (٥٤٤) ، مشارق الأنوار على صحاح الآثسار، المكتبة العتيقة ودار التراث ، ٩٩٩ م، الميم مع الولو ، ج١/٣٠٠ .

و في القاموس المحيط ( المال ما ملكته من كل شيء ) (١). قال أبو عمر بن عبد البر(٢) : « المعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال».

ودلل على ذلك بدلائل منها ،ما قاله النبي على : ﴿ يقول ابن آدم: مالي مالي قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيست، أو لبسست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت ﴿ (٣). ثم قال: « وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهاد »(٤).

وتطلق العرب لفظ المال وتريد به معنى خاصسا تحسده القسرائن، فيطلقونه ويريدون به الصامت من السذهب والفسضة (٥) ،كمسا يطلقونه ويريدون به الإبل خاصة .

<sup>(</sup>۱) محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ( مادة مول ) ص١٣٦٨.

<sup>(</sup>۲) ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، القرطبي، المالكي، الحافظ، إمام عصره في الحديث والأثر، من مؤلفاته:

( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار) وغيرهما ،ولد سنة ثمان وستين وتملث مائمة (٣٦٨)، وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة ( ٤٦٣)، بمدينة شاطبة شرق الأندلس . يراجع/ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ،وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان دار الثقافة ، لبنان ،١٠٠١م، تحقيق ، إحسان عباس ، ج٣/ ٤٤٥ - ٤٤٨ ، محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٩ ، ١٤١٣هـ ، تحقيق ، شعيب الأرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي ،ج٨ ١٥٣/١ ط٩ ، ١٤١٣هـ ، تحقيق ، شعيب الأرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي ،ج٨ ١٥٣/١ ط٩

<sup>(</sup>٣) صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشري ( ٢٦١) دار إحياء التراث ، بيسروت ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الزهد والرقائق، حديث رقم ٢٩٥٨، ج٢٢٣/٤٤ ، صحيح ابن حبان محمد بن أحمد البستي ،(٣٥٤) عمؤسسة الرسالة بيسروت ، ط٢، ١٤١٤/١٩٩٠ تحقيق شعيب الأرنؤط، باب صدقة التطوع ، ذكر البيان بأن المرء لا بقاء له من ماله إلا ما قدم لنفسه لينتفع به في يوم فقره وفاقته بارك الله لنا في ذلك اليوم ، ج٨/ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ، الاستذكار ، دار الكتب العلمية ، بيروت عطا ، ١٣٨٠ على عوض ، ج٥/٨٠ ابن عبد البر ، التمهيد ، وزارة عموم الأوقاف، المغرب ،١٣٨٧هـ، تحقيق مصطفي بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري ، ج٢/٥.

<sup>(°)</sup> الإمام القرطبي ، الجامع الأحكام القرآن ، مرجع سابق، ج١٤٥/٨، ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية ، المغرب، ١٣٨٧هـ، ج١/١٦٠.

قال ابن الأثير: (١) « المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثـم أطلق على كل ما يقتني ويملك من الأعيان ، وأكثر ما يطلق عند العرب علـى الإبل ؛ لأنها كانت أكثر أموالهم».

ومن العرب من يخص لفظ المال بالثياب والمتاع<sup>(۲)</sup> ، والشاهد على ذلك كلام أبي هريرة رضي الله عنه،فقد أخرج الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: هخرجنا مع رسول الله على عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ،إلا الأموال: الثياب والمتاع ﴾ (۲).

والحاصل أن المال عام في كل ما يملك ، وقد يطلق علم شميء بعينه لاعتبار معين .

## الفرع الثاني ماهية المال في الاصطلاح الفقهى والاقتصادى

أولا: ماهية المال في الاصطلاح الفقهي:

عرف بعض فقهاء الحنفية المال بأنه: (ما يميل إليه الطبع ،ويمكن الخاره لوقت الحاجة )(٤).

(٢) الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٨/٥٤٢، ابن عبد البر، التمهيد الما في الموطأ من المعانى والأسانيد، ج١/١٣.

(٣) الإمام مالك ، الموطأ ، ( ١٧٩ ) ، دار إحياء النراث العربي ، مصر ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، كتاب الجهاد ، باب ما جاء في الغلول، حديث رقم ( ٩٩٧ ) ، ج٢، ص ٤٥٩ .

<sup>(</sup>۱) أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الأتسر، المكتبة العلمية ، بيروت، ۱۹۷۹م، ت، طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، ج٣/٣٧٣. وابن الأثير: هو أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد السشيباني الجزري ، المعروف بابن الأثير ،الملقب بدر الدين ، من مؤلفاته ( جامع الأصول في الجزري ، النهاية في غريب الحديث ، الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف ) وغيرهم ، ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة (٤٤٥) ، وتوفي سنة ست وستمائة (٢٠٦) بالموصل يراجع/ ابن خلكان ، وفات الأعيان، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٥م، ج٢/٢٠ ، الذهبي ، سير أعلم النبلاء ، ج٢/٢٨ عدد ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) يراجع / زين الدين بن نجيم الحنفي ، البحر الرائق – ( ٩٧٠ ) دار المعرفة ، بيروت ، ط٢، ج٥/١٠٥، د/ عبد ، ط٢، ج٥/١٠٥، د/ عبد الله المصلح ، د/ صلاح الصاوي – ما لا يسع التاجر جهله ، عبر الشبكة الدولية ، بتاريخ ، ٩/٣/١٥.

وقيل أنه: (ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البنل والمنع)<sup>(۱)</sup>. خرج بقوله- في التعريف الأول -ويمكن ادخاره -المنفعة فهي ملك لا مال ؛لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص .

وقوله في التعريف الثاني (ويجري فيه البذل والمنع)أي ما يعتساده الناس في ذلك خرج نحو حبة من قمح ،أو حفنة من تراب في محله ،ولحم المئيتة ،والطعام الفاسد ونحو ذلك؛ إذ لم يعتد الناس البيع والشراء في هذه الأمور التافهة ،أو الفاسدة (١). وورد علي ذلك: أن هناك من الأموال ما لا يمكن ادخارها مسع بقاء منفعتها ،كبعض أصناف الخضروات والفواكه،وأيضا لا يميل الطبع إلي بعض الأدوية ،لما لها من طعم مسر ونحو ذلك ،وهي مال (١).

اتضح من تعريف الحنفية للمال أن المنفعة ليست مالا؛ لأن صفة المالية لاتثبت إلا بالتمول ،وهو صيانة الشيء وإحرازه والمنافع لا يمكن إحرازها ،إذ تتولد شيئا فشيئا وتكتسب آنا بعد آن ،وبعد الاكتساب تتلشى ،وتفنى غير أنه ورد النص ،وجرى العرف بعقد الإجارة ،وما يشبها من العقود التي ترد على المنافع ،فقومت المنفعة في تلك العقود استحسانا (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين في حاشيته ،دار الفكر ، بيروت، ۱۲۲۱هـ، ج۱/۵۰۰ زين الدين بن نجيم الحنفي، البحر الرائق - ( ۹۷۰ )، ج٥/٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ، دار الفكر بيروت، ١٣٨٦ أهـ،ط٢،ج٥/٥٠ ، حاشية ابن عابدين – مرجمع سابق – ج٦/١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) د/ عبد السلام العبادي – الملكية في الشريعة الإسلامية ، مكتبة الأقصى ، عمان ، ١٧٣/١ عبد السلام العبادي – ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) د/سيف رجب قزامل ، د/ إبراهيم رفعت الجمال - قضايا فقهية معاصرة - ١٤٢١هـ/ ١٠٠١م ، ج٣/٢٠ . والاستحسان هو: قبلع المسألة عن نظائرها أي: أن المجتهد يعدل عن الحكم في مسألة بما حكم به في نظائرها إلى الحكم بخلافه لوجه أقدوى مسن الأول يقتضي العدول عنه. ومثاله: تخصيص أبي حنيفة رضي الله عنه قدول القائد: «مالي صدقة» بمال الزكاة فإن هذا القول منه عام في التصدق بجميع أمواله وقال أبد حنيفة يختص بمال الزكاة لقوله تعالى «خذ من أموالهم صدقة» من آية رقم (١٠٣) من سورة التوبة .

يراجع: الإمام علي بن عبد الكافي السبكي ، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ، دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة الأولى ، ٤٠٤ هـ ، تحقيق : جماعة من العلماء، ج٣/٩٨، على بن محمد الآمدي أبو الحسن ، الإحكام في أصول الأحكام ، الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٢٦/٤٠.

وما جاء على غير القياس يقتصر فيه على مورد النص ، لا يعدوه و لا يتجاوزه إلى غيره (١).

#### تعريف المال عند المالكية:

عرف المالكية المال بتعريفات مختلفة ، فعرف عندهم بأنه: (ما يقع عليه الملك ، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه ) (٢). ٢- هو: (ما تمتد إليه الأطماع ، ويصلح عادة وشرعا الانتفاع به ) (٣). تعريف المال عند الشافعية:

عرف المال عند الشافعية بأنه: (ما كان منتفعا به ، أي معدا لأن ينتفع به) (٤). وحكي عن الإمام الشافعي أنه قال: « لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها ، وتلزم متلفه وإن قلت ، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك » (٥).

وقيل أن المال هو: (ما يكون فيه ي حد ذاته منفعة مقصودة ، يعتد بها شرعا، بحبث تقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار ) (٦).

#### تعريف المال عند الحنابلة:

جاء في (شرح منتهى الإرادات): « المال شرعا ما يباح نفعه مطلقا، أي في كل الأحوال ، أو يباح اقتناؤه بلا حاجمة » ( $^{(Y)}$ . وفي (الإقناع): « هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة » ( $^{(A)}$ .

<sup>(</sup>١) الشيخ أبو زهرة – الملكية ونظرية العقد- مرجع سابق ، ص٥٣،٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الإمام الشاطبي، الموافقات ، المكتبة التجارية بمصر ، ٩٨٩ م ، ج٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) الإمام ابن العربي ، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الإمام الزركشي، للمنثور في القواعد، وزارة الأوقاف بالكويت، ٢٩٤هـ ،ج٣/٢٢٢.

<sup>(°)</sup> الإمام السيوطي، الأشباء والنظائر، مؤسسة الحلبي، القاهرة ، ١٣٨٧هـ ، ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) السيد علوي السقاف، ترشيح المستغيدين بتوشيح فتح المعين، ط، مصطفى الباب الحلبي، القاهرة، ١٩٨٩م، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٧) الشيخ منصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات، ط، الصلفية، القاهرة، ١٩٨٦م، ج٢/٢).

<sup>(^)</sup> الشيخ البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط، الحكومة ، مكة المكرمة، ١٣٩٤هـ ، - ٩٤ الحدمة، ١٤١/٣هـ ، ج٣/١٤١.

ويستفاد من كلامهم أن من عناصر المالية كون الشيء ذا قيمة مادية بين الناس ، فما لا يتموله الناس عادة لحقارته أو قلته فليس بمال عندهم (۱).

يؤخذ من تعريفات جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة للمال أنه: (يطلق علي كل ما له قيمة مادية بين الناس في حال السعة، والاختيار) (١) مما يفهم من ذلك أنه يلزم توافر عنصرين لكي يعد الشيء مالا.

العنصر الأولى :أن يكون للشيء قيمة بين الناس ،يستوي في ذلك أن يكون عينا أم منفعة ،إذ المنفعة يميل إليها الطبع كما في الأعيان ،ويسعى الإنسان للحصول عليها ،بل ويتنافس في الاستثمار بها ،للاتجار فيها ونحو ذلك .

يقوي ذلك أن الله تعالى برحمته وفضله قد اعتبر المنفعة ما لا؛ لأنه أجاز أن تكون مهرا في الزواج ،وذلك في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع بنت سيدنا شعيب بيقول الله تعالى : ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقٌ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ (٣).

ومعلوم أن المهر لا يكون إلا مالا ، يقول الله تعالى : ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ۚ كَتَنبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) الإمام القاري، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، ط، تهامة ، جدة، ١٤٠١ه...، م (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - (٢٠٤) ، الأم - دار المعرفة ، بيروت ، ط٢ ،١٣٩٣هــ،ج٥/١٦٠، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (١١٢٢) ، شــرح الزرقاني - دار الكتب العلمية ، بيروت ،ط١، ٢٢٢هــ ،٣/٢٤، الشيخ أبــو زهــرة ، الملكية ونظرية العقد ، مرجع سابق ، ٥٣، ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ من سورة القصص .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٤من سورة النساء .

ومما يؤكد أن المنفعة مال ،أن المصلحة لا تقوم إلا بها ،إذ الـــذوات لا تصير أموالا إلا بمنافعها .

وحتى على القول باشتراط إحراز المنفعة ،فإنه يمكن ذلك بحيازة أصلها ،فمنفعة الدار ، حيازتها بحيازة الدار وهكذا ...(١).

العنصر الثاني: أن يكون الشيء قد أباح الإسلام الانتفاع به في حال السعة والاختيار ،إذ الشريعة لا تعتبر كل شيء صالح للانتفاع به مباحل للمسلم ،بل من الأموال ما يحرم علي المسلم الانتفاع به أو استعماله أو اقتناؤه بل يعد غير متقوم كالخمر والخنزير ،فانه يحرم علي المسلم الانتفاع بشيء من ذلك .وقد يكون عدم النفع في الشيء لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية والعقرب ولا عبرة بما يذكر من منافعها للخواص .

وقيد هذا العنصر بحال السعة والاختيار ،إذ ما حرمه الشارع في حال السعة والاختيار يباح الانتفاع به في حال الاضطرار ،كمن لا يجد ماء وبجواره زق خمر ،فإنه له أن يتناول منه قدر ما يذهب عنه الظمأ أو الغصة التي فاجأته ،ويترتب علي اعتبار الشيء حلالا أن يكون متقوما ، وله احترامه وأن الاعتداء عليه يوجب الضمان ،أما ما لم يكن كذلك فعلى العكس ،وهذا بالنسبة للمسلمين (٢).

<sup>(</sup>١) د/ سيف قز امل ، د/ الجمال - قضايا فقهية معاصرة - مرجع سابق ، ج٣/٢١ .

<sup>(</sup>۲) أما بالنسبة إلى غير المسلمين فغير المتقوم عندنا الدي يتعاملون هم به كالخمر ، والخنزير ، فالإمام أبو جنيفة رضي الله تعالى عنه ، يرى أن المسلم إذا اعتدى عليها فإنه يضمنها ؛ لأنها مال متقوم عندهم ، وقد أمرنا باحترام ما يدينون به . أما الجمهور فانهم يرون عدم الضمان ؛لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، والخمر عندنا غير متقومة ، فتكون عندهم كذلك. وسبب الخلاف بينهم في ذلك - هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ فمن رأى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة اعتبر الخمر غير متقومة عندهم كما عند المسلمين ، ومن رأى أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة رأى تركهم وما يدينون به . يراجع في كل ما سبق ، حاشية ابن عابدين - مرجع سابق - ج١٩٤٤ ، عبد الله بن احد موفق الدين ابن قدامة ( ١٦٠ ) - المغنى - دار الفكر ، بيروت ، ط١ ، ١٠٥٠ الم - دار هم ، بيروت ، ط٢ ، ١٣٩٣ه هم حمد بن إدريمس الشافعي - (٤٠٠)، الأم - دار الفكر ، بيروت ، ط٢ ، ١٣٩٣ه مدهد سلام مدكور - تاريخ التشريع الإسلامي ، ط٢ ، الفكر ، بيروت ، ج١/٣٤٣ ، د / محمد سلام مدكور - تاريخ التشريع الإسلمي ، ط٢ ، الفكر ، بيروت ، ج الملكية - ص١١٠١ ، د / محمد عبد العاطي - نكليف -

## ثمرة الخلاف بين الجمهور ، والحنفية في تعريف المال:

ترتب على الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة عدة أمور منها:

من ناحية الضمان: المنافع لا ضمان لها عند الحنفية ؛ لأنها ليست من القيميات ، ولا من المثليات ، بينما يرى الجمهور أنها تضمن بقيمتها عند الإتلاف ، أو الغصب ، وعلى ذلك لو منع شخص آخر عن الانتفاع بما يستأجره مدة معينة فإن الشخص المعتدي لا يضمن له تلك المدة عند الحنفية ، في حين أنه يضمنها عند الجمهور.

#### من ناحية توريث المنافع:

يرى الحنفية أنها لا تورث، إذ بمجرد موت المورث تنتهي ؛ لأنها تتجدد ساعة فساعة ، وبعد موت المورث لا وجود لها .

أما الجمهور فهي تدخل ضمن التركة ؛ لأن شأنها شأن الأعيان (١).

### ثانيا : ماهية المال في الاصطلاح الاقتصادي :

يطلق المال في الاصطلاح الاقتصادي العام علي (كل ما ينتفع به علي وجه من وجوه النفع ، كما يعد كل ما يقوم بثمن مالا أيا كان نوعه أو قيمته ، فكل شيء يمكن أن يعرض في السوق وتقدر له قيمه فهر مال) (۱). وهذا الاتجاه في أن من عناصر المالية الانتفاع العرفي وتمول الناس به، يجعل دائرة التمول للأشياء واسعة رحبة ، تشمل أشياء كثيرة لم تكن تتمول فيما قبل ، وهي اليوم لها قيمة بين الناس ، وهو دون ريب أمر يتجدد علي مر العصور ، ويختلف باختلاف الأمكنة ، فكثير من الأشياء لم تكن لها فائدة فيما مضى ، محقرا بين الناس لا قيمه له بينهم ، هو اليوم بسبب الكشف العلمي وتقدم الزمن وإثبات التجارب له منافع يتمولها

<sup>=</sup> الكفار بفروع الشريعة ، بحث بمجلة كلية الشريعة والقــانون بطنطـــا ، العــدد ١٢ ، ص١٩٢ وما بعدها ، د/ نزيه حماد ، قضايا فقهية معاصرة في المــال والاقتــصاد ، دار القلم دمشق ، ٢٠٠١م، ص٣٣ .

<sup>(</sup>١) د/ سيف قزامل ، د/ الجمال - قضايا فقهية معاصرة - مرجع سابق ج٣/٢٥ .

<sup>(</sup>٢) د/شوقي عبده الساهي – المال وطرق استثماره في الإسلام – المكتبــة الفيــصلية ،مكــة المكرمة ط٢ ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م ،صـــ٣٢ .

الناس، ويقابلونها بالأثمان ، ذلك في جوانب متعددة ومجالات مختلفة في الطب أو الصناعة أو الزراعة أو حتى في الحرب . ينبغي الالتفات إلي أن المالية كما تثبت بالعرف العام ،تثبت بالعرف الخاص ،فكثيرا ما يكون الشيء في مكان ما غير منتفع به ،تافها ،لا قيمة له ،وفي مكان آخر هو من العزة والنفاسة والتقوم بمقدار كبير ،بيد أن اعتبار العرف العام والخاص في تمول شيء مشروط بأن لا يكون الشرع قد جاء بالمنع منه (۱).

أما في اصطلاح المتعاملين في الأسواق المالية والمختصين في شئون البورصات فلا يوجد تعريفا صريحا للمال عندهم ، إلا أنه يتحصل من النظر في استعمالهم لكلمة المال أنهم يقصدون به نوعا خاصا من المال وهو: ( المال في صورته النقدية ) (٢).

والمال يطلق الآن على النقد من الذهب، والفضية، والورق (٣).

أما عن ضابط ما يعد نقدا بين الناس فيرجع إلى ما يقوله علماء الاقتصاد وهم هذا أهل الخبرة المطلوب تحكيمهم في مجالهم ومداهم ماقالوا: « إن للنقد ثلاث خصائص متى توفرت في مادة ما اعتبرت هده المادة نقدا ». الأولى: أن يكون وسيطا للتبادل، الثانية: أن يكون مقياسا لقيم الأشياء ، الثالثة: أن يكون مستودعا للثروة .

ومن ثم فإن ما يعرف به النقد : (كل شيء يلقى قبولا عاما في العرف ،واصطلاح الناس بوصفه وسيطا للتبادل مهما كان هذا الـشيء وعلى أي حال يكون )(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) د/ عادل عبد القادر قوته - أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية - البنك الإسلامي للتتمية ط١ ،٧/١٤٢٨، ٢م، صـــ٧٥: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) د/ مبارك بن سليمان - أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصدرة - مرجع سابق العدد. ٣٣.

<sup>(</sup>٣) د/ احمد الشرباصي – المعجم الاقتصادي الإسلامي - دار الجيل ١٤٠٤٠/١٩٨١م، صد ١٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) د/عبد الله بن سليمان بن منيع ،الـورق النقـدي (حقيقتـه ،ناريخـه ،قيمتـه ،حكمـه) الرياض.ط٢ ،٤٠٤ هـ/٩٨٤ م س ٢٧: ٢١.

# الموازنة بين الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر في ماهية المال:

من خلال ما تم عرضه في الماهية المالية في الاصطلاح الفقهي والاصطلاح القتصادي يتضح أن هناك بعض النقاط المتفق عليها والبعض الآخر مختلف فيه.

فمما اتفق عليه عند الاصطلاحين، أن النظرة العامة للمال متفق فيها عند كل من الاصطلاحين.

ومما اختلف فيه أن النظرة الفقهية للمال تعد أوسع، وأشمل من النظرة الاقتصادية له ، هذا بالنسبة إلى المتعاملين في الأسواق المالية ، والمتخصصين في البورصات ، بيد أن النظرتين تتفقا من خلال النظرة الاقتصادية العامة للمال .

# المبحث الثاني ماهية عقود المشتقات المالية باعتباره لقبا وأنواعها

أصبح مفهوم المشتقات المالية لقبا على نوع من المعاملات المالية التي تجري في البورصات، وله أنواع متعددة سأتناولها في الآتي:

#### المطلب الأول

### ماهية عقود المشتقات المالية باعتباره لقبا

نظرا لكثرة التعريفات التي سيقت لبيان حقيقة المشتقات المالية ، واختلاف تلك التعريفات فيما بينها من جهة شمولها ، ووضوحها فقد رأيت أن أسوق جملة من أهم التعريفات وذلك على النحو التالي:

١- المشتقات الـمالية: (عبارة عـن عـقود فرعية تبنى أو تـشتق مـن عـسقود أساسـية لأدوات اسـستثمارية أوراق ماليـة ،عمـلات أجنبية ،سلع ،الخ... لينشا عـسن تلـك العقـود الـفرعية أدوات استثمارية مشتقة ) (١).

<sup>(</sup>١) د/ محمد مطر - إدارة الاستثمار - مرجع سابق ص ٢٦٢ .

- ٢- (عقود مالية تشتق قيمتها من الأسعار الحالية للأصول المال ،
   أو العينية محل التعاقد ، مثل السندات و الأسهم و النقد الأجنبي و الذهب
   وغيره من السلع) (١).
  - ٣- ( عبارة عن عقود تهدف إلى تبادل المخاطر) (١).
- ٤- (عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج الميزانية ، وتتحد قيمتها بقيم واحد ، أو أكثر من الموجودات ، أو الأدوات ، أو المؤشرات الأساسية المرتبطة بها) (٣).

#### مناقشة التعريفات:

المراد بالأداة المالية (وهي العقد) أنه هو الذي تشتق قيمته من الأوراق المالية محل التعاقد سواء كانت أسهما أم سندات أم سلعا وغير نلك ، وعليه فالعقد نفسه ليس له قيمة في ذاته بعيد عن ما اشتق منه ، كما ان العكس ليس صحيحا .

بمعني أن الأصل له قيمته بغض النظر عن الأداة المشتقة ، فكلما ارتفع سعر الأداة المشتقة (<sup>1)</sup>.

و الواقع أن هذه التعاريف لا تكشف عن حقيقة هذه العقود المـشتقة بقدر ما تنبيء عن سبب التسمية ؛ ولعل ذلك يرجع إلى تعدد أنواعها ، واختلاف هذه الأنواع فيما بينها من حيث حقيقة كلا منها حيث تتعدد إلى عدة أنواع ، هذا ما سنتعرف عليه في المطلب التالي ، ولذا تبدوا صعوبة وضع تعريف واضح للمشتقات ، شامل لجميع أنواعها، وأنه لا مناص لمعرفة حقيقتها من التعرض لتلك الأنواع، والتعريف بكل نوع على حدة .

<sup>(</sup>١) أدوات التعامل الحديثة في الأسواق المالية ( المشتقات ) البنك المركزي المصري ، المجلة الاقتصادية ،المجلد ٣٥ ، العدد ٤ ، ١٩٩٥ م ، ص ٩٩ .

 <sup>(</sup>٢) د/ سامي إبراهيم السويلم -- التحوط في التمويل الإسلامي -- البنك الإسلامي للتنمية ،
 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، ١٤٢٨/ ٢٠٠٧، ط١ ، ص ٢٩ .

 <sup>(</sup>٣) الأستاذ حمود بن سنجور و آخرون، الصناعة المصرفية العربية وعالم التمويل الحديث ،
 اتحاد المصارف العربية،ط ١٩٩٥ م، ص ٨٥.

 <sup>(</sup>٤) د/سمير عبد الحميد رضوان - المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر، بتصرف،
 ص ٥٩ .

إلا أنه يمكن توضيح مفهومها بشكل عام بأنها: (أدوات مالية ترتبط بأداة مالية معينة أو مؤشر ،أو سلعة والتي من خلالها يمكن بيع أو شراء المخاطر المالية في الأسواق المالية . أما قيمة الأداة المشتقة فإنها تتوقف على سعر الأصول أو المؤشرات محل التعاقد . وعلى خلاف أدوات الدين فليس هناك ما يتم دفعه مقدما ليتم استرداده وليس هناك عائد مستحق على الاستثمار . وتستخدم المشتقات المالية لعدد من الأغراض وتشتمل إدارة المخاطر ،والتحوط ضد المخاطر ،والمراجحة بين الأسواق وأخيرا المضاربة) (۱).

إلا أنها أداة تتسم بقدر كبير من المخاطرة (٢)، ولـذلك فالمتعاقدان وهم طرفي العقد أحدهما في حقيقة الأمر بائع للمخاطرة، والآخر مشتري لها، وهو ما يعبر عنه بوجود شخص ما، أو جهة ما لديها الرغبة في التخلص من المخاطرة، أو تقليل درجة المخاطرة، وآخرون على استعداد لتحمل المخاطرة آملين الحصول على ثمن المخاطرة أو ما يسمى بمكافأة المخاطرة، وقد تناول التعريف المتقدم عمليات المراجحة وهي (أحد صور المعاملات التي يسعى من خلالها المستثمر إلى التربح عندما تباع سلعة واحدة بسعرين مختلفين).

وهنا يحرص الشخص المشتغل بعمليات المراجحة على الاستفادة من تغاير الأسعار ،فهو يشتري السلعة منخفضة السعر في أحد الأسواق ويسارع ببيعها بالسعر الأعلى في السسوق الآخر ،وتعتبر عمليات المراجحة من الاستراتيجيات الجاذبة للاستثمار (٣).

<sup>(</sup>۱) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، مرجع سابق، ص١٨٠٠ .

<sup>(</sup>٢) د / منير إبراهيم هندي ، الفكر الحديث في إدارة المخاطر ، الهندسة المالية باستخدام التوريق والمشتقات ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ٢٠٠٥م، ج٢/٢٢ ،

<sup>(</sup>٣) المراجحة وهي أحد الأسباب التي تمخضت عنها عقود المسشنقات ، أو أحمد أغمراض التعامل في المشتقات وسوف أنتاولها من خلال المطلب الثالث من هذا المبحث . يراجع :د/ سمير رضوان - مرجع سابق - صلى ١٦ ، د/ منير إيراهيم هندي ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال ،١٩٥٥م، ص١٦٠، حسني لبيب ، عيسى عبده ، سمامي وخبه ، البورصات ، المطبعة الأميرية القاهرة، ١٩٤٧م، ص٥ .

## المطلب الثاني أنواع عقود المشتقات المالية

أصبح من غير الممكن لأي باحث مهما علا قدره أن يتناول على سبيل الحصر كافة أدوات المشتقات التي قدمتها مراكز البحث والابتكار بحيث لا تتوقف الهندسة المالية (۱) عن صناعة منتجات مالية جديدة وتقديم ابتكارات مالية مستحدثة إما في صورة آليات كصناديق الاستثمار، أو أدوات مالية كالعقود الآجلة بمختلف أنواعها وصنوفها ، وعقود الخيار والمبادلات، لتضاف إلى رصيد الأدوات والآليات الموجودة في عالم المشتقات . بل وذهب البعض إلى اعتبار عمليات السراء بالهامش أو بالحد والتي تتم من خلل دفع جزء من ثمن الأوراق المالية واقتراض باقي الثمن من الوسيط هي أيضا من قبيل المشتقات (۱).

وعليه سوف أتناول من خلال هذا المطلب أهم أنواع عقود المشتقات المالية المتعامل عليها في الأسواق الرسمية وغير الرسمية (٣)، والتي تدور

<sup>(</sup>۱) تعرف الهندسة المالية بأنها: (التصميم والتطوير والتنفيذ، لأدوات وآليات مالية مبتكرة، والصياغة لحلول إبداعية لمشاكل التمويل). وهي بهذا تتضمن ثلاثة أنواع من الأنشطة: - الأول- ابتكار أدوات مالية جديدة.

الثاني: ابتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها تخفيض التكاليف الإجراثية لأعمال قائمة ، مثل التبادل من خلال الشبكة الدولية.

الثالث: ابتدار حلول جديدة للإدارة التمويلية ، مثل إدارة السيولة أو الديون، أو إعداد صيغ تمويلية لمشاريع معينة تلائم الظروف المحيطة بالمشروع.

يراجع/د: سامى السويلم، صناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج الإسلامي، مركز البحوث، شركة الراجحي المصرفية، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخطر ، مرجع سابق ، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) يتم التعامل في أدوات المشتقات المالية من خلال الأسواق المنظمة ( الرسمية )، أو مسن خلال الأسواق الغير المنظمة ( الغير رسمية )، والسوق المنظم أو الرسمي هو: سوق لسه مكان محدد تبرم فيه الصفقات ، وعادة ما يطلق عليه البورصة، أما العبوق الغير منظم أو الغير رسمي فهو: سوق ليس له مكان محدد لتنفيذ الصفقات ويتكون من تجار وبيوت السمسرة التي تباشر البيع والشراء في مقر عملها من خلال شبكة اتصال قوية.

يراجع/د منير إيراهيم هندي، الأسواق الحاضرة والمستقبلية، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية ، عملن ، ١٩٩٤م، ص٣٢.

حول عقود الخيارات، و العقود الآجلة، والعقود المسسقبلية ، وعقود المبادلات ، وذلك باختصار شديد على أن أتناولها بالتفصيل من خلل أبواب البحث.

#### أولا: عقود الخيارات :

عرف عقد الاختيار بأنه:

- ١- (عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبسعر يحدد وقت التعاقد ، على أن يكون لمشتري الاختيار الحق في التنفيذ من عدمه ، وذلك في مقابل مكافأة يدفعها للبائع ، والذي يطلق عليه محرر الاختيار)(١).
- ٢-( اتفاق بين طرفين ، يمنح بموجبه أحدهما للآخر الحق ، وليس
   الالتزام في شراء أو بيع أصل معين ، أو أداة معينة ، بسعر محدد ،
   وخلال فترة معينة ) (١) .

### ثانيا : العقود الآجلة والمستقبلية :

عرفت العقود الأجلة بعدة تعاريف منها:

- ١- ( العقود التي بلتزم فيها البائع أن يسلم المشتري السلعة فـــي تــــاريخ
   لاحق ، بسعر يتفق عليه وقت التعاقد.)(٦) .
- ٢- ( العقود التي تعطي لمشتريها الحق في شراء أو بيع قدر معين ، من أصل مالي ، أو عيني ، بسعر محدد مسبقا ، وبحيث يتم التسليم في تاريخ لاحق ) (3).

<sup>(</sup>۱) د/منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، مشاة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٦٧م، صــ ٥٨٩ ، رياض أسعد ، الخيارات ، مجلة المصارف العربية ، العدد ١٨٦، المجلد ١٦، يونيو ١٩٩٦م، ص٤٢.

 <sup>(</sup>۲) محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، مؤسسة الوراق ، عمان ،
 الأردن ، ط١، ١٩٩٨م ، صـــ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إيراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ، صـــ ٦٦٨ .

<sup>(</sup>٤) أدوات التعامل الحديثة في السواق المالية ( المشتقات ) ، البنك المركزي المصري ، المجلة الاتتصادية ، المجلد ٣٥ ، العدد ٤ ، ١٩٩٥/ ١٩٩٥م .

#### أما العقود المستقبلية فهي:

- ١- (عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين ،
   «قد يكون سلعة، أو ورقة مالية» بسعر محدد مسبقا ، علي أن يتم
   التسليم والتسلم في تاريخ لاحق في المستقبل ) (١).
- ٢- (عقود متشابهة لشراء أو بيع سلع أو أصول مالية ، يتم استلامها أو تسلمها في وقت محدد في المستقبل ، ويحدد سعرها وقت إنشاء العقد في سوق مالي منظم لهذه الغاية ) (٢).

وعليه فإن العقود الآجلة والمستقبلية متشابهة في المعنى والمضمون إلا أنه يوجد بينهما بعض الفوارق ، وهو ما سأتناوله في الباب الثاني من البحث.

#### ثالثاً : عقود المبادلات عرفت بعدة تعريفات منها:

- ١- (اتفاق تعاقدي بين طرفين أو أكثر ، يتم بموجبه تبادل الدفعات ، أو المقبوضات المترتبة على كل منهما ، أو إليه ، من جراء التزامات أو أصول يتم تحديدها لهذه الغاية ، وذلك خلال حياة المبادلة ، وبنفس عملة الالتزام أو الأصل ، ودون إجراء أي تبادل في طبيعة الالتزام أو الأصل ) (١).
- ٢- ( النزام تعاقدي يتضمن مبادلة نوع معين من الندفق النقدي ، أو أصل معين ، مقابل تدفق أو أصل آخر ، بموجب شروط يتفق عليها عند التعاقد ) (¹) .

<sup>(</sup>١) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ،مرجع سابق، صــ ٦٣١ .

<sup>(</sup>٢) محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ،مرجع سابق ص. ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) رياض أسعد ، المبادلات ( المقايضات ) ، مجلة المصارف العربية ، مرجع سابق ، صب ٩٥

### البحث الثالث

# أسواق المشتقات المالية وأغراض استخدامها

نظرا لشيوع الخلط والالتباس فيما بين المتخصصين وعامة الناس في مفهوم سوق المال ، وسوق رأس المال ، وسوق الأوراق المالية ، والبورصة ، والسوق الرسمية، وغير الرسمية، كان من المفيد أن يتم تأصيل هذه المفاهيم من خلال الآتي:

# المطلب الأول أسواق المشتقات المالية

# الفرع الأول التأصيل العلمي لأسواق المال

يدور النشاط الاقتصادي لأي مجتمع في دائرتين ، أحداهما مادية : تتعلق بالتدفقات العينية ، والأنشطة الخدمية في صورة إنتاج وتداول السلع والخدمات ، والأخرى مالية : تتعلق بحركة التدفقات النقدية ، وتداول الأصول المالية .

يستفاد مما تقدم أن النشاط الاقتصادي يتم من خال نوعين من الأسواق (١):

<sup>(</sup>۱) السوق في اللغة: موضع البياعات ، جمع بياعة بالكسر وهي السلعة ، والجمع أسواق وهي تذكر وتؤنث ، وسميت السوق سوقا ؛ لأن التجارة تجلب إليها ، وتساق المبيعات نحوها ، وتسوق القوم إذا باعوا ، واشتروا . يراجع / أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تهذيب اللغة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط١ ، ٢٠٠١م ، تحقيق ، محمد عوض مرعب ، ج٩/ ٢٣٢ ، الصاحب بن عباد ، المحيط في اللغة ، عالم الكتب ، بيروت، ط١، ١٩٩٤م، ت، الشيخ محمد حسن آل ياسين،ج٥/٤٧٤ ، ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٩٩١م، ج١/١١٧ .أما ماهيسة السسوق في الاصطلاح الاقتصادي فإنها تختلف عن مفهومها في الاستعمال الشائع ، فإذا كانت كلمة السوق تطلق في المفهوم الشائع على المكان المعروف الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون المتعامل في الاصطلاح الاقتصادي المعاصر السوق معنى أوسع إذ يكفي مجرد وجود تعامل على سلعة أو خدمة محينة لإطلاق لفي في معنى أوسع إذ يكفي مجرد وجود تعامل على سلعة أو خدمة محينة لإطلاق لفي السوق ، سواء تهم التعامل بالالثقاء المباشر بين البائعين والمشترين ، أو بأي وسيلة من السوق ، سواء تهم التعامل بالالثقاء المباشر بين البائعين والمشترين ، أو بأي وسيلة من السوق ، سواء ته التعامل بالالثقاء المباشر بين البائعين والمشترين ، أو بأي وسيلة من السوق ، سواء ته هم المناه المباشر بين البائعين والمشترين ، أو بأي وسيلة من السوق ، سواء ته هرو المشترين ، أو بأي وسيلة من السوق ، سواء ته التعامل بالالثقاء المباشر بين البائعين والمشترين ، أو بأي وسيلة من المناهد المناهدين والمشترين ، أو بأي وسيلة من المناهد الشعود المناهدين المناهد المناهدين والمشترين ، أو بأي وسيلة من المناهد الم

- أسواق حقيقية ، وأسواق مالية (١).
- ١- الأسواق الحقيقية يتم من خلالها التعامل في أصول مادية ملموسة تمثل أصل الثروة المملوكة للمجتمع ، وذلك كالعقارات ، والأراضي ، والمباني ، والآلات ، والمعدات ، والمعادن النفسية ، كالذهب والفضة، والأحجار الكريمة كالماس والجواهر ، وكذلك الحبوب والفاكهة وسائر السلع المادية والملموسة محل البيع والشراء سواء كانت استهلاكية أم. استثمارية ، فضلا عن خدمات عناصر الإنتاج كالنقل والتخرين والاستشارات المالية وجميعها غير ملموسة (٢).
- ٢- الأسواق المالية: تظهر سوق المال نتيجة لتحقيق بعض الوحدات الاقتصادية في مجتمع ما لبعض الفوائض المالية التي قد لا تحتاج اليها في زمن معين (٣)، وقد ترغب في استثمار هذا الفائض بدلا من

<sup>=</sup> وسائل الاتصال الحديث كالبريد والهاتف وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ، فالسوق هو : وسيلة تجمع بين البائعين والمشترين ، بغرض انتقال السلع والخدمات من طرف آخر . يراجع / د: سعيد توفيق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ،مكتبة عين شمس، القاهرة،بدون سنة طبع، ص٧٦ ، د: محمد عبد المنعم الجمال ، موسوعة الاقتصاد الإسلامي ، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط٢، ١٩٨٦م، ص٣٢٥ ، عبد العزيز فهمي هيكل ، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ،دار النهضة العربية، بيروت، هيكل ، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ،دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٦م، ص٣٤٥ ، د/ علي حافظ منصور ، د: محمد عبد المسنعم عفر ، مبادي، الاقتصاد الجزئي ،دار المجتمع العلمي ، جدة، ٩٧٩م، ص٩٩١ .

<sup>(</sup>۱) د/ منى ديسى العيوطي ، التدفقات المالية ودور قطاع الوسطاء الماليين في الاقتصاد المصري ، رسالة دكتوراه ، ۱۹۸۰م ، ص۱۱۱ ، د / كامل فهمي بشاي ، دور الجهاز المصرفي في التوازن المالي ، دراسة خاصة بالاقتصاد المصري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ۲۰۰۱م، ص۲ .

<sup>(</sup>٢) د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ص١٨٠٠ .

<sup>(</sup>٣) يراد بالوحدات ذات الفائض ثلاث قطاعات في المجتمع: القطاع الحكومي ، والقطاع العائلي ، وقطاع الأعمال ، بالإضافة إلى الأجانب ، وذلك إذا كانت هذه القطاعات تملك فوائض مالية تزيد عن نفقاتها الاستهلاكية ، أو الاستثمارية الحالية ، ويراد بالوحدات ذات العجز القطاعات السابقة نفسها إذا كانت في حاجة إلى المال لمواجهة نفقاتها الاستهلاكية ، أو الاستثمارية الحالية ، على أنه لا يراد بالعجز هنا حقيقته ، فقد تفضل بعض منسأت الأعمال الاقتراض لتمويل مشروع استثماري معين ، في الوقت الذي يوجد لديها فائض مالي مستثمر في أوراق مالية مصدرة من قبل شركة أخرى ، أو مودع لدى أحد البنوك في حسابات الخارية . يراجع / باري سيجل ، النقود والبنوك والاقتصاد ، ترجمة ، د: طه عبد الله منصور ، د: عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد ،دار المسريخ، الرياض،

الاحتفاظ به في صورة سيولة نقدية تمثل رأس مال عاطل ، في حين توجد على الجانب الآخر، وحدات اقتصادية أخرى تعاني عجزا فسي مواردها المالية ، وتسعى في طلب هذه الفوائض لمواصلة نـشاطها الاقتصادي خلال فترة زمنية معينة ، ولذلك تلجأ تلك الوحدات ذات العجز والتي تمثل جانب الطلب إلى المجموعة الأولى ذات الفائية من التي تمثل جانب العرض ، ويترتب على ذلك انتقال الموارد المالية من قطاع لآخر من خلال السوق المالية (١).

٣- ماهية السوق المالية : (سوق المال : هي السوق الأم لكافة الأسواق التي تتعامل في الأصول والأدوات المالية قصيرة الأجل ، كالأوراق التجارية ، وأنون الخزانة ، وطويلة كالأسهم والسندات) (٢).

وتعد سوق النقد وسوق رأس المال الرافدين الأساسين لهذه السوق، وتمارس هذه السوق من خلال بعض مؤسساتها القائدة دورا بالغ الأهمية في إحداث التوازن المالي والاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي، فضلا عن كونها آلية مهمة في تعبئة واستقطاب المدخرات وتحريك رعوس الأموال من القطاعات ذات الطاقة التمويلية الفائضة إلى القطاعات ذات العجز في الموارد المالية (٢)، ووفقا للتعريف المتقدم فإن سوق المال ينقسم إلى قسمين هما:

<sup>(</sup>۱) د/ منى عيسى العيوطي ، مرجع سابق ، ص ۱۱۲ .

<sup>(</sup>Y) وهناك تعريفات أخري لها ، منها على سبيل المثال أنها المكان الذي يتم فيه خلق وتداول الأصول والالتزامات المالية .، ومنها : هي المكان الذي يتم من خلاله ، عرض وطلبب الأموال . ، ومنها : هي : الجهاز أو المجال الذي يتمن من خلاله الاتصال بين الوحدات ذات الفائض وبين الوحدات ذات العجز . يراجع / د: عبد المنعم أحمد التهامي ، أساسيات في الاستثمار ، ص٣٣ ، وله أيضا ، التمويل مقدمة في المنسشات والأسواق المالية ، ص٣٠ ، د/ ناديبة أبسو ص٣٣ ، د:/ هدى محمد رشوان ، مقدمة في الأسواق المالية ، ص٤٤ ، د/ ناديبة أبسو فاخرة مكاوي ، اتجاه معاصر في إدارة المنشآت والأسواق المالية ، ص١٥ ، د/ أحمد أبو الفتوح الناقة ، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية ، ص١٦ .

<sup>(</sup>٣) د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ص ٢١ ، حاتم محمود السيد يوسف، دور المشتقات المالية في إدارة مخاطر الاستثمار دراسة تطبيقية على بورصة الأوراق المالية في مصر، رسالة ماجستير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، د.٠٠٠م، ص١٧.

١-سوق النقد .

٢- سوق رأس المال .

أما سوق النقد فهو: (السوق التي تتعامل في أدوات الدين قصيرة الأجل)(١). ويعد هذا التعريف أكثر التعريفات إيجازا وأوسعها انتسشارا ، بينما عرفها آخرون بقولهم سوق النقد هي: (السوق التي تتخصص في الأدوات قصيرة الأجل والتي تتمتع بقدر عال من السيولة ، ويمكن تسييلها فور عرضها للبيع وبأدنى قدر من الخسائر ) (١). وتجدر الإشارة هذا إلى أن المقصود بالأدوات قصيرة الأجل تلك التي تستحق في خلال فترة لا تزيد عن سنة كأذون الخزانة ، وكذا الأوراق التجارية ، وشهادات الإيداع، وتعتبر هذه الأدوات الأقرب إلى الاحتياطيات النقدية ، فأنون الخزانة تتراوح منتها ما بين ١٩ يوما ، ٢٦٤ يوما ، بينما الأوراق التجاريدة في المجتمعات الغربية لا تتجاوز ٢٧٠ يوما ، أما شهادات الإيداع فلا تزيد عن عام (١).

وتعتبر أذون الخزانة أهم أدوات سوق النقد في مختلف بلدان العلم بما فيها مصر نظرا لقصر أجلها حيث تتراوح مدتها ما بين ٩١ يوما وهو حدها الأدنى ، ٣٦٤ يوما وهو حدها الأقصى، وتعد من اقل أدوات السوق

<sup>(</sup>۱) د/ محمود محمد حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ،مرجع سابق، ص ٧٩، د/ محروس حسن ، الأسواق المالية والاستثمارات المالية ،١٩٩٤م، ص ٢٩ ، د/ محمسد أمين عزدت الميداني ، الإدارة التمويلية في الشركات ، مكتبة العبيكان، الرياض، ط٣، ٩٩٩م، ص ٧٤، د/ عبد الرحمن الخلف ، النقود والبنوك والأسواق المالية ،دار الخريجي، الرياض، ٤١٧هم، ص ٣٦، سيد الهواري، مدخل إلى الإدارة المالية، مكتبة عين شمس، القاهرة، ط ١٩٩٤م، ص ٣٩م، ص ٣٤ما بعدها.

<sup>(</sup>٢) د/ محمد البنا ، أسواق النقد والمال ، زهراء البشرق ، ١٩٩٦م، ص١٠١ ، د/ عبد الرحمن الحميدي ، د/ عبد الرحمن الخلف ، النقود والبنوك والأسواق المالية ، مرجع سابق، ص٢٦ ، د/ محمود صبح ، التحليل المالي والاقتصادي للأسواق المالية ، ط٢، ٢٠٠٥، ص١٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إبراهيم هندي ، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية ،المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، ١٩٩٩م، ص١٥٠ ، د/ ناظم محمد نوري الشمري ، د/ طاهر فاضل البياتي ، د/ أحمد زكريا صيام ، أساسيات الاستثمار العيني والمالي ،دار وائل، عمان، الأردن، ط٩٩٩،١م، ص١٨١ ، د/ حسني على خربوش ، د/ عبد المعطي رضا أرشيد ، د/ محفوظ أحمد جودة ، الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات ،دار زهران، ١٩٩٨م، ص١٤.

مخاطرة وأعظمها سيولة ، وبلغ من الأهمية هذه الأداة في الولايات المتحدة الأمريكية أن بلغ المصدر منها ما يمثل خمس الدين الحكومي لها، ولهذه الأداة من الصفات والمزايا ما يجعلها تتفوق على سائر الأدوات الأخرى في أسواق النقد (١).

- \* أما سوق رأس المال فقد عرف بتعريفات منها:
- ١- ( أسواق رأس المال هي الأسواق التي تتعامل في أدوات طويلة الأجل وكذا الأسهم ) <sup>(۲)</sup>.
- ٧- ( تلك الأسواق التي تباع فيها أوراق مالية طويلة الأجل لأول مرة ، أو تتداول فيها بعد إصدارها)(٢).

وإنما سميت سوق رأس المال ؛ لكونها السوق التــى يلجــأ إليهــا أصحاب المشروعات ؛ لتكوين رأس المال في مشروعاتهم المختلفة (٤).

والغرض الأساسي منها هو تحويل المدخرات إلى استثمارات . لذلك فإن الأوراق المالية المتعامل عليها في هذه الأسواق هي تلك التي تستحق بعد مدة تزيد عن عام ، أو تلك التي ليس لها تاريخ استحقاق كما هو الحال بالنسبة للأسهم ، وتضم هذه السوق الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل والتي يمكن تسييلها بسهولة ، وكذا سندات الشركات ، وأسهمها ، وسندات البلدية التي تصدرها الدولة أو الحكومات المحلية فيضلا عين سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري (٥).

ومجمل القول فإن سوق رأس المال تؤدي دورا بالغ الأهمية في الحياة الاقتصادية ، وأن أحد رافدي هذه السوق هي سوق الأوراق المالية،

<sup>(</sup>١) د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر سرجع سابق، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصدرة ، مرجع سابق،

<sup>(</sup>٣) د/ عاشور عبد الجواد عبد الحميد ، بعض جوانب النظام القانوني السواق رأس المال بدار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٥م، ص٣.

<sup>(</sup>٤) د/ أحمد محي الدين أحمد ، أسواق الأوراق المالية وآثار هـا الإنمائيـة فـي الاقتـصاد الإسلامي ، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية، ط١، ١٩٩٥م، ص٢١ .

<sup>(°)</sup> ٤/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ص ٢٠.

والتي تحتل موقعا مهما على خريطة سوق المال .لذا لابد من التعرض لماهية سوق الأوراق المالية.

#### ماهية سوق الأوراق المالية:

سوق الأوراق المالية هي سوق مثل سائر الأسواق تلتقي من خلالها قوى العرض والطلب وتتحدد على أساسهما الأثمان ، ( ذلك أن العرض والطلب - كما يقال : « مثل نصلي المقص لا يقطع أحدهما دون الآخر »، إلا أنها تختلف عن غيرها من الأسواق من غيرها من الأسواق من حيث أنه يجري في غيرها من الأسواق السلعية التعامل على الثروة ذاتها ، بينما يجري التعامل في أسواق الأوراق المالية في حقوق على هذه الثروة وهي الأسهم التي في حوزة المساهمين ، وكذلك السعندات التي تصدرها الحكومات والشركات . ولأن حقوق أصحاب المشروع تتمثل في أصــول يتعذر تسييلها أو تصفيتها لحساب أحد المستثمرين إذا ما رغب في الخروج من الشركة ، ظهرت الحاجة على هذه الأسواق حيث تباع الحقوق وتشتري دون مساس بأصل الثروة المتمثلة في أصول المشروع . وتتميز هذه السوق من غيرها من الأسواق أن التعامل فيها غير شخصي حيث لا يلتقى البائعون والمشترون ببعضهم البعض ، بل ولا يعرف بعضهم البعض ، بل ويحظر عليهم دخول المقصورة (قاعة التداول) ، وإنما يتم التعامل من خلال شركات الوساطة الماليسة بوصسفهم وكلاء بالعمولة عن البائعين والمشترين .وتنقسم سوق الأوراق المالية إلى قسمين:

- ١- السوق الأولية .
- ٢- السوق الثانوية.

أما السوق الأولية فهي: سوق الإصدار لأول مرة ، ويطلق عليها أيضا سوق الإصدار الجديد فإذا ما قامت إحدى الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال البنوك ، أو لإحدى الشركات المتخصصة ، أو قام البنك المركزي بطرح سندات حكومية للاكتتاب ألعام بصفته وكيلا عن وزارة المالية أو نيابة عن بنك الاستثمار القومي ، فإننا نكون بصدد سوق أولية (۱).

<sup>(</sup>۱) د/ محروس حسن، الأوراق المالية والاستثمارات المالية، ص٣١، د/ منير إبراهيم هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، منشأة المعارف الإسكندرية، ط٩٩٥م، ص ٨٤.

أما السوق الثانوية فهي: التي تجري من خلالها تداول الأوراق المالية التي سبق إصدارها من خلال السوق الأولية ، ويطلق عليها أيضا سوق التداول (1). والسوق الثانوية قد تكون رسمية كما قد تكون غير رسمية ، فإذا كانت سوقا رسميا أطلق عليها لفظ البورصة (٢)، أو السوق المنظمة ، وإذا كانت غير رسمية فهي السوق الموازية أو الغير رسمية ، وهذه السوق الأخيرة ليس لها وجود في مصر رغم عظم الحاجة إليها (٣).

وتعرف السوق الغير رسمية أو كما يطلق عليها السبعض السسوق الموازية أو الغير المنظمة بأنها سوق للمفاوضة غير رسمية وغير مركزية ، ويجرى التعامل في هذه الأسواق على الأوراق الماليئة غير مقيدة في السوق الرسمية (٤)، وأصبحت تتعامل حاليا في الكثير من أدوات المشتقات المالية كالعقود الآجلة ، وهذه العقود يقابلها في الأسواق الرسمية العقود المستقبلية كما تتعامل في عقود الاختيار شأنها في ذلك شأن السوق الرسمية (٥).

<sup>(</sup>١) د/ أحمد أبو الفتوح الناقة ، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية ،مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية ، ١٩٩٨م ، ص ٢١ ، د/ هدي محمد رشوان ، مقدمة في الأسواق المالية ، مكتبة عين شمس ، ١٩٩٨م ، ص ٥١. ٥

<sup>(</sup>۲) يرجع أصل كلمة بورصة كما قيل إلى اسم رجل من تجار مدينة بروج البلجيكية ، اسمه ( فان دي بورص ) ، كان يملك فندقا يجتمع فيه التجار لبيع بضائعهم ، ومن ثم أطلق لفظ البورصة على كل مكان يجتمع فيه التجار لتبادل الأعمال التجارية ، وقيل : إن فان دي بورص هذا اكتسب اسمه من الشعار الذي رسمه على فندقه ، دلالة على مهنته ، وهو عبارة عن ثلاثة أكياس من النقود ذلك أن كلمة بورص تعني كيس نقود . يراجع / د: مقبل جميعي ، الأسواق والبورصات سمدينة النشر والطباعة ، الإسكندرية، ، ، ۲م، ص ١١٦ ، سامي وهبه غالي ، البورصات وتجارة القطن عطل ، ١٩٤٩م ، ص ٢٠ ، د/ سمير رضوان ، أسواق الأوراق المالية ، ص ٢٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ص ٢٩ ، د/ منيسر المراهيم هندي ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال ، ص ١٠٦ ، د/ أحمد سعيد عبد اللطيف ، بورصة الأوراق المالية ، مركز الإسكندرية للكتاب ، الإسكندرية ، ١٩٩٧م ، ص ١١ ، د/ عبد الغفار حنفي ، د/ رسمية قرياقص ، الأسواق والمؤسسات المالية،مرجع سابق، ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٤) د/ محمد مطر ، إدارة الاستثمار ، مرجع سابق، ص١٦٥ ، د/ زياد رمضان ، مبادي، الاستثمار المالي والحقيقي ، مرجع سابق، ص١٢٦ ، د/ منير إيراهيم هندي ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال ، مرجع سابق، ص١٠٧ .

<sup>(°)</sup> محمد صالح الحناوي، وجلال العبد، بورصة الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٢م، ص٢٦، د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، مرجع سابق، ص ٢٩ .

ومجمل القول في كل ما تقدم أن الأسواق إما أن يباع فيها أصل الشروة ، أو ما يمثل تلك الشروة ، فإن كانت الأولى تسمى أسواقا حقيقية ، وإن كانت الأخرى تسمى مالية ، ثم إن الأسواق المالية إما أن يباع بها أدوات وأصول قصيرة الأجل ، أو طويلة الأجل ، فإن كانت الأولى تسمى سوق النقد ، وإن كانت الأخرى تسمى سوق الأوراق المالية ، ثم إن سوق الأوراق المالية ، ثم إن سوق الأوراق المالية إما أن تكون رسمية ، أو غير رسمية ، فإن كانت الأولى تسمى بالبورصة ، أو السوق المنظمة ، وإن كانت الأخرى سميت بالسوق الموازية ، أو غير الرسمية .

### الفرع الثاني الفرق بين السوق الرسمية وغير الرسمية

تقدم القول أن السوق الثانوية تنقسم إلى قسمين (١):

#### أ - سوق منظمة ( سوق رسمية ):

- \*يوجد بها مكان لبيع وشراء الأوراق المالية.
- \* يوجد إجراءات محددة لتداول الأوراق المالية.
- \* يتم تشغيل الأوراق المالية في هذه السوق وفقا لقواعد وإجراءات معينة. ب- سوق غير منظمة (سوق غير رسمية):

وهي سوق تختص بتداول الأوراق المالية المسجلة في البورصة أو الغير مسجلة في البورصة، ويتم التعامل مع هذه السوق في أوقات غير أوقات العمل الرسمية للبورصة (٢).

وبناء عليه يمكن القول بأن السوق المنظمة أو ما يطلق عليها السوق الرسمية، تتسم بتوحيد شروط التعامل في عقود المشتقات ، كتلك المتعلقة بالتسليم والتسوية والحد الأقصى لعدد عقود المضاربة الدي يمكن أن

<sup>(</sup>١) د/ منير إبراهيم هندي، إدارة الأسواق والمنشآت المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٧م، ٩٩٤ما بعدها، محمد صالح الحناوي ، وجلال العبد ، بورصة الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص٨٧وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) د/ منير هندي، الأسواق الحاصرة والمستقبلة، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، عمان، ١٩٩٤، ص ٢١وما بعدها.

يحوزه العميل الواحد بالنسبة لكل أصل، بينما تأخذ السوق غير المنظمة مطالب العميل في الاعتبار عند إبرام العقود ، مما يكسبها قدرة أكبر على منافسة السوق المنظمة ، وفي مجال محاولة الاستفادة من مزايا التعامل في كل من هذين النوعين من السوق ، لوحظ اتجاه السوق المنظمة نحو أخذ رغبات العميل في الاعتبار بقدر الإمكان عند إبرام عقود المشتقات مما يؤدي إلى تباطؤ حركة تداولها مع تباين هذه الرغبات، وفي نفس الوقت تتجه السوق غير المنظمة نحو تتميط العقود المبرمة فيها مما قد يحد من قدرة المتعاملين والوسطاء على الاستجابة لمرغبات العملاء، ويؤدي بالتالي إلى نقص أرباحهم ، ويعني ذلك تقارب السوقين ( الرسمية وغير الرسمية ) والتنافس الشديد بينهما (۱).

# المطلب الثاني أغراض استخدام المشتقات المالية الفرع الأول إدارة المخاطر<sup>(۲)</sup>، أو التحوط ضد المخاطر

### أولا : مفهوم المخاطرة( الخطر ) في اللغة :

إن مفهوم المخاطرة لا يكاد يحتاج إلى تعريف؛ لأنه مفهوم واضح يستخدمه الناس حتى في محادثاتهم العادية. فإذا قال المتحدث: « هناك مخاطرة في أمر ما». فهم المستمع أنه يتحدث عن وضع عدم التيقن بحدوث النتائج المطلوبة واحتمال أن يكون المآل هو إلى أمر غير محبب إلى النفس. هذا ويدور معني الخطر على عدة معان كثيرة تدور معظمها إن لم تكن كلها على ارتفاع القدر والمال والشرف والمنزلة، يقال : « رجل

<sup>(</sup>١) البنك المركزي المصري ، أدوات التعامل الحديثة في الأسواق المالية « المــشتقات »، المجلة الاقتصادية ، المجلد الخامس والثلاثون، العدد الرابع، ٩٩٥ م، ص١٨٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) تعرف إدارة المخاطر بأنها: ( عملية تحديد وتقويم المخاطر، واختيار وإدارة التقنيات، للتكيف مع المخاطر التي يمكن التعرض لها ).

يراجع : د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، مرجع سابق، ص ٣٠٨ ، د/ منير إيراهيم هندي ،إدارة المخاطر ، مرجع سابق ،ج٢/٢ وما بعدها .

خطير»، أي: له قدر، ويقال: « إنه لرفيع الخطر ولئيمه »، ويقال: « إنه لعظيم الخطر وصغير الخطر في حسن فعالمه وشرفه وسوء فعالمه ولؤمه». و أمر خطير رفيع و خطر يخطر خطرا و خطورا إذا جل بعد دقة و الخطير من كل شيء النبيل ، والخطير النظير و أخطر به سوى و أخطره صار مثله في الخطر ، و يقال : « فلان ليس له خطير أي ليس له نظير ولا مثل » وفي الحديث ﴿ ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها ﴾ (١)، أي: لا عوض عنها ولا مثل لها ومنه ألا رجل يخاطر بنفسه وماله أي: يلقيها في الهلكة بالجهاد. و الخطر بالتحريك في الأصل الرهن وما يخاطر عليه ومثل الشيء وعدله ولا يقال إلا في المشيء المني لله قدر ، و الخطر السبق الذي يترامى عليه في التراهن، والجمع أخطار و قطره مخطرا و أخطره لهم بنل لهم من الخطر ما أرضاهم، و أخطر المال أي: جعله خطرا بين المتراهنين و تخاطروا على الأمر تراهنوا و خاطرهم عليه راهنهم و الخطر الرهن بعينه و الخطر ما يخاطر عليه (١).

#### ثانيا : مفهوم المخاطرة في الفقه الإسلامي:

نم يرد في الشرع الأمر بالتعرض للمخاطرة ،وإنما ورد اشتراط الضمان ،كقوله على ﴿ الخراج بالضمان ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه ابن ماجه ، وابن أبي الدنيا ، والبزار ، وابن حبان في صحيحه ، والبيهقي ، كلهم من رواية محمد بن مهاجر عن الضحاك المغافري عن سليمان بن موسى عنه ورواه ابن أبي ادنيا أيضا مختصرا قال: عن محمد بن مهاجر الأنصاري حدثني سليمان بن موسى كذا في أصول معتمدة لم يذكر فيه الضحاك وقال البزار: لا نعلم رواه عن النبسي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة ولا نعلم له طريقا عن أسامة إلا هذه الطريق ولا نعلم رواه عن الضحاك إلا هذا الرجل محمد بن مهاجر، قال الحافظ عبد العظيم محمد بن مهاجر: وهو الأنصاري ثقة احتج به مسلم وغيره والضحاك لم يخرج له مسن أصحاب الكتب الستة أحد غير ابن ماجه ، ولم أقف فيه على جرح ولا تعديل لغير ابن حبان ، بل هو في عداد المجهولين . يراجع في تخريج الحديث والحكم عليه / سنن ابن ماجه ، باب صفة الجنة ، ط دار الفكر، بيروت ، ت محمد فؤاد عبد الباقي ، ج٢/٨٤٤١ محديث رقم الرحمن زين الله ، ج٢/٤٤ مصحيح ابن حبان ، بباب وصف الجنة وأهلها برقم الرحمن زين الله ، ج٢/٢٤ مصحيح ابن حبان ، باب وصف الجنة وأهلها برقم الرحمن زين الله ، ج٢/٢٤ مصحيح ابن حبان ، باب وصف الجنة وأهلها برقم الرحمن زين الله ، ج٢/٢٤ مصحيح ابن حبان ، باب وصف الجنة وأهلها برقم الكتب العلمية ، بيروت ط١ ، ١٤٩٤ ، ت محمد الترغيب والترهيب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط١ ، ١٤٤٧ ، ت بيروت ط٢ ، ٢٨٣٤ ، الترغيب والترهيب ، دار

<sup>(</sup>٢) ابن منظور، لسان العرب، مادة - خطر - ٤/١٥٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، وحسنه الترمذي عن عائشة مرفوعا، وقال الــنجم: رواه الشافعي وأحمد وأبــو داود والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن ماجه وصححه عن=

ونهيه عليه الصلاة السلام ﴿عن ربح مالم يضمن﴾ (1). والمصمان يعنى تحمل مسؤولية المال إذا تلف أو هلك . وهذه المسؤولية أمر ملازم للملكية. فالمقصود ليس التعرض للمخاطرة وإنما تحقق الملكية على صورتها المشروعة . والمخاطرة في هذه الحالة سببها مسؤولية الشخص عن المال لكونه مالكا له فالمسؤولية هي المقصودة وليس مجرد المخاطرة .

ويؤكد ذلك ان الشرع جاء بتحريم الغرر والقمار موهو مخطرة مجردة عن القيمة الاقتصادية . فتحريم القمار والغرر لا ينافي اشتراط الضمان للربح مكما قد يستشكله البعض . لأن المخاطرة المجردة هي في ذاتها ممنوعة شرعا لأنها تعريض المال للهلاك . أما الضمان الذي

<sup>-</sup> عائشة رضى الله عنها. يراجع في تخريج الحديث والحكم عليه مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد ألله الشيباني ( ٤٦٤ - ٢٤١ ) ج٧/٩٤، حديث رقم ٢٤٢٧، مؤسسة قرطبة، مصر، السنن الكبرى للإمسام النسسائي ، كتساب البيسوع ، بساب الخسراج بالضمان، رقم ۲۰۸۱، ج ۱/۶، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۱، ۲۱/۱۶۱، ت د/ عبد الغفار سليمان البنداري سيد كسروي حسن، سنن أبي داود ( ۲۰۲ - ۲۷۰ )،كتـــاب البيوع ، باب ، فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيّبا ، رقم ٢٥٠٨، ٣٦/٤/٣، دار الفكر ، ت محمد محى الدين عبد الحميد ، سنن ابن ماجه محمد بن يزيد أبسو عبد الله (۲۰۷- ۲۷۰)، كتاب التجارات ، باب الخراج بالضمان ، رقم ۲۲۲۲، ۲۲۲، دار الفكر ، ت محمد فؤاد عبد الباقي ، سنن البيهقي الكبرى أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر البيهقي ( ٣٨٤- ٤٥٨ ) ، كتاب البيوع ، جماع أبواب المخراج بالــضمان والرد بالبيوع وغير ذلك، باب المشتري يجد بما اشترآه عيبا وقد استغله زمانـــا ،رقـــم ١٠٥١٩ ،ج٥/١٣١ مكتبة دار المنار ، مكة المكرمة ، ١١٤١/١٩١٤، ت محمد فـواد عبد الباقي ، سنن الإمام الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى الترمدذي ( ٢٠٩ - ٢٧٩ ) كتاب البيوع ، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستخله شم يجد به عيبا، رقم ١٢٨٥، ج٣/ ٥٨١، دار إحياء التراث بيروت ، ت أحمد محمد شاكر وآخــرون ، مـــسند الإمام الشَّافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله ( ١٥٠- ٢٠٤ ) ، ج ١٨٩/١ دار الكتب العلمية بيروت. إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت١١٦٢) كَشف الخفاء ، مؤسسة الرسالة بيروت طع ، ١٤٠٥ مت أحمد القلاش ، ج١/١٥٤ .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ، كتاب البيوع ، باب شرطان في بيع و هو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا، رقم ٢٢٢٦ ، ج٤/٤٣، سنن الترمذي ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، رقم ١٢٣٤، وقال : حديث حسن صحيح ، ج٣/٥٣٥، سنن ابن مأجه كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، رقم ٢١٨٧، ج٢/٧٣٧، نصب الراية – عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي (ت ٢١٨٧) دار الحديث ، مصر ، ١٣٥٧، ت محمد يوسف البنوري، ج٤/١٨، تلخيص الحبير – أحمد ابن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني ( ٢٧٣ - ٢٥٨) المدينة المنورة ، ٢٥/٢) ت المدينة عبد الله هاشم المدنى، ج٣/٢٥)

اشترطه الشرع الربح فيراد به المسؤولية اللازمة الملكية الحقيقية المال . وهذه المسؤولية تستازم في الغالب التعرض المخاطرة ، فلابد من التفريق بين النوعين وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم (۱) إلي أن المخاطرة مخاطرتان فقال شيخ الإسلام: «مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك. والخطر الثاني : الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والملاقيح والمتضامين وبيع الثمار قبل بدو صلاحها ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآخر وظلمه ويتظلم أحدهما من الآخر بخلاف التاجر الذي قد الشترى السلعة ثم بعد وظلمه ويتظلم أحدهما من الآخر بخلاف التاجر الذي قد الشترى السلعة ثم بعد هذا نقص سعرها فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة و لا يتظلم مثل هذا من البائع» (۱).

#### ثالثا : ماهية المخاطرة في الاقتصاد المعاصر :

بالرغم من وجوه الخلاف بين المخاطرة وعدم اليقين ،فإن أحد طرق تعريف المخاطرة هو عدم التأكد أو عدم اليقين من النتائج المستقبلية، والتعريف، البديل قد يكون احتمال النتائج العكسية .

فيتم تعريف المخاطرة بأنها: (احتمالية السلبية في الحدث مطلقا، وفي مجال الاستثمار تعني ،أن يكون العائد المحقق الفعلي مختلفا عن العائد المتوقع )(٢).

<sup>(</sup>۱) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تفسير آيات أشكلت — ت عبد العزيز خليفة ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ۱۹۹۷/۱۶۱۷، ج۲/۲۰۰: ۷۰۱، زاد المعاد في هدي خير العباد – محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم ، ت شعيب وعبد القادر الأرناؤوط،مؤسسة الرسالة بيروت، ۱۹۷۹/۱۳۹۹، ج٥/٨١٦.

<sup>(</sup>٢) شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تفسير آيات أشكات، مكتبة الرشد، الرياض، ط الأولى، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م، ت ، عبد العزيز بن محمد الخليفة، ص ٧٠٠، د/ سامي بن ابر اهيم السويلم – البحث عن أدوات مبتكرة لمعالجة المخاطر – شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مخاطر المصارف الإسلامية ، المعهد المصرفي ، الرياض ، نو القعدة ١٤٢٤هـ/يناير ٢٠٠٤، ص ٢وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) د/ محمد نور عبد الله - تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية بين النظريسة والتطبيق - دار النشر للجامعات، القاهرة، ٢٠٠٢م، ص١٠.

# أما عن تعريف التحوط في الاقتصاد المعاصر فعرف بالآتي:

- ١- (فن إدارة مخاطر الأسعار ، من خلال أخذ مراكز عكسية عند التعامل في أدوات المشتقات)(١).
- ٢- (شراء أو بيع عقد آجل في مقابل شراء أو بيع سابق لكمية متساوية لنفس السلعة أو كمية معادلة لسلعة أخرى والتي تتحرك أسعاره في اتجاه مواز لها)
- ٣- (إزالة الآثار السلبية التي تصاحب التطورات غير الملائمة في أسعار الصرف، أو أسعار الفائدة، أو قيم الأصول المستثمر فيها، أو الحد منه إلي أدنى درجة ممكنة) (٣).

فمصطلح التحوط يستخدم للدلالة على تحييد المخاطر وتقليصها ، وهناك من يفرق بين التحوط وبين التأمين ، بأن التحوط هو تقليص الخسارة من خلال التنازل عن إمكانية الربح ، أما التأمين فهو دفع ثمن لتجنب الخسارة مع الاحتفاظ بإمكانية الربح ، لكننا نسستخدم المصطلح بالمعنى العام دون تحديد كيفية تطبيقه.

فالتحوط بهذا المعني ، وهو تجنب المخاطر قدر الإمكان ، يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها، ولا ينبغي أن يكون محل إشكال مسن هذا الجانب ، إنما تظهر الإشكالات في الوسائل ، أو الأدوات المستخدمة لتحقيق هذا الهدف ، فإذا كانت الأدوات المستخدمة تتضمن القمار والميسر فهي محرمة حتى ولو كانت الغاية المرادة منها مشروعة ، فالغاية لا تبرر الوسيلة ؛ وذلك أن الوسيلة المحرمة مآلها أن تفضي إلى نتائج ضارة تنافى الغاية التي استخدمت لأجلها (٤).

<sup>(</sup>١) اتحاد المصارف العربية - الهندسة المالية ، مطبوعات الاتحاد ،٢٠٠٥م، ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) د/ سمير عبد الحميد رضوان - المشتقات المالية - مرجع سابق ، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) اتداد المصارف العربية - الهندسة المالية - مرجع سابق ، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) د/ سامي بن إيراهيم السويلم - التحوط في التمويل الإسلامي - مرجع سابق ، ص ٦٦ .

### الفرع الثاني المضاربة

المضاربة لغة :مأخوذة من الضرب في الأرض لطلب الرزق ،قال الله تع الله تع الى ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضَرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ الله تع الله ويطابه ،والطير الله الله الله الرزق، وهي مفاعلة من الصرب في الأرض والسير فيها للتجارة (٢)، والمضاربة مشتقة من الفعل ضارب ،ويقال: « ضارب لفلان في ماله» ، أي: اتجر له فيه على أن له حصة معينة من الربح ، « وضارب في السوق»، أي: اشتري في الرخص وتربص حتى يرتفع السعر ،وهذا التعريف مطابقا لما في البورصة،وفي المعجم الوسيط النها كلمة مستحدثة (٢).

وقال الإمام أبو الحسن المساوردي (3): « اعلم أن القراض والمضاربة اسمان لمسمى واحد ،فالقراض لغة أهل الحجاز ،والمضاربة لغة أهل العراق (9).

<sup>(</sup>١) المز مل آية رقم (٢٠)

 <sup>(</sup>٢) لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، الناشر : دار صادر –
 بيروت ، 'لطبعة الأولى ،ج١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية سادة ضرب مسلم -00٧ شركة الإعلانات الشرقية .

<sup>(</sup>٤) على بن محمد بن حبيب القاضى أبو الحسن الماوردي البصري ، أحد أتمة أصحاب الوجوه قال الخطيب: كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعين ولمه تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وفي غير ذلك ، ولي القضاء ببلدان شتى ثم سكن بغداد ، توفي في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة . يراجع: أبو بكر بن محمد بن قاضي شهبه ، طبقات المشافعية ، عالم الكتب بيروت ، ط۱ ، ۷۰۱ه هـ ، تحقيق ، د/ الحافظ عبد العليم خان ، ج١/٢٣١ ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، طبقات المفسرين ، مكتبة وهبه ، القاهرة ، ط١ ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، طبقات المفسرين ، مكتبة وهبه ، القاهرة ، ط١ ، ١٣٩٦هـ ، تحقيق ، على محمد عمر ، ص ٨٣ ، أحمد بن محمد المداودي ، طبقات المفسرين ، مكتبة العلوم والحكم ، السعودية ، ط١ ، ١٩٩٧هـ /١٩٩٧ ، تحقيق ، سليمان بن صالح الخزي ، ص ١١٩ .

<sup>(°)</sup> أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ، المضاربة ، -دار الوفاء للطباعة والنشر القاهرة ، صد١١٨/١١٧.

وسر عدول الفقهاء عن اسم القراض إلي اسم المضاربة هو ما قاله بعضهم (۱): « وإنما اخترنا اللفظ الأول – أي المضاربة؛ لأنه موافق لما في كتاب الله » ، قال الله تعالى ﴿ وَءَا خَرُونَ يَضِرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللهِ ﴾ (٢).

#### ماهية المضاربة في الاصطلاح الفقهي:

جاعت تعريفات المضاربة لدى أصحاب المذاهب الفقهية على النحو التالى:

تعريف المضاربة في المذهب الحنفي:عرفها بعض فقهاء الحنفية بأنها: (دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا) (٣).

في المذهب المالكي: (أن يدفع رجل مالا لآخر ليتجر به ويكون الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك بعد إخراج رأس المال) وقيل: (توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما، ولو مغشوشا، لا بدين عليه واستمر ما لم يقبض أو يحضره ولا برهن أو وديعة ولو بيده، ولا بتبر لم يتعامل به ببلده كفلوس وعرض)(4).

في المذهب الشافعي: (أن يدفع أي: المالك إليه أي: العامل مالا ليتجر أي: العامل فيه والربح مشترك بينهما ) (°).

<sup>(</sup>١) شمس الدين السرخسى المبسوط ، ، دار المعرفة ، بيروت - ج١٨/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجها .

<sup>(</sup>T) المبسوط – مرجع سابق – ج(T) ، حاشية ابن عابدين – مرجع سابق – ج(T) ، طلبة الطلبة – عمر بن محمد أبو عمر النسفي – المطبعة العامرة ، مكتبة المثني ، بغداد ، ص(T) . (T)

<sup>(</sup>٤) أبو عمر يوسف بن عبد البر ، الكافي في فقه أهل المدينة — دار الكتب العلمية ، بيروت، ٢٤٠ هــ،ط مص ٣٤٨، الشيخ خليل بن موسى المالكي ، مختصر خليل – دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠٥ هــ ، تحقيق أحمد على حركات ، ص ٢٣٨ .

<sup>(°)</sup> محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج - دار الفكر، بيروت، ج٢، صـــ ٢٠٠/٣٠٩، السراج الو هاج للعلامة محمد الزهري الغمراوي ، دار المعرفة بيروت، صــ ٢٧٩ ، أبو بكر محمد بن الحسيني مكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار -دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه صــ ٣٠١ .

في المذهب الحنبلي: (وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه ).(١)

في المذهب الظاهري: (إعطاء المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح)(2).

في المذهب الزيدي: ( دفع المال إلى الغير ليتجر فيه والربح بينهما حسب الشرط )(٣). وهي كذلك عند الشيعة الإمامية.

في المذهب الإباضي: (توكيل على تجر في نقد مضروب مسلما بجزء من ربحه إن علم قدرهما)<sup>(٤)</sup>.

هذا هو جوهر معنى المضاربة أو القراض في الاصطلاح الفقهي، وإن كانت صياغة الفقهاء لتعريفها تختلف في اللفظ إلا أنهاتتفق في المضمون.

وعلى ضوء ما تقدم ذكره يمكننا تعريف المضاربة أو (القراض) بأنها: (اتفاق بين طرفين حيبنل أحدهما فيه ماله ويبنل الآخر جهده ونشاطه في الاتجار والعمل بهذا المال ،على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشترطان ،من النصف أو الثلث أو الربع الخ).

#### منهوم المضاربة في الاصطلاح الاقتصادي:

يختلف معنى المضاربة في الاصطلاح الاقتصادي عن معناه في اللغة والاصطلاح الفقهي ، فللفظ المضاربة استعمال آخر في عصرنا هذا

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله محمد بن مفلح (۷٦٢) ،الفروع -، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٨ هـ،ط١ تحقيق أبي الزهراء حازم القاضي ،ج٤،صـ٨٢٨، محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي (٢٠٠١ - ١٠٨٣) ، أخصر المختصرات ، دار البشائر الإسلامية بيروت ١٤١٦ هـ،تحقيق محمد ناصر العجمي صــ،١٨٣ ، الشيخ منصور بن يونس البهوتي ، الـروض المربع شرح زاد المستقع حدار المؤيد مؤسسة الرسالة صــ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، المحلى بالآثار ،دار الفكر ،ج٧/٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمّام الشوكاني، السيل الجرار المتنفق على حدائق الأزهر، دّار الكتب العلمية، بيــروت، ط٣، ٩٩٥م، ج٣/٩٥.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن يحيى بن المرتضي ، البحر الزخار ،دار الكتاب الإسلامي ،ج٥/٥ - المحقق الحلي جعفر بن الحسن الهزلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحسرام ، ،مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان ،ج٢/١١ ، ،زين الدين بن علي العاملي ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، دار العلم الإسلامي بيروت،ج٤/١١١ -، محمد بن يوسف بن عيسى بن اطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل ، مكتبة الإرشاد ج٠١/١٠٠ .

ضمن أعمال المصفق (1)، وهي تعني المخاطرات بالبيع والشراء بناء على التنبؤ بتقلبات الأسعار بدلا عن قبضها ، بغية الحصول على فروق الأسعار (٢).

فالمضاربة بصورة عامة هي : (شراء شيء رخيص في وقت ما لغرض بيعه بسعر أعلى في وقت آخر ، وقد توصف المصاربة بأنها مراجحة عبر الوقت ، أي: الشراء في وقت ما والبيع في وقت آخر ، ففي هذه الحالة لا يمكن معرفة الأسعار إلا بالتقدير الذي لا يمكن أن يكون صحيحا أو خاطئا) (٣).

أما المضاربة في البورصة فإنها وجدت عندما ظهرت طبقة من المتعاملين في البورصة يشترون الأوراق المالية بقصد إعادة بيعها عند ارتفاع أسعارها والحصول على فارق السعر كربح رأس مالي (<sup>1)</sup>، ومن المعلوم أن هدفهم هذا يتوقف على أمرين :

الأول : وجود فروق الأسعار بين البيع والشراء .

الثاني : زيادة عدد الصفقات التي تتم وسرعتها ، مع زيادة كمية الأوراق المالية المتعامل عليها<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المصفق اسم مكان يدل على الموضع الذي يكثر فيه عقد الصفقات، وجمعها مصافق، وصفق البيع أمضاه؛ لأن العرب كانت إذا أرادوا البيع ضرب أحدهما على يد صاحبه، فيقولون: « أصفق يده »، والصفق التبايع يراجع/ المعجم الوسيط، دار المعارف، مصر، ١٩٧١م، حرف الصاد، ج١/١٧٥.

<sup>(</sup>۲) د/حسن الأمين - المضاربة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة، المعهد الإسلامي للتنميسة، فهرسة الملك فهد الوطنية، ط۳، ۱۶۲۱هـ، ص۱۹، ۲۰، د/ على السالوس - موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة - دار القرآن ، بلبيس ، جمهورية مصر العربية ، ط۷، ۲۰۰۲ م، ص۲۶، ۵۰ مصر العربية ، ط۷، ۲۰۰۲ م، ص۲۶، ۵۰ د/ سمير عبد الحميد رضوان ، المشتقات المالية ، مرجع سابق ، ص ۳۷، د/ وهبة الزحيلي - بحث السوق المالية - مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة السادسة ، المجلد الثاني ، ط۱، ۱۶۱۱هـ/ ۱۹۹۱م، ص ۱۳۱۷.

<sup>(</sup>٣) د/ عمر حسين - الموسموعة الاقتمادية - دار الفكر العربسي ، القساهرة ، ط٤ ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م ، ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٤) د/محمد عبد الطيم عمر -مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد ٢٠٥ ، السمنة ١٧ ، ١٩٩٨ ، ص

<sup>(°)</sup> د/ شعبان إسلام البر واري – بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي دراسة تحليلية نقدية – دار الفكر ، دمشق ، ط1 ، ٢٠٠٢م، ص١٧٠ .

وبذلك عرف الاقتصاديون المضاربة بتعريفات عدة حسب الزاوية التي ينظر إليها نذكر منها ما يلى:

- ا- (هي التعاقد على عملية مستقبلية يتنبأ بأنها ستكون مربحة سواء من خلال ارتفاع أسعارها ، أو من خلال تجنب حدوث خسائر فيها )(١).
- ٢- (السعي وراء تحقيق فائض قيمة قصير الأجل بالاعتماد على فروق الأسعار مع الزمن)(٢).
- ( نشاط المتعاملين للتنبؤ بالحالة التنافسية العامة للسوق وتوجيهها لصالحهم  $\binom{r}{r}$ .
- ٤- (عملية بيع أو شراء صوريين لا بغرض الاستثمار ، ولكن بهدف
  الاستفادة من التغيرات التي يحدث في القيمة السوقية للأوراق المالية
  في الأجل القصير جدا ، حيث ينخفض معدل الارتباط بين القيمة
  السوقية للأوراق المالية من ناحية وبين القيمة الاسمية والدفترية «
  الحقيقية » من ناحية أخرى )(٤).

بعد عرض لتعريفات المضاربة الخلص إلى أنها تعتمد على ثلاثة عوامل :

الأول: التنبؤ .

النَّاتِي :نفسية السوق .

الثالث: السرعة. وأنها عقد بيع وشراء لا عقد إيجار أو عقد شركة، كالمضاربة في الفقه الإسلامي .

<sup>(</sup>۱) د/ محسن أحمد الخضيري - كيف تتعلم البورصة في ٢٤ ساعة - دار إيتراك ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٩٦م ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) د/ باز ، فريدي وصادر ، مكرم وأبو صالح ، جورج – معجم المصطلحات المسصرفية ومصطلحات البورصة والتأمين والتجارة الدولية – اتحاد المسصارف العربية ، ط١ ، مم ١٩٨٥م ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) د/ تاج الدين ، سيف الدين إبراهيم - نحو نموذج إسلامي لسوق الأسهم - مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي - المجلد ٣ ، العدد ١ ، ١٩٥٨م ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) د/ أحمد محى الدين - أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي - مجموعة دلة البركة ، مركز صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي ، جدة، ط١ ، ١٤١٧هـــ/١٩٩٥م ، ص ٤٨٦ .

يتوقف عامل التنبؤ على قدرات المتعاملين ،وعدم التأثر بالعوامل العاطفية كالشائعات ونحوها ،وأما نفسية السوق فتعتمد على طبيعة السوق واتجاهات التعامل فيها،وأما عامل السرعة فيتوقف على قدرة المصارب على التخلص من العقود الآجلة المعقودة وتداولها بسرعة، لتحقيق السربح الحاصل من فروق الأسعار ،وإن لم يتضمن تسلما للورقة المالية (١).

#### الموازنة بين ماهية المضاربة في الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر:

تناولت في موضوع سابق وبقدر كبير من الإسهاب والتفصيل مفهوم المضاربة عند الاقتصاديين ، وذكرت أنها تنصرف إلى معنى واحد وهو التوقع ،ومن ثم تقدير فرص الكسب لاغتنامها ، واحتمالات الخسائر لتجنبها .

وذكرت أن البائع الذي يشتري في يومه ليبيع في غده يوصف بأنه مضارب على الهبوط بمعنى أنه يتوقع انخفاض أسعار الأصسول التي يعرضها للبيع ، فيبيع في يومه بثمن مرتفع، على أن يعاود في غده شراء ما باعه بثمن منخفض ليحقق بذلك ربحا رأسماليا لعدم تعلقها أو ارتباطها بربحية المنشأة، أو نتائج أعمالها أما المشتري في تلك السوق فيوصف بأنه مضارب على الصعود بمعنى أنه يتوقع ارتفاع أسعار الأصول التي يقرر شرائها ،فيشتري في يومه بثمن منخفض على أن يعاود في غده بيع ما اشتراه بثمن مرتفع محققا بذلك هامشا من الربح يتمثل في الفرق بين السعرين (٢).

وعليه فليس هناك قاسم مشترك بين المضاربة في الفقه الإسلامي ، وبين المضاربة في الاقتصاد المعاصر سوى في الألفاظ والحروف فقط ، أما من حيث المعنى والمعلول فليس بينهما أي نقاط للوصول .

<sup>(</sup>١) د/شعبان محمد - بورصة الأوراق المالية حمرجع سابق عصــ١٧٢/١٧١ .

### الفرع الثالث المراجحة

المراجحة هي أحد صور المعاملات التي يسعى من خلالها المستثمر الله التربح عندما تباع سلعة واحدة بسعرين مختلفين ، وهنا يحرص الشخص المشتغل بعمليات المراجحة على الاستفادة من تغاير الأسعار ، فهو يشتري السلعة منخفضة السعر في أحد الأسواق ويسارع ببيعها بالسعر الأعلى في السوق الأخر .

وعرفت المراجحة بأنها: (اغتنام فرصة وجود فروق في الأسعار لورقة ما ، في سوقين مختلفين ، وذلك بشراء الورقة من السوق ذات السعر المنخفض ، وبيعها في نفس الوقت ، على المكشوف في السوق الآخر ، الذي تباع فيه الورقة بسعر منخفض) (١).

ومن المعروف أن الشراء يساعد على ارتفاع الأسعار ، وأن البيـع يعمل على انخفاضها ، ومن هنا سميت العملية بالموازنة ، أو المراجحة ؛ لأن من شأنها أن تميل بالأسعار إلى المساواة (٢).

وتعتبر عمليات المراجحة من الاستراتيجيات الجانبة للاستثمار؛ ذلك أن آلافا من البشر في المجتمعات الغربية على وجه الخصوص حيكرسون وقتهم في البحث عن فرص التربح من عمليات المراجحة . ومن أهم المزايا المترتبة على عمليات المراجحة أنه ما أن يشرع المستثمرون في الشراء من السوق ذات الأسعار المنخفضة ، والبيع في الأسواق ذات الأسعار المنخفضة ، والبيع في الأسعار المنخفضة ، والبيع في الأسعار المنخفضة ، والنيع الأسعار المنخفضة ، والنيع في الأسعار المنخفضة ، والنيع الأسعار المنخفضة ، والنيع الأسعار المرتفعة حتى يصبح لدينا سعرا واحدا للسلعة الواحدة في جميع الأسواق، وهو ما يعرف بقانون السعر الواحد .

#### مجمل القول فيما تقدم:

تم تعريف المشتقات المالية باعتبارين : الاعتبار الأول وهـو المركـب

<sup>(</sup>۱) د/ منیر اپر اهیم هندي ، الأوراق المالیة وأسواق رأس المال ،مرجع ســـابق، ص ۱۲۰، حسنی لبیب ، عیسی عبده ، سامی و هبه ، البور صبات سرجع سابق، ص ۰ .

<sup>(</sup>٢) د/ مقبل جميعي، الأسواق والبورصات، مدينة النشر والطباعة، الإسكندرية، ١٩٩٦م، ص١٨٨.

الوصفي لها حيث إنها تشتمل على ثلاث كلمات ، العقد والمسشتقات والمالية، وعليه فقد تم تعريف هذه الألفاظ كل منها على حدة.

أما الاعتبار الثاني: وهو باعتباره لقبا وعلما أطلق على هذا النوع من المعاملات المالية ،فقد عرفت بأنها: (عقود مالية ، تشتق قيمتها من الأسلم الحالية للأصول المالية أو العينية ، محل التعاقد، مثل الأسهم والسندات ، والنقد الأجنبي ، والذهب وغيره من السلم). وتعددت التعريفات وتباينت ، ولعل ذلك يرجع إلى تعدد أنواعها ، واختلاف هذه الأتواع فيما بينها من حيث حقيقة كل منها حيث تتنوع إلى عدة أنواع أشهرها :العقود المستقبلية، العقود الأماميسة، عقود الاختيارات، عقود المبادلات .

وتم تعريف كل منها على حدة، ويتم تداول هذه العقود من خلال نوعين من الأسواق ، السوق المنظمة ( البورصة )، والسوق الغير منظمة ( السوق غير الرسمية ) ، وتستخدم هذه العقود في عدة أغراض منها: التصوط ضد مخاطر تغير الأسعار بشكل عام، أو تغير سعر الصرف ،وأسعار الفائدة بشكل خاص، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه العقود وإن كانت تستخدم في إدارة المخاطر إلا أنها تنطوي على شكل كبير منها، كما أنها تستخدم في المضاربات ، ولفظ المضاربة يختلف مدلوله في البورصات عن مدلوله في الفقه الإسلامي، وأخيرا تستخدم هذه العقود في المراجحة بين الأسواق.

# الباب الأول عقود الخيارات وموقف الفقه الإسلامي منها

#### تمهيد وتقسيم:

من المقرر أن أغلب العقود شرعت للحاجة والمصلحة لا للتقرب والعبادة ، فذلك ما يدل عليه وجودها قبل ورود السشرع ، وما يتفق وطبيعتها ، ويقتضيه إقرار الشرع إياها على وجه جعلها كفيلة بأن تحقق للناس مصالحهم وتوفر لهم رغباتهم وحاجاتهم ، ثم لا تكون مع ذلك سببا لغشهم أو الإضرار بهم ، وهذا ما تفيده نصوص الشريعة إجمالا وتفصيلا، ومقتضى ذلك أن تطلق الحرية للناس في أن ينشئوا من العقود ما تدعوهم الحاجة إلى إنشائه ، متى كان في مصلحتهم ولا يتعارض مع أسسس الدين وقراعده الكلية، وقد وجد في الاقتصاد المعاصر ما يسمى ويتداول بيعا وشراء ، بعقود الاختيار، ويوجد في الفقه الإسلامي ما يسمى بخيارات العقود، فهل هما شيء واحد ، أم أنهما شيئان مختلفان؟

هذا ما سيتم تناوله والإجابة عنه من خلال الفصلين التاليين:-

الفصل الأول: ماهية عقود الخيارات وأنواعها في الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر.

الفصل الثاتي: موقف الفقه الإسلامي من عقود الخيارات وأحكامها الفقهية .

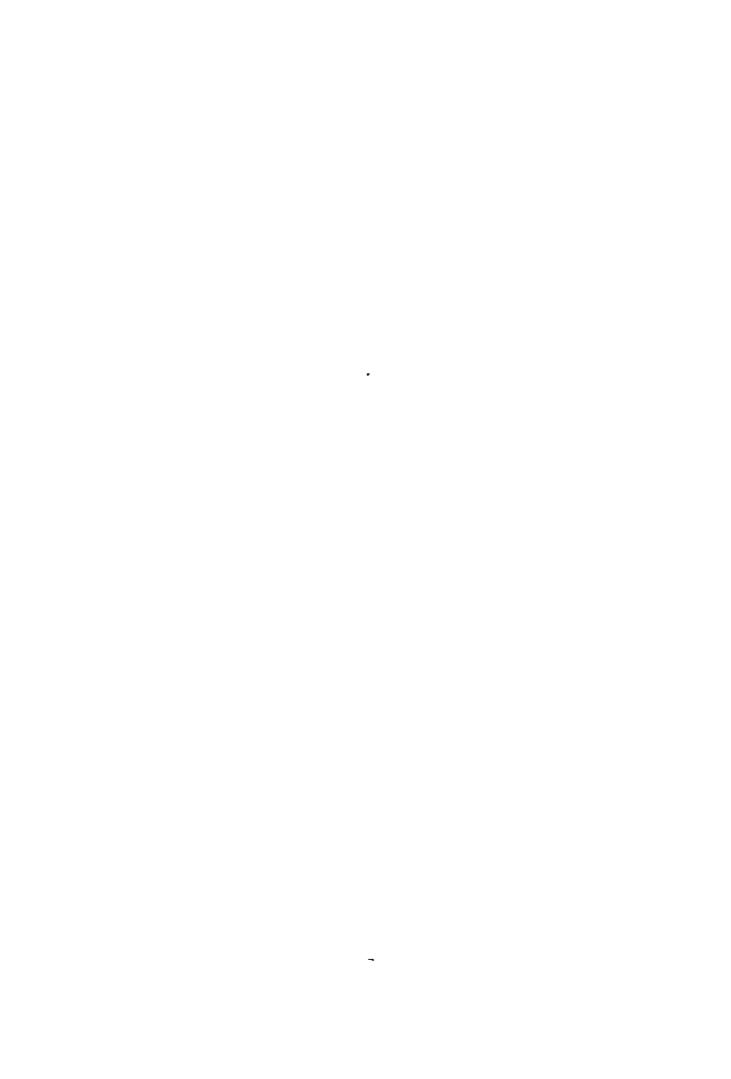

# الفصل الأول ماهية عقود الخيارات وأنواعها في الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر

# المبحث الأول ماهية عقود الخيارات في الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر

تقسيم:

يختلف مفهوم الخيار في الفقه الإسلامي عنه في الاقتصاد المعاصر، لذا سأتناول مفهومهما من خلال الآتى:

# المطلب الأول ماهية الخيارات في الفقه الإسلامي الفرع الأول ماهية الخيار في اللغة

الخيار لغة: الخيار بالكسر اسم مصدر من الاختيار، والفعل منه اختار، والخيار خلاف الأشرار، وقول الرجل أنا بين خيرتين بكسر الخاء هو مصدر اختار أيضا، وهو بكسر الخاء وفتح الياء كذا قاله الأصمعي (١)،قال الله تعالى ﴿ وَرَبُلَكَ حَنْلُقُ مَا يَشَآءُ وَحَنْتَارُ مَا كَانَ

<sup>(</sup>۱) الأصمعي الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب، لسان العرب، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك عدنان الأصمعي البصري اللغوي، الأخباري أحد الأعلام، ولد سنة بضع وعشرين ومائة، ، وكان ذا حفظ وذكاء ولطف عبارة، فسساد ، وتسصانيف الأصمعي ونوادره كثيرة وأكثر تواليفه مختصرات، وقد فقد أكثرها، مات الأصمعي سنة خمس عشرة ومائتين. يراجع / محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله الذهبي ، ( ١٧٣- ٧٤٨ ) ، سير أعلام النبلاء ، مرجع سابق ، ج ، ١/١٧٥ : ١٨١ ، محمد بن حبان أبو حاتم البستي المدر المنقات حدار الفكر بيروت عطا، ١٧٩٥هـ/٩٧٩م ، ت المديد شرف الدين أحمد ، ج ٨/٩٣٩ ) ، تاريخ أسماء المتقات، الدار السلفية، الكويت ، ط ١ ، ٤٠٤ هـ/١٩٨٩ من صبحي السامرائي ، ص ١٥٨٠.

لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ ﴾ (١)، وقوله: « خيرته بين الشيئين» أي: فوضت إليه الخيار وفي الحديث (تخيروا لنطفكم ) (١)أي: اطلبوا ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها من الخبث والفجور، ،وفي البيع هو: ( طلب خير الأمرين بإمضاء البيع أو فسخه )، والاصطفاء، والإيثار والانتقاء، والتفضل (١).

(١) من الآية رقم ( ٦٨ ) من سورة القصص .

(٢) روي من حديث عاتشة ومن حديث أنس ومن حديث عمر بن الخطاب ،أما حديث عائشة فرواه ابن ماجة في سننه في كتاب النكاح من حديث الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله : ﴿ تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم ﴾ . انتهى ورواه الحاكم في مستدركه كذلك وسكت عنه ثم رواه من حديث عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن عروة به وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى ، وتعقبه الشيخ الذهبي في مختصره فقال: «الحارث مستهم وعكرمسة ضعفره»، لكن الحديث له شواهد والصحيح أنه مرفوع .

يراجع في تخريج الحديث والحكم عليه / جمال الدين عبد الله بسن يوسف بسن محمد الزيلعي، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ، دار ابن خزيمة الرياض، ط١ ، ٤١٤ هـ ، ت عبد الله بن عبد الرحمن المسعد ، ج١٧٤٧،أحمد بن على بن حجر العسقلاني ، الدرلية في تخرج أحاديث الهداية ، دار المعرفة بيروت ، ت السيد عبد الله هاشم ، ج٢٧٣١،سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب الأكفاء ج١٣٣٢، وقـم١٩٦١ عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني ، الكامل في ضعفاء الرجال ، عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - ( ٢٢١- ٥٠٥ ) المستدرك على السحيحين - دار الكتب العلمية بيروت ،ط١ ، ١١٤ هـ ، ١٩٩ م، من مصطفي عبد القادر عطا ، كتاب النكاح ، حديث رقم ٢٦٨٧، عن عائشة رضي الله عنها ، وقـال: صحيح عطا ، كتاب النكاح ، حديث رقم ٢٦٨٧، عن عائشة رضي الله عنها ، وقـال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، يراجع / الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بسن حجـر العـسقلاني - الإسناد ولم يخرجاه ، يراجع / الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بسن حجـر العـسقلاني - العبل - أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا البغـدادي - ( ٢٠٨ - ٢٨١ ) دار ابن القيم ، السعودية ،ط١ ، ١٤١هه مت د / نجم عبد الرحمن خلف ، ج١٠٨٠ .

(٣) القاضي أبو الفضل عياض ، مشارق الأنوار ، مرجع سابق ج ٢٤٩/١ علي بن محمد بن علي الجرجاني (٢٤٠- ٨١٦) ، التعريفات ، دار الكتساب العربسي بيسروت ، ط١ ، ٥٠٤ هـ. ، ت إبر اهيم الإبياري ، ص ١٧٣ ، الفيسروز أبسادي ، القساموس المحسيط ، ج ١/٩٤ ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ( ٤٤٥- ٢٠٦) ، النهاية في غريب الأثر ، المكتبة العلمية بيروت ، ١٣٩٩هـ ، ت طاهر أحمد السزاوي ، محمود محمد الطناحي ، ج٢/١٩ ، محمد بن أبي بكر بن عبد القسادر السرازي ( ٧٢١)، مختسار الصحاح، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت، ١٤١٠هـ - ١٩٩٥م ، ت محمود خساطر ص١٨ ، ابن منظور، لمعان العرب ، مرجع سابق ، (خيسر ) ج٤/٢٢٢ ، الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت ، ج٠/٢١٢ ، الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت ، ج٠/٢٧٤.

### الفرع الثاني ماهية الخيار في الاصطلاح الفقهى

الخيار في الفقه الإسلامي لا يختلف مفهومه في عرف الفقه الإسلامي عن مفهومه في اللغة فهو أي: الخيار في بيع وغيره طلب خير الأمرين من إمضاء عقد، وفسخه.

وبناء عليه يمكن القول بأن الخيار عبارة عن حق العاقد في فسنخ العقد أو إمضائه ؛ لظهور مسوغ شرعي (١)، أو بمقتضى اتفاق عقدي (١). وعرفه صاحب أحكام المعاملات الشرعية الشيخ على الخفيف بالآتي : (هو ما يثبت لأحد العاقدين أو لغيرهما من الحق في إمضاء العقد أو فسخه بناء على اشتراط نلك له)(١).

وإلى هذا ذهب القانون المدني اليمني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م، في الفصل السادس: في المادة رقم (٢٢٧): الخيار هو: (أن يكون للمتعاقدين أو أحدهما إمضاء العقد أو فسخه )(١).

أما الاختيار فقد عرفه الحنفية بأنه: ( القصد إلى أمر متسردد بسين الوجود والعدم داخل قدرة الفاعل بترجيح أحد الأمرين على الآخر ) (٠٠).

<sup>(</sup>۱) ينقسم الخيار بحسب طبيعته إلى حكمي وإرادي مفالحكمي ما ثبت بمجرد حكم السشارع ، فينشأ الخيار عند وجود السبب الشرعي وتحقق الشرائط المطلوبة ، فهذه الخيارات لا تتوقف على اتفاق أو اشتراط لقيامها ، بل تنشأ لمجرد وقوع سببها الذي ربط قيامها بسه ، ومثاله خيار العيب ، أما الإرادي فهو الذي ينشأ عن إرادة العاقد . ينظر / الإمام الكاساني، بدائع الصنائع ج٥/٢٩٧ - ٢٩٧.

<sup>(</sup>۲) ايسراهيم بسن محمد بسن مغلسع، ( ۸۱٦ – ۸۶۸ ) ، المبدع ، المكتب الإسسلامي بيروت، ۱۰۰۰ الحد ، ج٤/٢٠ ، الشيخ منصور بن يونس البهسوتي ( ۱۰۰۰ – ۱۰۰۱ ) ، شرح منتهى الإرادات ، عالم الكتب ، بيروت ،ط۲ ،۱۹۹۱م ،ح/۲۰، العلامسة محمد الزهري الغمراوي ، السراج الوهاج ،دار المعرفة ، بيروت ، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٣) الشيخ الخفيف ، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ، مطبعة السنة المحمدية القاهرة، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) موقع القوانين العربية على الشبكة الدولية الإنترنت:

http://www.arblaws.com/board/forumdisplay.php?

<sup>(°)</sup> عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري ، كشف الأسرار ، ط دار الكتاب الإسلامي ، ج٤/٤٨ ، محمد بن محمد بن محمد ( ابن أمير حاج ) ، التقرير والتحبير في شرح التحرير ، عطدار الكتب العلمية ، بيروت ، ج١٩٦/٢٠.

ولخص هذا التعريف ابن عابدين (١) بقوله: « الاختيار هو: القصد السيء الشيء وإرادته»(٢).

وعرفه الجمهور بأنه: ( القصد إلى الفعل وتفضيله على غيره بمحض إرادته)(٢).

### الفرع الثالث الألفاظ ذات الصلة بالخيار

توجد عدة ألفاظ لها صلة بالخيار منها: ( عدم اللزوم، الفسخ للتوقف، الفسخ في الإقالة، الفسخ للفساد ) سأتناولها بالتفصيل في الآتي: –

١- عدم اللـــزوم وهو: (إمكان رجوع العاقد عن العقد ونقـــضــه بإرادتـــه المنفردة دون الحاجة إلى التدخل على ذلك النقض)<sup>(٤)</sup>. ومن اليسير أن

(٢) رد المحتار على الدر المختار ، ج٤/٥٠٧.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين الدمشقي: فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره مولده ووفاته في العزيز عابدين الدمشقي: فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره مولده ووفاته في دمشق له (رد المحتار على الدر المختار) يعرف بحاشية ابن عابدين، و (رفع الانظار عما أورده الحلبي على الدر المختار) (العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية) ، و (نسمات الأسحار على شرح المنار) يراجع / خير الدين الزركلي ، الأعلام ج٦/٦٤، د/ بكر أبو زيد ، طبقات النسابين ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) الإمام الحطاب ، مواهب الجليل: ٤/٥٤، وشرح الخرشي: ٩/٥، سعد الدين مسعود بسن عمر التغتازاني ، شرح التلويح على التوضيح ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦ م ، ت زكريا عمران ، ج٢/٣٧، فتاوى السيوطي، مخطوطة الأزهر رقم ١٣١، فقه شافعي ورقة ١٤٢ ، شمس الدين الرملي ، تحفة المحتاج: ٢٢٩/٤، الإمام ابن النجار ، شرح الكوكب المنير، ١/٥٠٩، الإمام ابن حزم ، المحلى ، ٢٥٨/٩.

<sup>(</sup>٤) العقد اللازم هو نما لا يكون لأحد العاقدين فيه الفسخ دون رضا العاقد الآخر ، ومقابله العقد الجائز أو غير اللازم وهو: ما يكون لأحد العاقدين فيه حق الفسخ ، وينقسم العقد باعتبار اللزوم والجواز إلى أنواع الأول : لازم من الطرفين قطعا ككسالبيع والمصرف والسلم، الثاني: جائز من الطرفين قطعا كالشركة والوكالة ، والقراض، الثالث: لازم مسن أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والمسمنان والكفالة . ينظر / الزركشي ،المنشور، وزارة الأوقاف والمشئون الإسلامية،الكويت، ط٢، تحقيق د/تيسير فائق أحمد محمود ، ٢٠/٠٤،الإمام المسبوطي ، الأشباه والنظائر ص ٢٧٠، ٢٧٦مط١ دار الكتب العلمية، بيروت، ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص ٣٣٦، حواشي الشرواني ج ٢/٥٧٥، الإمام النووي ، الأصول والضوابط،ط دار البشائر الإسلامية، بيروت،الأولى، ٢٠١ هـ ، تحقيق د/ محمد حسن هيتو ، ص ٢٦.

يتبين الفرق بين التخيير وبين طبيعة عدم اللزوم فسي العقود غير اللازمة ، فالتخيير حالة طارئة على العقد حيث إن الأصل في العقد اللزوم ، فالعقد المقترن بخيار هو قيد أو استثناء على ذلك المبدأ ، ثم هو في جميع الخيارات ليس مما تقتضيه طبيعة العقود بل هو مما اعتبر قيدا على تلك الطبيعة الاصالة اللزوم أما في العقود غير اللازمة بأنواعها فإنه جزء من طبيعتها تقتضيه غايتها ولا ينفصل عنها إلا لسبب خاص فيما لزومه ليس أصلا .

وهناك فارق آخر بين العقود الغير اللازمة وبين الخيارات يقوم على ملاحظة نتيجة الفسخ (1) الذي هو أمر مشترك ، فحكم الفسخ في العقود الغير اللازمة مختلف عنه في الخيارات ، حيث يكون في الصورة الأولى : مقتصرا ليس له تأثير رجعي ، لا يمس التصرفات السابقة ، أما في الصورة الثانية : (الخيارات )، فالفسخ ، مستند ، وله انعطاف وتأثير رجعي ينسحب فيه الانفساخ على الماضي فيجعل العقد كأنه لم ينعقد من أصله (١). والعقد غير اللازم مثل، عقد الوديعة ، والعارية، والوكالة.

٢- الفسخ التوقف ، النفرقة بين التخيير والتوقف تكون في المنشأ والأحكام والانتهاء ، فالخيار ينشأ التغيب الإرادة أو الاتجاه إرادة المتعاقدين المنع الزوم العقد، أما الوقوف فهو ينشأ انقص الأهلية في العاقد ،أو التعلق حق الغير ، فلكل منهما مجال مغاير الآخر (٢).

(٢) ابن نجيم الحنَّفي ، البحر الرائق ج٢/٢، الكاساني عبداتغ المصنائع ج٥/٢٧، ينظر (٢) ابن نجيم المحلة ، ط كارخانة تجارة كتب، تحقيق نجيب هراويني، شمس السدين الرماسي ، نهايسة

المحتاج ج٣/٩٩.

<sup>(</sup>۱) فسخ الشيء يفسخه فسخا فانفسخ نقضه فانتقض، و تفاسخت الأقاويسل تتاقست يقسال: فسخت البيع بين البيعين والنكاح فانفسخ البيع والنكاح أي: نقضته فانتقض، ينظسر/ ابسن منظور، لسان العرب ج٣/٤٤، ٤٥، الزبيدي عتاج العروس طدار الهداية ، ج٧/٣١، أبو منصور محمد بن محمد الأزهري (٢٨٢-٣٧٠هـ) تهذيب اللغة ، عطا، دار إحياء التراث العربي، بيروت تحقيق، محمد عوض مرعب ، ج٧/٨٢.

<sup>(</sup>٣) العقد الموقوف هو: العقد الذي يصدر ممن له أهلية التصرف دون الولاية ، كمن يبيع ما لغيره بغير إذنه، أو هو عقد يتعلق به حق الغير ، وحكم العقد الموقوف عند من يجيزه هو أنه عقد صحح؛ لأنه مشروع بأصله ووصفه، فيفيد الحكم لكن على وجه التوقف أثاره وإفادته الحكم على إجازة من يملكها شرعا ،كعقد الفضولي والصبي المميز غير المأذون ونحوهما . ينظر/ السرخسي ، المبسوط ج١ ٢٤/١، عبد الرحمن بن محمد بن مليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده ، مجمع الأنهر ج٢/٤٧، على حيدر ، درر الحكام ج١/٤/١، المسمرقندي ، تحفة الفقهاء ج٢/٤٢، حاشية ابن عابدين ج٤/٠٠١.

أما من حيث الطبيعة والأحكام فإن العقد الموقوف تكون آثاره معلقة بسبب المانع الشرعي من نفاذها ، وهذا بالرغم من انعقاده وصحته ؛ لأن ذلك المانع منع تمام العلة .

أما الخيار فإن حكم العقد قد نفذ وتترتب آثاره، ولكن امتنع ثبوتها بسبب الخيار : فأحيانا يمنع ابتداء الحكم بعد انقضاء العلة ، وذلك في خيار الشرط (۱)، وأحيانا يمنع تمام الحكم بعد ثبوته ، كخيار الرؤية (۱)، وأحيانا يمنع أن سرت آثاره كخيار العيب (۲).

وفي الانقضاء نجد أن العقد الموقوف لما كان غير تام العلة لم تستم الصفقة ، فيكفي في نقضه محض إرادة من له النقض ، وهو لهذا الضعف فيه لا يرد فيه إسقاط الخيار ، ولا ينتقل بالميراث ، بل يبطل العقد بموت من له حق الإجازة ، في حين يجوز إسقاط الخيار في الجملة – وينتقل بالميراث ، وينقضي الخيار بإرادة من له دون حاجة إلى التراضي أو النقاضى حيث تتم الصفقة بحصول القبض في خيار العيب .

٣- الفسخ في الإقالة (١) - تشبه إقالة الخيار من حيث تأديتها في حال ما ، إلى فسخ العقد وتشبهه أيضا من جهة أنهما لا يدخلان إلى عقود المعاوضات المالية اللازمة القابلة للفسخ .

(۱) خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على: ما يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ . ينظر رد المحتسارج٤٧/٤،وسوف أتعرض له بشيء من التفصيل من خلال عرض أنواع الخيارات .

(٢) خيار الرؤية هو: حق يثبت به للمتملك الفسخ، أو الإمضاء عند رؤية محل العقد المعين الذي عقد عليه ولم يره ، والإضافة في خيار الرؤية من إضافة السبب إلى المسبب أي: خيار سببه الرؤية. ينظر / رد المحتار ج٢٠/٤، كمال الدين بن الهمام ، فيتح القدير ، ج٥/١٣٠، زين الدين بن نجيم الحنفى ، البحر الرائق ج١/٨٢.

(٤) الإقالة هي: رفع العقد والغاء حكمه وأثاره بتراضي الطرفين ، ومحلها العقود اللازمة من الطرفين مما يقبل الفسخ بالخيار الأن هذه العقود لا يسمكن فسخها إلا بإرادة الطسرفين

<sup>(</sup>٣) خيار العيب له أكثر من تعريف في الاصطلاح الفقهي منها: ما يخلو عنه أصل الفترة السليمة مما يعد به ناقصا ، وعرف بأنه: كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيسع عنه غالبا، وعرف بأنه: ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا لسه تأثير في ثمن المبيع . ينظر / لبن نجيم الحنفي ، حدود الفقه من مجموعة رسائله المطبوعة عقب الأشباه ، ج ١/٢٧٧، ابن الهمام ، فتح القدير ج ١٥١/٥، ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ١٧٣/٠، الإمام الغزالي ، الوجيز ج ١٤٢/٢، زين الدين بن على العالمي الجعبي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ط دار العالم الإسلامي ، بيروت ، ج ١/٢٠٤.

بيد أن الإقالة تخالف الخيار في أن من له الخيار يمكنه فسخه بمحض إرادته دون توقف على رضا صاحبه ، بخلاف الإقالة فلابد من التقاء الإرادتين على فسخ العقد . كما أن هناك فرقا آخر ، هو أن الخيار يجعل العقد غير لازم في حق من هو له ، وأما الإقالة فلا تكون إلا من حيث يكون العقد لازما للطرفين (١).

٣- الفسخ للفساد ، يشبه الخيار في فكرة عدم اللزوم وفي احتماله الفسخ يقول الإمام الكاساني (٢): « حُكمُ الْبَيْعِ نَوْعَانِ نَوْعٌ يَرْتَفعُ بِالْفَسْخِ وهـو الذي يقول الإمام الكاساني أحدُ الْعَاقدَيْنِ وهو حُكمُ كُل بَيْعِ غَيْرِ لَازِم كَالْبَيْعِ الذي فيه أَحَدُ الْعَاقدَيْنِ وهو حُكمُ كُل بَيْعِ غَيْرِ لَازِم كَالْبَيْعِ الذي فيه أَحَدُ الْخَيَارِاتَ عَوَالْبَيْعِ الْفَاسِد وَنَوْعٌ لَا يَرْتَفعُ إِلَّا بِالإَقَالَة ، وهو حُكمُ كُل بَيْعِ لَازِم وهو الْبَيْعِ الْفَاسِد وَنَوْعٌ لَا يَرْتَفعُ إِلَّا بِالإَقَالَة ، وهو حُكمُ كُل بَيْعِ لَازِم وهو الْبَيْعُ الصَّحِيخُ الْخَالَيْ عن الْخَيَارِ» (٢).

# المطلب الثاني ماهية عقود الخيارات في الاقتصاد المعاصر الفرع الأول ماهية عقود الخيارات في الاقتصاد المعاصر

هناك عدة تعريفات لعقد الاختيار جاءت على النحو التالي:

١- (عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبسعر يحدد وقت التعاقد ، على أن يكون لمشتري الاختيار الحق في التنفيذ من عدمه ، وذلك في مقابل مكافأة يدفعها للبائع ، والذي يطلق عليه محرر الاختيار )(3).

(۱) در الصكوك ، ص٢٦٨.

<sup>=</sup> واتفاق المتعاقدين. ينظر/ ابن نجيم ، البحر الرائق ج٦/١١، الخرشي على مختصر خليل وبهلمشه العدوي ج٥/١٦، موفق الدين بن قدامة ، المغني ، ج٤/١٥.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ملك العلماء علاء الدين الحنفي، مصنف البدائع الكتاب الجليل، تفقه على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المنعوت علاء الدين وقرأ عليه معظم تصانيفه، مات علاء الدين يوم الأحد بعد الظهر وهو عاشر رجب في سنة سبع وثمانين وخمسمائة. ينظر/ أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء (٢٩٦- ٧٧٠)، طبقات الحنفية ، ط مير محمد كتب خانة ، كراتشي ، ج٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الإمام الكاساني ، بدائع الصنائع ج٥/٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) د/منير أيراهيم هندي ، أدارة الأسواق والمنشآت المالية ، مشاة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٩٧م، صــــ ٥٨٩ .

- ٢- (اتفاق بين طرفين ، يمنح بموجبه أحدهما للأخسر الحسق ، ولسيس الالتزام في شراء أو بيع أصل معين ، أو أداة معينة ، بسعر محدد ، وخلال فترة معينة ) (١).
- ٣- (عقد بعوض على حق مجرد ، يخول صاحبه بيع شيء محدد ، أو شراءه بسعر معين ، طيلة مدة معينة ، أو تاريخ محدد ، إما مباشرة، أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين) (٢).
- ٤- (عقد أو اتفاق بين طرفين ، يتعهد أو يلتزم فيه أحدهما ببيع سلعة معينة أو شرائها في المستقبل ، في مقابل مبلغ معين يدفع عند التعاقد )(٣).
- ٥- (عقد يمثل حقا يتمتع به المشتري ، والتزاما يقدمه البائع ، فيدفع الأول ثمنا مقابل تمتعه بذلك الحق ، ويقبض الآخر هذا الثمن مقابل تعهده والتزامه وينتج عنه أداة قابلة للبيع وللتداول ) (<sup>3)</sup>.

من خلال التعريفات السابقة يمكن توضيح مفهوم عقود الاختيار بإبراز الأمور الآتية:

أولا :الاختيار عقد على حق مجرد ، وليس على أسهم معينة مثلا ، يخول مشتريه حق بيع أو شراء أسهم معلومة ، منصوص عليها في العقد، فالمعقود عليه هو الاختيار نفسه ، لا الأسهم المنصوص عليها .

ثانيا: عقد الاختيار ملزم لأحد العاقدين ، وهــو بــائع الاختيــار ، وغير ملزم للعاقد الآخر ، وهو مشتري الاختيار (٥).

<sup>(</sup>۱) محمد محمود حبش ،الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، مؤسسة الوراق ، عمان ، الأردن ، ط1، ۱۹۹۸م ، صـــــــــ ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٢) مجلَّة مجمع الفقع الإسلامي ، التوصيات والنقائج ، العدد السسادس، ط٢، ١٦٦٢هـ / ٢٠٠٥م، ١٦٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي - التوصيات والنتائج ، العدد السابع، ، ١٦٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) د/محمد على القري بن عيد ، الأسهم، الاختيارات، المستقبليات أنواعها والمعاملات التمي تجرى فيها ، مجلة مجمع الغقه الإسلامي ، العدد السابع ١١١١ ، د/عبد المستار أبو غدة،الاختيارات في الأسواق المالية في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية ، مجلة مجمع الغقه الإسلامي ، العدد السابع، ،٧٠٠٧م، ٢٣١/١ .

ثالثًا: الاختيار عقد بين طرفين:

الطرف الأول: مشتري الاختيار، وهو الطرف الذي يملك - بمقتضي العقد - الحق في بيع أو شراء الأسهم المنصوص عليها في العقد، خلال مدة الاختيار (١).

الطرف الثاني: بائع الاختيار ، ويسمى (محرر الاختيار) ، وهـو الطرف الذي يلتزم بيع أو شراء الأسهم المنصوص عليها فـي العقد ، عندما يقرر ذلك مشتري الاختيار (٢).

رابعا: يتضمن عقد الاختيار عددا من العناصر ، لابد من النص عليها في العقد وهي :

- ۱ الأصل محل الاختيار (۳) ، حيث لابد من بيان نوعه وكميته ، سواء أكان أسهما ، أم سلعا ، أم عملات ، أم مؤشرات ، أم غير ذلك .
- ٢- سعر النتفيذ ، ويسمى سعر الممارسة ، وهـو الـسعر الـذي يحـق لمشتري الاختيار أن يبيع أو يشتري الأسهم به إذا رغب في ذلك ، أو تتم على أساسه التسوية بين طرفي القد في تاريخ التنفيذ (١).
- ٣- تاريخ التنفيذ ، وهو التاريخ الذي ينتهي بانتهائه حق المــشتري فــي
   الاختيار ، على أنه قد لا يحق للمشتري تنفيذ العقد إلا في هذا التاريخ،
   وهو ما اصطلح على تسميته بالاختيار الأوربي ، وقد يحق له تنفيــذه

<sup>(</sup>۱) د/محمد مطر ،إدارة الاستثمارات ،مؤسسة الوراق ، عمان ، الأردن ، ط۲ ، ۱۹۹۹م ، مصد ٢٦٤ ، د/منير صالح هندي ، ود/ رسمية قرياقص ، الأسواق والمؤسسات المالية عمكتبة الإشعاع ، ۱۹۹۷م ، صد ٥٠ ، ٥٠ ، د/ زياد رمضان ، مباديء الاستثمار المالي والحقيقي ، ، صد ١٩٥٠ ، محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، ، صد ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) د/سعيد توفيق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية، صب ٤٥٣ ، د/ عبد الغفار حنفي ، البورصات ، المكتب العربي الحديث ، صـ ٣٥٨ ، د/ زياد رمضان ، مباديء الاستثمار المالي والحقيقي ، صـ ٩١ وما بعدها ، محمد محمود حبش ،الأسـواق الماليـة العالميـة وأدواتها المشتقة ، صـ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) د/ محمد مطر، إدارة الاستثمارات ، ، صــ٥٢١ .

<sup>(</sup>٤) د/محمد مطر، إدارة الاستثمارات صـ ٢٦٥، د/عبد العفار حنفي، البورصات،، صـ ٣٥٨، د/ سعيد توفيق عبيد، الاستثمار في الأوراق المالية،، صـ ٤٥٤.

في أي وقت خلال الفترة الممتدة من تاريخ التعاقد إلى التاريخ المحدد للتنفيذ ، وهو ما اصطلح على تسميته بالاختبار الأمريكي (١).

إلا أنه في الواقع العملي ، لا يقدم مشتري الاختيار على ممارسة حقه في التنفيذ قبل التاريخ المحدد له ، ذلك أن هناك بديلا آخر لتحقيق ربح أكثر إذا لم يرغب الانتظار إلى تاريخ التنفيذ ، وهو بيع الاختيار نفسه ، حيث إن للاختيار قبل التاريخ المحدد للتنفيذ قيمة ذاتية ، تتمثل في الفرق بين القيمة السوقية للسهم محل الاختيار وبين سعر التنفيذ ، وقيمة زمنية ، تتحدد بالنظر إلى المدة الباقية من مدة الاختيار ، إذا ما دام هناك مدة باقية في الاختيار فهناك فرصة لزيادة القيمة السوقية للسهم محل الاختيار ، في حين لأنه لو نفذ العقد لم يزد ربحه عن الفرق بين سعر التنفيذ وبين القيمة السوقية للسهم ، ولذا فإن الاختيار يظل يتداول حتى تاريخ التنفيذ ، الذي عنده تساوي القيمة السوقية للاختيار قيمته الذاتيسة ، وهناك يمكن تنفيذ العقد ببيع أو شراء الأسهم محل الاختيار ".

- ٤- ثمن الاختيار ، ويسمى (العلاوة ، أو المكافأة ) وهو المبلغ الذي يدفعه مشتري الاختيار لمحرره مقابل تمتعه بحق الاختيار ، والتزام المحرر بالتنفيذ (٣)، وهذا الثمن لا يسترد بحال ، سواء مارس المشتري حقه في الاختيار ، وذلك ببيع أو شراء الأسهم المنصوص عليها أو لم يمارسه (٤).
- الاختيار حق قابل للتداول ، ولذا عد أداة مالية مشتقة ، تستمد قيمتها من قيمة الأصل محل الاختيار (٥).

<sup>(</sup>۱) د/زياد رمضان ممباديء الاستثمار المالي والحقيقسي ، ، صــــ ۹۲ ، محمــد محمــود حبش،الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، صـــ ۱۸۰، د/حــسني علــي خربــوش، الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات ،دار زهران، ۱۹۹۸م، صــــ۱۵۲، جمال جويدان الجمل، الأسواق المالية والنقدية، دار صفاء، عمان الأردن، ط۱، ۱۲۲۲هــ/۲۰۰۲م، صـــ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٢) د/منير إبر اهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ، صد ٢٥٥ ، صد ٥٧٩ .

<sup>(</sup>٣) د/محمد مطر ، إدارة الاستثمارات ، ، صــ٧٦٥ ، محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية أدواتها المشتقة ، ، صــ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) د/ منير صالح هندي، ود/ رسمية قرياقص ، الأسواق و المؤسسات المالية ، ، صــ ٥٨. د/محمد صالح الحناوي، أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق اله الية ، صــ ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٥) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ، صب ٥٥٣ .

7- يدفع كل من طرفي عقد الاختيار عمولة للسمسار الذي يتعامل معه كل منهما ، وتحدد هذه العمولة بنسبة معينة من ثمن الاختيار ، وليس من ثمن الأسهم محل الاختيار ، وعند تنفيذ العقد يدفع كل من المشتري والمحرر عمولة أخرى لسمساريها ، تحدد بنسبة معينة من ثمن التنفيذ ، لا من القيمة السوقية للأسهم محل الاختيار (۱).

## الفرع الثاني الموازنة بين الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر في ماهية عقود الخيار

من خلال ما تم عرضه لماهية الخيار في الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر يتضح أن هناك أوجه للتشابه وأوجه للاختلاف تكمن في النقاط التالية:

#### أوجه التشابه:

ا-يوجد شبه بين بيع الخيار في الفقه الإسلامي وبيع الخيار في الاقتصاد المعاصر يكون المعاصر، وذلك من جهة أن في بيع الخيار في الاقتصاد المعاصر يكون للمشتري الحق في البيع أو الشراء خلال فترة محددة، وفي بيع الخيار في الفقه الإسلامي يكون لمشترط الخيار الحق في إمضاء البيع أو فسخه خلال فترة محددة (۱). إلا أن هذا الشبه ينطبق على ما إذا كان المشتري وحده هو الذي شرط له الخيار، أما إذا اشترط الخيار كل مسن البائع والمشتري فلا يكون هذاك شبه، إذ أن بيسع الخيسار فسي الاقتسصاد المعاصر مازم للبائع غير مازم للمشتري (۱).

٢-هناك تشابه واضح في المبني فكل منهما بيع خيار مقيد بمدة محددة وهنا قد يظهر وجه شبه وذلك من خلال أثر اختلاف الفقهاء في هذه المدة ، فإذا ما رجحنا القول القائل بأن المدة مقيدة بثلاثة أيام فقط فليس هناك

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ، صـ ٦١٥ .

<sup>(</sup>٢) د/ الصديق محمد الأمين الضرير ، الاختيارات ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع ، ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص١٠١٤.

ثمة تشابه ، وسيتضح هذا من خلال المبحث الذي سأتناول فيه أنواع عقود الخيار ، أما لو رجحنا أن المدة يرجع في تحديدها السي ارادة المتعاقدين فهنا يظهر الشبه، حيث إن مدة العقد في الأسواق غير الرسمية يتم تفصيلها وفقا لرغبة كل من مشتري حق الخيار وبائعه ، وفي الأسواق الرسمية تصل المدة إلى عامين (۱).

٣- بالنسبة لزيادة المبيع في مدة الخيار لمن تكون هذه الزيادة ، اختلف
فيها الفقهاء وهذا ما بينته سابقا ، أن الزيادة تكون للمشتري ، وعليه
فقد يعد هذا وجها للتشابه .

#### أوجه الاختلاف:

ا-يختلف عقد الاختيار في الاقتصاد المعاصر عن البيع الذي اشترط فيه الخيار في أن عقد الاختيار يتضمن عقدين : أحدهما على الخيار ، وقد والآخر على السلعة ، يكون فيه للخيار ثمن وللسلعة ثمن آخر ، وقد يكتفي كل من المتعاقدين بالعقد الأول ، دون أن يتبعا ذلك بإبرام العقد على السلعة ، أما بيع الخيار في الفقه الإسلامي يكون الخيار شرطا تابعا للعقد ، دون أن يستقل هو بعقد ، ولا ثمن ، حيث لا يوجد انفصال بين العقد على السلعة وبين الخيار المشترط فيه ، فخيار الشرط يكون ضمن عقد قائم ، أما عقد الاختيار في الاقتصاد المعاصر عقد مستقل قائم بذاته ، وعليه يصبح الخيار سلعة تباع وتشترى فسي عقد مستقل قائم بذاته ، وعليه يصبح الخيار سلعة تباع وتشترى فسي الأسواق المالية شأنها في ذلك شأن السلع (٢).

بل إن هذا الانفصال هو الذي جعل من عقود الاختيارات أدوات مالية مشتقة ، يستطيع المستثمرون من خلالها أن يستثمروا أموالهم فيها ، دون الحاجة إلى الاستثمار في الأسهم أو السلع نفسها ؛ إذ يستطيع المستثمر أن يستخدم مبلغا يسيرا لشراء حق الاختيار دون أن يتطلب ذلك

<sup>(</sup>١) د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٢) د/ محمد بن على القري ، الأسواق المالية ،ص ٨١، ٨١، د/ على محسى السدين القررة داغي،الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع ١/١٨١ ،د/ الصديق محمد الأمين الضرير ، الاختيارات ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع ٢٦٣/١.

أن يكون مالكا لثمن الأسهم أو السلعة محل الاختيار ، حيث يكتفي عند تحقق توقعه بقبض الفرق بين السعر المسمى وسعر السوق ، محققا ربحا وفيرا ، مقابل استخدام مبلغ يسير هو ثمن الاختيار .

وإبداء الفرق هنا بين عقد الاختيار وبين البيع السذي السنرط فيه الخيار إنما هو لتوضيح الصورة ، وإلا فإنه لو لم يكن بينهما فرق ، فإنه لن يستفاد من ذلك في جواز عقود الاختيار ؛ ذلك أن اشتراط الخيار في البيع لا يجوز أخذ العوض عليه أصلا ، فضلا عن أن البيع الذي اشترط فيه خيار الشرط كغيره من البيوع لا يصح إلا بتوفر شروطه ، من ملكية البائع للمبيع ، وخلوه من الغرر ، ومن بيع الدين بالدين ، ونحو ذلك.

على أن هناك حقيقة لابد من توضيحها في عقد الاختيار نفسه وهي: على الرغم من وجود هذا الانفصال بين العقد على حق الاختيار ، وبين العقد على السلعة محل الاختيار ، إلا أن بينهما ارتباطا تاما لا ينبغي إهماله عند النظر في الحكم الشرعي لعقد الاختيار – كما سيأتي بيانه ووجه الارتباط بينهما من جانبين:

الجاتب الأولى: أن عقد الاختيار ليس مقصودا لذاته بالنسبة لمشتري الاختيار ، وإنما يقدم على إيرامه توصلا إلى إيرام العقد الشاني عندما تكون المصلحة في إيرامه ، حيث إن عقد الاختيار الذي يشتريه ليس له قيمة في ذاته ، إلا لكونه يجعل له حقا في إيرام العقد الثاني .

الجاتب الثاني: أن العقد الثاني الازم بالنسبة لمحرر الاختيار ؛ إذ يلزمه أن يبيع في حالة اختيار الشراء ، أو أن يشتري في حالة اختيار البيع ، وذلك عندما يقرر مشتري الاختيار (١).

٢-بالنسبة للغرض الذي أنشا كلا منهما لأجله شرع الخيار في الفقه الإسلامي ليكون وسيلة إلى كمال الرضا ، ودفع الغبن ومنع التغرير ، والأمن من الانخداع ، بينما يتم تداول الخيار في بورصات العقود والأسواق المستقبلية على محض المراهنة على اتجاهات الأسعار (٢).

<sup>(</sup>١) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص١٠٤٥.

<sup>(</sup>٢) الهندسة المالية ، اتحاد المصارف العربيّة ، ١٣٥٠، د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ص٢٦٥.

# المبحث الثاني أنواع عقود الخيارات في الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر

# المطلب الأول أنواع خيارات العقود في الفقه الإسلامي

تصل خيارات العقود في الفقه الإسلامي كما تقدم إلى ثلاثة وثلاثين نوعًا<sup>(۱)</sup>، بيد أن أشبه الخيارات في الفقه الإسلامي بالخيار الاقتصادي هو خيار الشرط ،أو ما يطلق عليه بيع الخيار <sup>(۲)</sup>؛ ولذا أفصل القول في ماهيته ، وحكم شرعيته ، من خلال الفروع التالية:

### الفرع الأول ماهية خيار الشرط

يعرف خيار الشرط باعتبارين الأول: أنه مركب إضافي من كلمتين، الاعتبار الثاني:باعتباره لقبا وسأتناول من خال هذا الفرع الاعتبارين .

الاعتبار الأول: عرف الخيار لغة واصطلاحا كما تقدم بأنه: طلب خير الأمرين بإمضاء البيع أو فسخه.

أما الشرط في اللغة :يطلق على معان كثيرة منها: ( السزام السشيء والنزامه في البيع ونحوه والجمع شروط ، وقد جاء في المثل : « السشرط

<sup>(</sup>١) يراجع في تفصيل ذلك كتاب أستاذنا الدكتور عبد الستار أبي غدة ، الخيسار وأشره فسي العقود ، ط مطبعة مقهوي ، بالكويت ١٩٨٥م ، حيث فصل وأجاد.

<sup>(</sup>٢) يوجد شبه بين عقد الخيار وبين البيع الذي شرط فيه خيار الشرط ، وذلك من جهة أن في عقد الاختيار يكون للمشتري الحق في البيع والشراء خلال فترة محددة ، وفي البيع السذي اشترط فيه الخيار (خيار الشرط) يكون لمشترط الخيار الحق في إمضاء البيع أو فسخه خلال فترة محددة . ينظر / د/ الصديق محمد أمين الضرير ، الاختيارات ، مبلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع ١/٢٣٦، د/ مبارك بن سليمان ، أحت التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ص٤٤٠١.

أملك عليك أو لك » . والشرط سبب ، والخيار مسبب ، فهو من إضافة المسبب إلى السبب على حقيقة الإضافة) (١).

وعرف الشرط في الاصطلاح: (ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجود و لا عدم) (٢).

الاعتبار الثاني: ( يطلق خيار الشرط على ما يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما من الاختيار بين الإمضاء والفسخ ) (٣).

وعرف أيضا: (بانه بيع وقف بنه أولا عسلى إمضاء يتوقع) (أ).

واحترز بقوله (وقف بته) عن البيع البت وهو: ما ليس فيه خيار، كما ذكروا أن قيد (أولا) لإخراج خيار العيب ونحوه (خيارات النقيصة)؛ لأن أمثال هذا الخيار لم تتوقف أولا، بل آل أمرها إلى الخيار، أي: لأن التخيير فيها يثبت فيما بعد، حين ظهور العيب (٥) فالذي يستشرط لنفسه الخيار يكون له حق إمضاء البيع أو نقضه، وعلى هذا يكون العقد الدي فيه خيار الشرط غير لازم من جانب من له الخيار، إذ يجوز له الرجوع

<sup>(</sup>۱) ابن منظور ، أسان العرب ج٧/ ٣٢٩، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، العين ج٦/٢٣٤،ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج٣/٢٠٠ماشية البجيرمي على شرح المنهج ج٢/٢٥٩، د/ عبد الحميد الغفاري ، محاضرات في خيار البيع في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) على بن عباس البعلي الحنبلي ( ٧٥٢- ٨٠٣ ) ، القواعد والفوائد الأصولية، ط١، مطبعة السنة المحمدية ،القاهرة، تحقيق ، محمد حامد الفقي ، ص٤٠ ،الزركشي ، البحر المحيط في أصول الفقه ، ج٢/٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الشيخ على الخفيف، مختصر أحكام المعاملات الشرعية، مط، السنة المحمدية، القاهرة، ١٩٩٨ م، ص ١٢٠ م الشيخ محمد خاطر ، محاضرات في الفقه الإسلامي ، دار وهدان المطباعة والنشر ، ١٣٨٩هـ/ ١٩٧٠م، ص ١٥ وما بعدها..

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري المعروف بالرصاع، شرح حدود ابن عرفة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٩م، ج٢/٨٤.

<sup>(°)</sup> ينظر /رد المحتار ج٤٧/٤، محمد عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر ، بيروت، ط٢، ١٣٩٨هـ، ج٤٠٩/٤، ، شرح ابن سودة على تحفة ابن عاصم ج١/٥٠ ، شرح الخرشي على مختصر خليل ج٤/١٠ .

فيه ؛ لأن الخيار يمنع لزوم الصفقة ، وسمي البيع صفقة لخلوه مسن الخيار (١). ومن الفقهاء من يعبر عن ذلك بشرط الخيار (٢).

ويتضح مما سبق أن خيار الشرط في اصطلاح الفقهاء: هو أن يكون لكل من المتعاقدين أو لأحدهما ، أو لأجنبي حق إمضاء العقد ، أو فسخه في مدة معلومة عند اشتراطهما ذلك . وأن إضافة الخيار للشرط من إضافة الشيء إلى سببه ، أي أن الشرط هو سبب هذا الخيار ، ولدلك سمى بخيار الشرط ، أو شرط الخيار كما عبر بذلك الفقهاء .

### الفرع الثاني مشروعية خيار الشرط

تحدثت في موضع سابق عن ماهية خيار المشرط في اللغة والاصطلاح وتتميما للفائدة أعرض اتجاهات الفقهاء في مشروعية خيار الشرط، فأحرر فيه النزاع فأقول: لما كان الأصل في عقود المعاوضات هو اللزوم، فقد اتفقت آراء الفقهاء على أن خيار الشرط يخالف القاعدة العامة لهذه العقود (٦). أما من حيث مشروعية هذا النوع من الخيار فقد اختلف آراؤهم في ذلك على اتجاهين:

<sup>(</sup>١) الكاساني ، بدأتع الصنائع ٢٦٤/٥.

<sup>(</sup>۲) الرملي ، نهاية المحتاج ج٢/٢ وما بعدها ، الإمام الدردير ،الشرح الكبير على مختصر خليل ج٢/٥١، أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني، (ت ٥٦٠هـ)، اختلاف الأثمة العلماء، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط١، ٤٢٣هـ/٢٠٠٢م، ت، السيد يوسف أحمد، ج١/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ج٢/١٥٧، الزركشي ، المنثور ٢ج/٤٠٠ ، السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص ٢٧٥، ٢٧٦ ، ابن نجيم ، الأسباه والنظائر ، ص ٢٧٥، ٢٧٦ ، ابن نجيم ، الأسباه والنظائر ص ٣٣٦، حواشي الشرواني ج٢/٥٧٠ ، الإمام النووي ، الأصول والضوابط ، ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) ابن الهمام ، شرح فتح القدير ٢٩٩/٦ ، الزيلعي ، تبيين الحقائق ٤/٤ ، رد المحتار ٤/٥٠.

<sup>(</sup>٥) ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ١٥٧/٢ ، الإمام مالك ، المدونة ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>٦) الخطيب الشربيني ، مغنى المحتاج ٢/١١٨ .

والحنابلة (١)، والزيدية (٢)، والإمامية (٣)، والإباضية (١): أن البيع بــشرط الخيار جائز.

الاتجاه الثاني: وهو لابن حزم<sup>(٥)</sup> الظساهري وحده،أنسه لا يجوز للمتعاقدين أو لأحدهما أن يشترط الخيار في العقد مدة يتروى فيها أيا كانت هذه المدة ، فإذا شرط ذلك في العقد يكون باطلا إلا أن يقول : لا خلابة.

يقول ابن حزم: « ومَنْ قال حين يبيعُ أو يَبْتَاعُ لاَ خلابَةَ فَلَهُ الْخيارُ تُلاَثُ ليال بِمَا في خلاَلِهِنَّ مِن الأَيَّامِ إِنْ شَاءَ رَدَّ بِعَيْبِ أَو بِغَيْرِ عَيْبِ، أَو بِخَيْرِ غَبْنِ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ فَإِذَا انْقَصْتُ بِخَدِيعَة أَو بِغَيْرِ خَدِيعَة وَبِغَبْنِ أَو بِغَيْرِ غَبْنِ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ فَإِذَا انْقَصْتُ اللَّيَالِي الثَّلاَثُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَزِمَهُ الْبَيْعُ وَلا رَدَّ لَه إِلاَّ مِن عَيْبِ إِنْ وجده النَّيَالِي الثَّلاَثُ بَطَلَ خَيَارُهُ وَلَزِمَهُ الْبَيْعُ وَلا رَدًّ لَه إِلاَّ مِن عَيْبِ إِنْ وجده الله أَن قال لَقُطًا غير لا خلابَة مثل أَنْ يَقُولَ لا خَدِيعَة ، أو لا كَيْدَ أو لا غَبْنَ أو لا مَكْرَ أو لا عَيْبَ أو لا ضَرَرَ أو على السَسَلامَة أو لا كَيْدَ أو لا غَبْنَ أو لا مَكْرَ أو لا عَيْبَ أو لا ضَرَرَ أو على السَسَلامَة أو لا كَيْدَ أو لا غَبْنَ أو لا مَكْرَ أو لا عَيْبَ أو لا ضَرَرَ أو على السَسَلامَة أو لا

(٢) أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني ، البحر الزخار ، ٤ /٣٤٧ ، أحمد بن يحبى بن المرتضى ، التاج المذهب الأحكام المذهب ، ط دار الكتاب الإسلامي ، ج٤/١٠ ،.

<sup>(</sup>۱) الشيخ منصور البهوتي ، كشاف القناع 7.77 ، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري 7.77-7.7 هـ ، شرح الزركشي ، دار الكتب العلمية بيروت، ط ۱ ، قدم له وضع حواشيه عبد المنعم خليل ليراهيم ، 7.7/ ، موفق الدين بن قدامة ، المغني 7.7/ .

 <sup>(</sup>٣) جعفر بن الحسن الهذلي المحقق الحلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحال والحرام
 (١٧/٢) نزين الدين بن على العاملي ، الروضة البهية ٣/٥٥ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن يوسف بن عيمى أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل مكتبة الإرشاد، ج٤ ٣٧٤/١ .

<sup>(</sup>٥) ابن حزم ، المحلى بالآثار ٢٦١/٧ ، وابن حزم هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، ومولده بقرطبة من بلاد الأندلس يوم الأربعاء قبل طلبوع السشمس سلخ شهر رمضان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة في الجانب الشرقي منهاءوكان حافظاً عالما بعلبوم الحديث وفقهه، كان شافعي المذهب، فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر، ألف في فقه الحسديث كتاباً سماه « الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لحمل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام والمنة والإجماع» أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم مسن أتمة المسلمين، رضي الله عنهم أجمعين، في مسائل الفقه، والحجة لكل طائفة وعليها، وهو كتاب كبير، وله كتاب « الإحكام الأصول الأحكام »،توفي آخر نهار الأحد لليلتين بقيتا مسن شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة . ينظر / أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بسن أبي بكر بن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمسان ، ط دار صدادر بيروت ت إحسان عباس ، ج٣/ ٢٣١ .

دَاءَ وَلاَ غَائلَةَ أو لاَ خُبئتُ أو نحو هذا لم يَكُنْ له الْخِيَارُ الْمَجْعُولُ لِمَنْ قال لاَ خِلاَبة » (أ). ومعنى هذا أن ابن حزم يثبت الخيار لمن قال لفظ ( لا خلابة ) لا لمن لم يتلفظ به ، بل لا يثبت الخيار لمن تلفظ بمر ادفات هذا اللفظ مثل لا خديعة أو لا خيانة .

وأما الثوري (٢) ، وعبد الله بن شبرمة (٣) ، فادعي ابن رشد (٤) أنهما مثل ابن حزم ، ولكن النقل عنهما مضطرب ، فبينما نرى ابن حزم يقول في موضع : وقال ابن شبرمة ، وسفيان الثوري : لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أولهما ، وقال سفيان : البيع فاسد بنك ، فان شسرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز ، نراه يقول في موضع آخر : وتفريق سفيان وابن شبرمة من كون الخيار للبائع أو لهما فلم يجيزه ، وبين أن يكون للمشتري وحده فأجازه سفيان لا معنى له (٥).

(۱) ابن حزم ، المحلى ج // 13، ومعنى قوله لا خلابة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبموحدة أي: لا خديعة . ينظر / الإمام الصنعانى ، سبل السلام ج/ 70.

<sup>(</sup>۲) هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد مصنف كتاب الجامع، ولد سنة سبع وتسعين اتفاقا، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري، وكان والده من أصداب الشعبي، وعداده في صغار التابعين روى له الجماعة الستة في دواوينهم، وحدث عنه أولاده سفيان الإمام وعمر ومبارك وشعبة بن الحجاج وزائدة وأبو الأحوص، وأبو عوانة، وعمر بن عبيد الطنافسي و آخرون، ومات سنة ست و عشرين ومائة . ينظر/ الإمام الذهبي ، سير أعلام النبلاء ج٧/٧٧.

<sup>(</sup>٣) عبد ألله بن شبرمة الإمام العلامة فقيه العراق ابن شبرمة قاضى الكوفة، حدث عن أنسس بن مالك وأبي الطفيل عامر بن واثلة، وأبي وائل شقيق، وعامر السشعبي، كان عفيفا صارما عاقلا خيرا يشبه النساك، وكان شاعرا كريما جوادا له نحو من خمسين حديثا، ومن بديع كلامه قال:عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء ولا يحتمون من الذبوب مخافة الذار توفي سنة أربع وأربعين وماتة . ينظر / الإمام الذهبي ، سير أعلام النسبلاء ج١٩٥٦.

<sup>(</sup>٤) ابن رشد الحفيد هو: العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن العلامة المفتى أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي المالكي، أدرك من حياة جده شهرا سنة عشرين، وتفقه وبرع وسمع الحديث وتأليفه كثيرة نافعة في الفقه والطب والمنطق والرياضي ، تزفي سنة خمس وتسعين وخمسمائة. ينظر / عبد الحي بن أحمد بن محمد العكسري الحنبلي - ( ١٠٣٢ - ١٠٨٩ ) ، شذرات الذهب ، دار ابه ن كثير ، دمه شق ، ط١، تعقيم عبد القهادر الأرناؤط، محمود الأرناؤط ، ج٤/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) ابن رشد الحنيد ، بداية المجتهد ٢٥٧/٢ ، ابن حزم ،المحلى ج٨/٥٠٠٠.

وسبب الخلاف في ذلك: هل شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد أم لا ؟ فمن رأى أنه مخالف منعه، ومن رأى أنه غير مخالف أجازه لورود النص به وهو ما سيأتي.

وأيضا تعارض الأبلة ، حديث بيع الخيار، وحديث النهي عن بيــع الغرر.

#### الأدلة:

أولاً: أنلة أصحاب الاتجاه الأول:

استدل أصحاب الاتجاه الأول على ما ذهبوا الله بالكتـــاب والـــسنة والمعقول :

أما الكتاب : فمنه قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ آللَهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ (١). ووجه الدلاله من الآية أن البيع في الآية عام يتناول كل بيع ، ويدخل فيه البيع الذي ثبت فيه خيار الشرط، فيكون حلالا(٢).

#### السنة:

۱- ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله -  $\frac{1}{2}$  - قال :  $\frac{1}{2}$  المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار  $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$ ).

## وجه الدلالة من الحديث:

قوله - ﷺ - ﴿ إِلا بِيعِ الخيارِ ﴾ والمراد من هذا الاستثناء هـو اشتراط الخيار للعاقدين أو لأحدهما في إمضاء العقد ، أو رده في المدة المعلومة بينهما ، ولا ينقطع الخيار بالتفرق ، بل حتى تمضى المدة (٤).

<sup>. (</sup>١) من الآية رقم ( ٧٧٥ ) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) تغمير القرطبي مط دار الشعب القاهرة، ج٣/ ٣٥٦ ، محمد بن علي بن محمد الـشوكاني (۲) تغمير العرطبي مط دار الفكر بيروت ، ج١/٢٥٩، الجصاص أبو بكسر أحمد بن على الرازي، أحكام القرآن ، ج١/١٨٩.

<sup>(</sup>٣) منفق عليه صَحيح البخاري ٢ (٧٤٣ مكتاب البيوع ، باب البيعان بالخيار ما لم ينفرقا ، حديث رقم ٢٠٠٥ ، دار النشر :دار ابن كثير ،اليمامة بيروت سنة النشر :١٤٠٧هــ ١٤٠٧م ، ط : الثالثة ، وصحيح مسلم ١٢٠٢٣ - كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس المنبايعين ، حديث رقم ١٥١٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ٣٣٣/٤.

٢- ما رواه الشيخان بسندهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رَجُلًا ذَكَرَ للنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ في الْبُيُوعِ فقال: ﴿ إِذَا بَايَعْتَ فَقُل لَـا خَلَابَةَ ﴾ (١).
 خلَابَةَ ﴾ (١).

والحديث وإن لم يصرح فيه بشرط الخيار إلا أن لفظ لا خلابة اشتهر في الشرع لاشتراط الخيار ثلاثة فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة(٢).

وفي رواية عند الدارقطني (T)، والبيهقي (T) بإسناد حسن (T) بأ أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال ، إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد (T).

والحديث ظاهر الدلالة على جواز مشروعية خيار الشرط في البيسع ثلاثة أيام ، وهو صادق بالبيع والشراء .

(۱) متغق عليه البخاري كتاب البيع باب ما يُكْرَهُ من الْخدَاعِ في الْبَيْعِ ج٢/٧٤٥، رقم ٢٠١١، مسلم كتاب البيع بأب من يُخْدَعُ في الْبَيْعِ ج٣/١٦، رقم ١٥٣٣.

(٢) الرملي ، نهاية المحتاج ج٣/٣٠، النووي ، المجموع ج٩/٧٠٧.

(٣) هو أبو الحسن على بن عمر البغدادي المعروف بالدار قطني، كان فريد عصره في علم الحديث ، وقال الحاكم ما رأي الدار قطني مثل نفسه توفي ببغداد يوم الخميس لثمان خلون من ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وهو ابن تسع وسبعين سنة، ودفن قريبا مسن معروف الكرخي، والدار قطني نسبة إلى دار قطن محله كبيرة من بغداد . ينظر أبو اسحاق إيراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (٣٩٣- ٤٧٦) ، طبقات الفقهاء، ط دار القلم، بيروت تحقيق خليل المس، ص ٢١٤، شمس الدين الذهبي ، العبر في خبر من غبر ، ط٢ مطبعة حكومة الكويت تحقيق د/ صلاح الدين المنجد، ج٣/ ٣٠.

(٤) أحمد بن الحسين بن على أبو بكر من أئمة الحديث، نشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، وطلب إلى نيسابور فلم يزل بها إلى أن مات ونقل جثمانيه إلى بلده، له كتب كثيرة في نصرة مذهب الشافعي وبسط موجزه وتأييد آرائه، صسنف كتبا كثيرة منها السنن الصغرى، والأسماء والصفات وغيرها، وكان مولده في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، وتوفي في العاشر من جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائية، بنيسابور، ونقل إلى بيهق، رحمه الله تعالى. ينظر/ أبو العباس شمس الدين أحمد بسن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج١/٧٠.

(°) سنن البيهقي الكبرى كتاب البيوع باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام ، ج٥/٢٧٣، رقم ١٠٢٣، ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ج٤/٣٣، بدر الدين محمود بن أحمد العيني ،عمدة القاري ج١ /٢٣٥، عبد الرحمن أبسى الفسضل السيوطي ( ٩٤٩- ٩١١ ) ، تتوير الحوالك ، ط المكتبة التجاريسة الكبرى ، مسمر، ح٢/٨٠.

#### اعتراض وجوابه :

قد يقال إن في إسناده محمد بن إسحاق ، فنقول ما قاله الإمام النووي: « والأكثرون وثقوه وإنما عابوا عليه التدليس وقد قال في روايت حدثني نافع والمعلس إذا قال حدثني أو أخبرني أو سمعت ونحوها من الألفاظ المصرحة بالسماع حتج به عند الجماهير وهو مذهب البخاري ومسلم وسائر المحدثين وجمهر من يعتد به »(۱).

#### اعتراض ثان وجوابه :

وقد يقال: إن لفظ «لا خلابة » في الحديث ليس معناه اشتراط الخيار بل معناه لا غبن ولا خديعة ، وحينئذ تكون هذه العبارة اشتراطا لعدم الغبن والخديعة من قائلها ، فلا يثبت له هذا الخيار إلا إذا غبن في بيعه .

والجواب عن هذا: انه قد ثبت أنه على قد أراد بهذا اللفظ اشتراط الخيار ثلاثة أيام . بدليل أنه قال : ولك الخيار ثلاثا ، ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد من قوله : لا خلابو معناه اللغوي لما قال ذلك ، بل كان يقول مثلا – ولك الخيار إذا غبنت .

ومن هنا فقد أصبحت هذه العبارة حقيقة شرعية في اشتراط الخيسار ثلاثا .

### اعتراض آخر :

وقد يقال : عن شرط الخيار ليس مشروعا لكل إنسان ،بل هو خاص بمن كان ضعيف العقل ، بدليل أن هذا الحديث قد ورد في حبان ، وكان قد أصابته آفة في رأسه فكان

يخدع في البيع كما صرح الإمام الشافعي ، فيكون خاصا بحبان (١)، ومن على شاكلته.

(١) الإمام النووي ، المجموع ج٩/٨٠١.

<sup>(</sup>٢) حبان بفتح أوله وتشديد الموحدة بن منقذ بن عمرو الانصاري جد محمد بن يحيى بن حبان مازني من بني النجار، مدني، مات في خلافة عثمان رضى الله عنهما . ينظر سسمس الدين المخاوي ، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، ط ١، دار الكتب العلميسة ، بيروت ، ج١/٢٦١.

والجواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرر ذلك العلماء (١).

٣- ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: ﴿ المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ﴾ (٢).

ووجه الدلالة من الحديث: أنه ﷺ قد فوض الأمر للمسلمين في الشتراط ما شاءوا من الشرط، وأوجب عليهم الوفاء بها ما دامت لا تبيح محظورا، أو تمنع مباحا، وشرط الخيار داخل في هذا العموم: لأنه قسد تراضي عليه المتعاقدان، وليس فيه تحريم الحلال، ولا تحليل الحرام. (١)، وقوله - ﷺ - ﴿ والمسلمون على شروطهم ﴾ أي: ملتزمون بها ما دامت لا تؤدي إلى محرم، وشرط الخيار في البيع وقع بتراضيهما، وفيه مصلحة ولا يؤدي إلى محرم، ومن ثم فهو شرط جائز والبيع معه صحيح

أما استدلالهم من المعقول: فإن الحاجة قد تدعو إلى هذا النوع مسن البيوع - أي البيع مع شرط الخيار - إما لأن العاقد غير خبير بالسوق أو بالسلعة فيحتاج إلى شرط الخيار لنفسه أو لغيره ممن يرى فيه الكفاءة ويثق في ذمته ونصحه ليدفع عن نفسه مغبة الغبن والخديعة، وإما لأنه يريد أن يختبر المبيع حتى يرى ما إذا كان يحقق الغرض الذي ابتاعه من

<sup>(</sup>١) فتاوى السبكي الإمام أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي ( ٦٨٣- ٧٥٦) هـ ، ط دار المعرفة ، لبنان ج ٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، وأحمد، والدارقطني عن أبي هريرة رفعه، وصححه الحاكم وله شاهد عند ابن راهويه، قال السخاوي: « وقد علقه البخاري جازما به فقال في الإجازة وقال النبي ﷺ ( المعلمون عند شروطهم ) فهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث».

ينظر / أبو عبد الله الحاكم ، المستدرك ، كتاب البيوع ج٢/٥٥رقم ٢٣٠٩، سنن أبي داود، باب في الصلّح ، ج ٣٠٤/٣ ، رقم ٢٥٩٤ سنن الدارقطني كتاب البيوع ج٣/٢٠، رقم ٢٥٩١ سنن الدارقطني كتاب البيوع ج٣/٢٠، رقم ٢٩١١، وقم ٢٩١١، محمد بن عبد روت ، ط١، ٥٠١هـ ، ت سعيد عبد الرحمن القزمي ،ج٣/٢٨١، محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي ، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ،دار الكتاب العربي بيروت ، ط١، ٥٠٤/٥١٥ م ، ت محمد عثمان الخشت ، ص٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) محاضرات الخيارات في البيع في الفقه الإسلامي والفانون الوضعي صد٥٥

أجله ، وإما لأنه يريد أن يعرضه على صديق له أو قريب يهمه أن يكون راضياً عن السلعة (١).

# ثانياً : أدلة أصحاب الاتجاه الثاني ومنا قشتها:

دليل ابن حزم:

واستدل ابن حزم على نبوت الخيار لمن قال : ( لا خلابة ) بقوله ﷺ لمنقذ بن حبان : ﴿ بع وقل : لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك ﴾ (٢).

ووجه الدلالة: أن رسول الله ﷺ أثبت الخيار للعاقد بناءا على قول العاقد حين العقد: لا خلابة: فإذا لم يقل العاقد، لا خلابة فلا يثبت لسه الخيار؛ وذلك لأن الرسول ﷺ إذا أمر في الديانة بأمر ونص فيه بلفظ (ما) لم يجز تعدي هذا اللفظ على غيره ما دام المكلف قادرا عليسه إلا بسنص آخر؛ لأنه ﷺ في هذا الحال يكون قد حد حدا فلا يحل تعديه.

واحتج ابن حزم على نفي مشروعية اشتراط الخيار في البيع بأن شرط الخيار لم يرد في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله على فيكون العقد الذي شرط فيه الخيار باطلا . واستدل ابن حزم على بطلان ذلك العقد بقوله على بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط أ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق (١).

وهذا استدلال غير صحيح ، ذلك أن المراد من قوله ﷺ : ﴿ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ﴾ هو الشرط الذي يخالف ما في الكتاب أو السنة ويكون متنافيا مع ما ورد فيهما من نصوص ، وليس المراد منه الشرط الذي لم يرد جوازه نصا في الكتاب ، أو السنة فهو باطل .

<sup>(</sup>١) السرخسى ، المبسوط ١٦/١٦ ، الاختيار ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن حزم ، المحلى ج٨/٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ، البخاري كتاب الصلاة بساب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ج١/١٧٤ رقم٤٤٤ مسلم كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعنق ج١/١٤١ مرقم٤٠٠.

والدليل على ذلك : ما ورد في الحديث نفسه من قوله ﷺ :﴿ قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ﴾. وما ذلك لأن الشرط الذي حكاه الرسول ﷺ قد خالف ما قضى به الشارع ، أو شرطه.

وابن حزم يعترف بصحة هذا الحديث ، ويرى ثبوت الخيار ثلاثة أيام لمن قال : ﴿لا خلابة ﴾ إلا أنه يقف عند هذا اللفظ ولا يتعداه فلا يرى جواز اشتراط الخيار بعبارة ، بناء علي مبدئه من الوقوف عند ظـواهر النصوص والتقيد بحرفيتها(۱).

### أدلة المانعين لخيار الشرط ومناتشتها :

واستدل من قال: بان خيار الشرط غير مشروع ، بالسنة والمعقول . أما السنة فمنها :

ووجه الدلالة من الحديث: أن الرسول الكريم الله نهسي عن بيسع الغرر، والنهي حقيقة في التحريم حيث لا صارف، وهذا يدل على فسساد المنهى عنه ، والبيع بشرط الخيار يشتمل على الغرر ؛ لأن مصير العقد

<sup>(</sup>١) الخيارات في البيع في الفقه الإسلامي ص٥٥.

<sup>(</sup>۲) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري، صحاحب الصحيح أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين، رحل إلى الحجاز، والعراق والشام، ومصر وسمع يحيى بن يحيى النيسابوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وعبد الله بسن مسلمة القعنبي وغيرهم، وقدم بغداد غير مرة فروى عنه أهلها، وآخر قدومه إليها في سنة تسع وخمسين ومائتين، وروى عنه القرمذي وكان من الثقات، توفي بنيسابور لخمس بقين من شهر رجب الفرد، سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة؛ فتكون ولادته في سنة ست ومائتين والله أعلم. ينظر / ابن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج٥/٥٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيم الحصاة والبيم الذي فيه غرر مجر ١١٥٣/٣، وقم ١٥١، المنتقى لابن الجارود أبو محمد عبد الله بن على النيسابورى، باب المبايعات المنهى عنها من الغرر وغيره، ج١/١٥١ رقم ٥٩٠، ط١، مؤسسة الكتاب الثقافية بيروت، تحقيق /عبد الله عمر البارودي، صحيح ابن حبان فكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حسصاة المشتري ج١/٢٥٢، رقم ٤٩٧٧، وقال: قال أبو حاتم بيع الحصاة أن يَأْتِي الرَّجُلُ إلى قطيع عَنَم أو عَدَد دَوَابَ أوْ جَمَاعَة رقيق ثم يَقُولُ للبَاتِع القيف بحصائي هذه فكل من وقع عليه حصاتي هذه فهو لي بكذا وكذا».

مجهول لا يدرى أيؤول إلى اللزوم أم إلى الفسخ؟ وإذا كان الأمر كذلك كان البيع بشرط الخيار منهما فاسدا<sup>(١)</sup>.

ويناقش هذا الاستدلال: بأن شرط الخيار لا يشتمل على غرر ما دامت مدة الخيار معلومة ولو سلم لحديث النهي عن بيع الغرر وإن كان عاما إلا أنه مخصص بحديث ثبوت الخيار.

### ثانيا الدليل العقلي:

استدلوا على نفي مشروعية خيار الشرط بأن الأصل في البيع ونحوه من عقود المعاوضات هو اللزوم ، وشرط الخيار ينافي هذا الأصل فيكون غير مشروع (٢).

يناقش هذا الدليل: بأنه لا خلاف في أن شرط الخيار على خلف الأصل ، لكن قام الدليل على مشروعيته فيجوز العمل بمقتضى الدليل ، ولحاجة الناس إلى شرط الخيار.

وإن قال المانعون لشرط الخيار: إن الأصل هو اللزوم في البيع، وخيار الشرط يخالف القياس إذ القياس في المعاوضات أنها لا تحتمل التعليق على الشرط، وخيار الشرط شأنه أن يعلق العقد.

فالجواب: أن هذا مردود بأن أصل العقد لا يتعلق بالشرط ح لأن الخيار صفقة العقد ، يقال: بيع بات ، وبيع خيار ، وبالمصفة لا يتعلق أصل الموصوف، وإنما يدخل الخيار في الحكم فيجعله في معنى المعلق بالمشرط ؛ لأن بالشرط لا يخلو السبب عن الحكم إلا أن يتصل الحكم به فقد يجوز أن يتأخر عنه لمؤخر كما يتأخر وجوب تسليم الثمن بشرط الأجل (٣).

#### الترجيح:

بعد عرض اتجاهات الفقهاء السابقة ، والنظر في أدلة كل اتجاه ، فإن الاتجاه الذي أميل إلى ترجيحه هو الاتجاه الذي ذهب إليه الجمهور من جواز شرط الخيار في البيع لقوله على: ﴿ المسلمون على شروطهم إلا

<sup>(</sup>١) المباركفوري ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، ج٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) السرخسي، المبسوط ، ج١٣/٠٤.

شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ه<sup>(۱)</sup> ، وشرط الخيار في البيع لم يحل حراماً ، ولم يحرم حلالاً فيكون جائزاً ، وواجب الوفاء بمقتضى عموم الشرط في هذا الحديث ، وهو حديث روي بطرق متعددة بعضها جيد وبعضها ضعيف ، وهذه الطرق متظاهرة متساندة تجعل للحديث أصللاً ترفعه إلى مرتبة الحجة . هذا فضلاً عن أن الله تعالى يقول ﴿ وَأَحَلَ الله البَيْعَ ﴾ (۱) فكل بيع حل بموجب هذا العموم حتى يقوم الدليل على خلافه—والله تعالى أعلم (۱).

# الفرع الثالث مدة الخيار في الفقه الإسلامي

يقصد بمدة الخيار أو زمن الخيار بأنه: ( الزمن الذي كل واحد منهما أي: البائع والمشتري مخير فيه إن شاء أتم العقد وإن شاء رجع عنه ) (٤).

اتفق القائلون بجواز خيار الشرط على أنه يصح شرطه إذا كانت المدة معلومة ولا تزيد على ثلاثة أيام وكان المبيع مما لا يتسارع إليه الفساد في هذه المدة (٥)، بيد أنهم اختلفوا فيما وراء ذلك ،وجاء اختلفهم على ثلاثة اتجاهات:

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ( ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) د / جمال الدسوقي ، فقه المعاملات في التشريع الإسلامي ، مطبعة ومكتبــة النــور،ص ٢٢-٦٣.

<sup>(</sup>٤) أبو زكريا يحيى بن شسرف النسووي – ( ٦٧٦/٦٣١) ، تحريسر ألفاظ التنبيسه دار القلم، دمشق، ط الأولى ، ١٤٠٨هـ متحقيق عبد الغنى الدقر، ص ٢٦١.

<sup>(0)</sup> الكاساني ، بدائع الصنائع ج0/001، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني (10-000) ، الهداية شرح البداية ج0.000 ، أبو محمد عبد الوهاب بسن نصر الثعلبي المالكي ، التلقين ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، ط1 ، تحقيق ، محمد ثالث سعيد الغاني 0.000 الشيخ القرافي ، الذخيرة ، 0.000 ، النووي ، المجموع ، 0.000 ، الخطيب الشربيني ، الإقتاع 0.000 ، العلامة محمد الزهري الغمراوي ، المساح السراج الوهاج ، 0.000 ، القاضي المرداوي ، الإنصاف ، 0.000 ، الشيخ البهوتي ، الروض المربع ، 0.000 ، القاضي المورار 0.000 ، المخلى الروض المديع ، 0.000 ، المناخ المدين المناف المدين العاملي ، الروضة البهية 0.000 ، المحقق الحلي ، الروضة البهية 0.000 ، المحقق الحلي ، شرائع الإسلام في مسائل المحلل والحرام 0.000

الاتجاه الأول: وبه قال جماعة من الفقهاء ،منهم الإمام أبو حنيفة (١)، وزفر (٢) ، والشافعية (٦)، والظاهرية (٤)، والزيدية (٥)، هو أنسه لا يجوز للمتعاقدين أو لأحدهما أن يشترطا مدة تزيد على ثلاثة أيام في أي مبيع كان ، فإن شرطا مدة أزيد مها كان الشرط فاسدا . وعلى هذا فإن كانت المدة المشروطة في العقد ثلاثة أيام نما دونها صبح ذلك وإلا فلا .

#### الاتجاه الثاني :

أنه يجوز للمتعاقدين ، أو الأحدهما اشتراط الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام ، وبه قال أبو يوسف (٦)،ومحمد بن الحسن من الحنفية (٧)،

(٢) الطحاوي ، مختصر لختلاف العلماء ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط٢، ٤٠٧ هـ. تحقيق د/ عبد الله نذير أحمد ج٣/٥٠.

(7) النووي ، روضة الطالبين  $(7/7 \pm 3)$ ، الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (77 - 1) النووي ، فتح الوهاب (77 - 1) المشيخ الشرقاري على تحفة الطلاب بشرح تحرير تتقيح اللباب (77 - 1) . (77 - 1) . (77 - 1)

(٤) أبن حزم ، المحلى ج٨/٩٠٤.

(٥) ابن المرتضى الزيدي ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج٤٨/٤٠.

(٢) أبو يوسف (١١٣ - ١٨٧ هـ ٧٣١ م) يعقوب بن أيراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الإمام أبسي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث ولد بالكوفة، وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه الرأي وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، ومات في خلافته، ببغداد، وهو على القضاء موهو أول من دعي قاضي القضاة ويقال له: قاضي قضاة الدنيا !، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة، وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب، من كتبه : الخراج و الآثار وهو مسند أبي حنيفة، ولا والنوادر و لختلاف الأمصار و أدب القاضي و الأمالي في الفقه. ينظر / عبد القادر بن أبي الوف القرشي ، طبقات الحنية ج٢/ ٢٠٠، خير الدين الزركلي ، الأعلام ج١٩٣/٨.

(٧) الشيخ نظام الدين ، الفتاري الهندية ج٣/٣٠ فتاوى السغدي ج١/٤٤ ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير ج١/٠٠٠ ومحمد بن الحصن هو: محمد بن الحصن بن فرقد بن أبو عبد الله الشبيلتي الإمام صماحب الإمام عصحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسف وصنف الكتب ونشر علم أبي حنيفة، ويروي الحديث عن مالك ودون الموطأ وحدث به عن مالك، وكان أيضا مقدما في علم العربية والنحو الحصاب والفطنة، ولى القضاء الرشيد بالرقة فأقام بها مدة ثم عزل عنها ثم سار معه السي الري وولاه القضاء بها فتوفي بها سنة سبع وثمانين ومائة وهو ابن ثمان وخمسين سنة في اليوم الذي مات فيه الكمائي فقال الرشيد: «فنت الفقه والعربية». ينظر / عبد القادر بن أسي الوفساء ، طبقات الحنفية ج٢/٤٤.

<sup>(</sup>١) الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، الفتاوي الهندية ج٣٨/٣ فتاوى السغدي ج١/٢٤٦، لبن الهمام شرح فتح القدير ج٦/٣٠٠.

الحنابلة (۱)، والإمامية (۲)، وهو القول الصحيح عند الإباضية (۱)، وقسول القاسمية، وبه قال الحسن بن صالح (۱)، وابن أبسي ليلسى (۱)رحمهم الله تعالى(۱).

#### الاتمام الثالث :

أن مدة الخيار متعلقة بما يمكن اختبار المبيع في مثله ، ولا يتعين له مدة ، وإنما تختلف باختلاف السلع ، في الدار والأرض الشهر ونحوه ، وفي الدواب والثياب ثلاثة أيام ، وفي الفاكهة ساعة ، وبالجملة فلا يجوز الأجل الطويل الذي قيه فضل عن اختبار البيع ، وهو مذهب المالكية (٧).

وسبب الخلاف في ذلك : هل الخيار شرع بأصله لحاجة المتعاقدين فيرجع في تقدير المدة إليهما ؟ أم أنه شرع على خلاف الأصل فيقتصر

<sup>(</sup>۱) ابن مفلح ، المبدع ج٤/٢، عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية ، المحرر في الفقه ج١/٢٦، مرعي بن يوسف الحنبلي ، دليل الطالب ص١٠٠، ابن ضويان ، منسار السبيل ج١/٢٦، محمد بن عبد الوهاب ، مختصر الإنصاف والشرح الكبيسر ص٤٣٩، شرح الزركشي لمختصر الخرقي ،ج٢/٠١.

<sup>(</sup>٢) زين الدين بن على العاملي ، الروضعة البهية ج٢/٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن أطغيش ، شرح النيل وشفاء العليل ج٤/٦٤٠.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن صالح هو: أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حيان بن شفي بن هني بن رافع الهمداني الثوري الكوفي ، أحد الأعلام ، كان من أئمة الاجتهاد ولد سنة مائة وتوفي سنة تسع وستين وماثة . ينظر/ الذهبي ، سير أعلام النبلاء ١٩٦٧-٣١٦/ابن العماد ، شذرات الذهب ٢٦٢/١-٢٦٣.

<sup>(°)</sup> ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى العلامة ، الإمام ، مفتى الكوفة وقاضيها ، أبو عبد الرحمن الأنصاري ، الكوفي ولد منة نيف ومبعين ، أخذ عن السشعبي ، ونسافع العمري ، وعطاء ابن أبي رباح ، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، والمنهال ابن عمرو ، وعمرو بن مرة ، وأبي الزبير المكي ، وعطية العوفي ، حدث عنه : شسعبة ، وسفيان بن عيينه ، وزائدة ، والثوري ، وقيس بن الربيع ، كان نظير اللإمام أبي حنيفة فسي الفقه ، مان أبي ليلى في منة ثمان وأربعين ومائة . ينظر / الذهبي ، سير أعلام النبلاء ج٢ / ٢٠٥٠.

 <sup>(</sup>٦) الطحاوي سختصر اختلاف العلماء ، دار البشائر الإسلامية بيروت ، ط٢، ٢٠٧هـ.. ،
 تحقيق د/ عبد الله نذير أحمد ، ج٣/٥٠.

<sup>(</sup>٧) جو اهر الإكليل ج ١٥/٢، المعونة على مذهب عالم المدينة ج٢/٦٦-٧١، القاضي عبد الوهاب ،الإشراف على نكت مسائل الخلاف ج٢/٤/٥، ابن الحاجب ، جسامع الأمهسات ص٥٥، ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ج٣/٠٠٠٠.

فيه على مورد النص ؟ فمن رأى أنه شرع لحاجة المتعاقدين أرجع تقدير المدة اليهما ومن رأى غير ذلك اقتصر على النص<sup>(١)</sup>.

#### الأدلة

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول. أما المنقول فقد استداوا من السنة بما يلى:

١-حديث حبان بن منقذ - رضي الله عنه - انه كان يخدع في البيع فقال له
 النبي ﷺ : ﴿ قُل لا خلابة ، واشترط الخيار ثلاثة أيام ﴾ (٢).

يجاب عن ذلك ، بأن هذا الحديث بهذا اللفظ منكر لا يعرف في كتب الحديث ، كما قاله النووي رحمه الله تعالى (٦)، ولفظه الثابت ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنَّ مُنقذا سفع في رأسه في الجاهليَّة مَأْمُومَة (٤)، فَخَبلت لسانه فكان إذا بَايَع يُخْدَعُ في البيسع فقال له رسول الله عَلِيْ: ﴿ يَابِعُ وَقُلُ لا خَلابَة ثُمُّ أنت بِالْخِيَارِ ثَلاثًا قال ابن عُمرَ فَسَمِعتُهُ يُبَايِعُ وَيَقُولُ لا خَذَابَة لا خَذَابَة هُ (٥).

وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس في إثبات خيار الشرط ، وإنما هو في شأن الغبن والخديعة في البيع ، ولكون هذا الخبر ليس في خيار المشرط قال النووي رحمه الله تعالى : « واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع (١)، وقد نقلوا فيه الإجماع وهو كاف والحديث المنكور يحتج به

<sup>(</sup>۱) النووي ، المجموع ج٩/٢٢٦، ابن مفلح ، المبدع ج٤/٧٦، الشيخ البهوتي ،كشاف القنساع ج٣/٢٠.

<sup>(</sup>۲) آبن عبد البر ، الاستنكار ج٥٩٨٦، ابن حزم ، المحلى ج٥٠٤/٨، أحمد بن فرج الإشبيلي الشافعي ت ٦٩٩هـ ، مختصر خلافيات البيهقي ، مكتبة الرشد السعودية ، ط١، ١٩٩٧/١٤١٧، تحقيق، د/ نياب عبد الكريم نياب عقل ، ج٢/٥٧٣.

<sup>(</sup>٣) النووي ، المجموع ج٩/١٨١.

<sup>(</sup>٤) اَلْمَامُومَةُ هي: الذي بَلَغْتُ لُمُّ الرَّأْسِ وَهِيَ الدَّمَاعُ أَو الْجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ التي عليه. ير اجع/ الشوكاني، نيل الأوطار ج ٧٨٩/٠.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) الإجماع في اللغة وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ في عصر على أمر ديني، وأيضا العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد . ينظر مسلم عمسيم الإحسان المجددي البركتي ، قواعد الفقه ، الصدف باشرز ، كراتشي ، ط١، ٢٠١ه ١هـ ١٩٨٦م ص٠ ٢١، علاء الدين بن نحمد البخاري، كشف الأسرار ، دار الكتب العلمية ، بيروت، تحقيق عبد الله محمود محمد عمر ، ج٣٧/٣٠.

لكن في دلالته باللفظ الدي نكرناه نظر والله أعلم (١)، ثيم هيو خياص بحبان».

أجيب عن ذلك بما قاله النووي في تمام كلامه : «والحديث المذكور يحتج به ،ثم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرر ذلك العلماء »(٢).

٢-ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال : ﴿ مسا أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان جعل له الخيار ثلاثــة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك ﴿ (٣).

يرد على هذا: بأن الثلاث من لفظ العدد، والمعتمد أنه لا حجية في مفهوم العدد، (أ) كمافي قوله تعالى لرسول الله ﷺ: ﴿السَّلَّةُ لَهُ اللهُ الله

والجواب عن هذا: أن الاقتصار على المثلث مستفاد هنا من القرينة، وهي أن الرسول على الثلاث للمغبون ، فلو جاز الأكثر لكان أولى بالذكر لأن اشتراطه أحوط في شان المغبون (٢).

 $-\infty$  ما روي أن رجل اشتري من رجل بعيرا واشترط عليه الخيار أربعة أيام ، فأبطل رسول الله البيع وقال : ﴿ الخيار ثلاثة أيام ﴾ (

(١) النووي ، المجموع ج٩/١٨١.

(٣) ابن حجر العسقلاني ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج٢/١٨٤/١ الزيلعسي ، نسصب الراية ج٤/٨.

من الآية رقم ٨٠ من سورة التوبة.

(٦) الكاساني ، بدائع الصنائع ج٥/١٧٤ ، حاشية الشبر املسي - ١٦/١: ١١.

<sup>(</sup>٢) أبو التحسن على بن محمد بن على بن عراق الكناني ( ١٠٥- ٩٣٦) ، تنزيه الشريعة ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط١ ، ١٣٩٩هـ ، تحقيق ، عبد الوهاب عبد اللطيف ،عبد دار الكتب العلمية بيروت ، ط١ ، ١٣٩٩هـ ، الإمام الشوكاني ، نيل الأوطار ج٥/٣٢٧، حامد الله محمد الصديق الغماري ، ج١/٣١، ، الإمام الشوكاني ، نيل الأوطار ج٥/٣٠، حامد مرزاخان الفرغاني النمنكاني ، المصائل التسع ، مكتبة الإيمان المدينة المندورة ، ط٢ ، مرزاخان الفرغاني النمنكاني ، المصائل التسع ، مكتبة الإيمان المدينة المندورة ، ط٢ ،

<sup>(</sup>٤) ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ج٣٣٦/٨، زين الدين أبو الفضل عبــد الــرحيم بــن الحسيني العراقي ، طرح التثريب في شرح للتقريب ، دار الكتب العلمية بيــروت ، ط١ ، الحسيني العراقي ، طرح التثريب في شرح التقريب ، دار الكتب العلمية بيــروت ، ط١ ، ٢٠٠٠م ، ت عبد القادر محمد علي ، ج١/١٨.

<sup>(</sup>٧) الزيلعي ، نصب الراية ج٤/٨، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي ، تتقيح التحقيق في أحاديث التعليق ج٢/٠٧سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري=

٤-وأما المعقول: أنَّ هذا الشَّرْطَ في الْأصلِ ممَّا يَأْبَاهُ الْقَيَاسُ وَالنَّصُ أَمَّا الْقَيَاسُ فما ذَكَرْنَا أَنَّهُ شَرِطٌ مُغَيِّرٌ مُقْتَضَى الْعَقْد وَمثْلُ هذا الشَّرْط مُفْسِدٌ الْفَقْد في الْأصل وَأَمَّا النَّصُ فما رُويَ عن رسول الله أنَّه نهى عن بينع الْغَرَر ، وَهَذَا بَيْعُ الْغَرَر لِأَنَّهُ تَعَلُّقُ انْعَقَاد الْعَقْد على غَرر سُقُوط الْخيَارِ اللهَ أَنَّهُ وَرَدَ نص خاص بَحَوَازِهِ فَيَتْبَعُ مَوْرِدَ النَّص وأنه ورد بِثَلَاثَة أَيَّام فَصَار ذلك مَخْصُوصنا عن النَّص الْعَام وترك القياس فيه فَيُعْمل بِعَمُومِ النَّص ومُقْتَضَى الْقياس فيما وراء هذا (١).

## أدلة المذهب الثاني :

السستدلوا بعمسوم قولسه تعسالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أُوفُواْ
 بِٱلْعُقُودِ ﴾ (٢).

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تبارك وتعالى أمر بالوفاء بالعقود ، قيل: إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك (٢)، والشرط منها ، والأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف ، ولا صارف هنا ، إذا الإيفاء بالشرط يكون واجبا؛ لأنه تعالى ألزم كل عاقد الوفاء بما عقد عن نفسه (٤).

<sup>=</sup> المعروف بابن الملقن ، البدر المنير ، دار الهجرة للنشر والتوزيع الريساض ، ط١ ، ٥٠ ١٤ ١٠ ٠٤ ٢م ، ت مصطفى أبو الغيط ، وعبد الله بن سليمان ، وياسر بن كمسال ، ج٦ / ٠٤ ٥ ، وهو حديث ضعيف ؛ لأن فيه أبان بن أبي عياش، ينظر / النهبي ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، ج١ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>١) الكاساني ، بدائع الصنائع ج٥/١٧٤، موفق الدين بن قدامة ، المغني ج١٨/٤.

<sup>(</sup>۲) من الآية رقم ١ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ، التسهيل لعلوم التنزيل ، دار الكتاب العربي البنان، ط٤ ، ج١٦٦/١، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، دار الكتب العلمية ، ط١، تحقيق ،عبد السلام عبد الشافي محمد بيروت ، ج٢/٤١ ، تفسير البغوي ، دار المعرفة ، بيروت، تحقيق،خالد عبد الرحمن العك، ج٢/٢ ، تفسير البيضاوي ، دار الفكر بيروت ، ج٢/٨٨٠ ، تفسير السمرقندي أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد ، دار الفكر بيروت ، تحقيق ، د/ محمود مطرجي ، ح١/٩٨٩.

<sup>(</sup>٤) فَخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، (٤٤٥- ٢٠٤) ، التفسير الكبير ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط١ ، ج٠١/٥٥.

#### ثانيا من السنة :

ما روى من قوله ﷺ:﴿ المسلمون عند شروطهم ﴾ (١).

ووجه الدلالة من الحديث : أنه أفاد الوفاء بالشروط ، فيدخل في ذلك شرط الخيار سواء كانت لمدة طويلة أو قصيرة .

ويناقش هذا الاستدلال: بأنه بعد التسليم بحجته فهو عام قد خص بحديث الثلاث.

وأما ما روى عن عمر رضى الله عنه : أنه أجاز الخيار لرجل في ناقة شهرين ، فلو كانت الزيادة على الثلاث ممنوعة ما فعلها عمر (٢).

ويناقش هذا : بأن هذا لو ثبت فغايته أن عمر رضي الله عنه أجاز الخيار إلى شهرين ، ويحتمل أن يكون الخيار الذي أجازه عمر كان خيار عيب جمعا بين ما فعله عمر وبين ما دل عليه الحديث الشريف الذي قدر مدة الخيار بالثلاث ، ولو سلم أن الخيار الذي أجازه عمر كان خيار شرط فلعل الحديث لم يبلغ عمر وعلى فرض بلوغه فإن ما نقل عن عمر قول صاحبي قد عارضه حديث صحيح (٣).

وأما المعقول: فلأن شرط الخيار يثبت بتراضي المتعاقدين فيرجع البيهما في تقديره قياسيا على تأجيل الثمن.

ويناقش هذا : بأن الشارع قد حدد للخيار مدة ، فلا يجوز تعديها ولا يصبح القياس على تأجيل الثمن لوجود الفرق ، فإن البيع مع تأجيل السثمن لازم بخلاف البيع بشرط الخيار .

ومن المعقول: أن ما زاد عن الثلاث في معنى الثلاث؛ لأن حاجــة العاقد إلى التروي لدفع الغبن قد تقتضي الزيادة عن ثلاثة أيام كما صـــح فيها . (٤)

(٢) الزيلعي ، نصب للرواية ، جــ٤ / ٨ ، المسرخسي ، المبسوط جــ١٤ /١٠ .

<sup>(</sup>۱) محمد شمس الحق العظيم أبادي ، عون المعبود شرح سنن أبو داود ، دار الكتب العلميـــة بيروت ، ط۲ ، ۱۹۹۵م ، جـــ ۲ صـــ ۲۲۲ ، الصنعاني ، سبل السلام ، جـــ ۲ /٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الزيلعي ، نصب الراية ، جــ ٤ /١٤ .

وهذا مشاهد ملموس في كثير من المبيعات ، فوجب ألا تقتصر غليها حتى تتحقق الفائدة المقصودة من شرعية هذا الخيار (١).

ويناقش هذا: بأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من الثلاث غالبا ، لأن تلك المدة كافية للتأمل والتدبر في أمر العقد (١).

#### أدلة المذهب الثالث :

استنل المالكية بأن الخيار قد ثبت معللا بعلة هي الحاجة إلى اختبار المبيع وهذه العلة تتفاوت بتفاوت المبيعات (٢).

ويناقش هذا : بان ما ذكر لا يصلح علة ، لأن من شرط العلـة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا ، ولو سلم صحة ما نكسروه للعلـة . فـإن الحاجة إلى اختبار المبيع تتدفع بمدة الثلاث .

ولمستدلوا أيضا: بأن التقدير بالثلاث خرج مخرج الغالب الأن النظر يحصل فيها غالبا ولا يمنع من الزيادة عند الحاجة كما قدرت حجارة الاستجاء بالثلاث ثم تجب الزيادة عند الحاجة ، فوجب تقدير مدة خيار الشرط بما تتدفع به الحاجة في كل معقود عليه بحسب ما يحتاج إليه عرفا.

ولكن تحديد مدة الخيار على أساس السلع المعقود عليها وما تحتاج اليه عرفا من غير نظر على اختلاف أنظار الناس لا يجعل الخيار موفيا بالغرض المقصود منه ، فرب مبيع لا يحتاج إلى أكثر من يوم - مثلا - بالنسبة لشخص ، بينما يحتاج إلى أيام بالنسبة لآخر (1).

#### الترجيح :

والراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه ، لأن شرط الخيار ثبت على خلاف الأصل لأنه لا يخلو من غرر ، لكنه شرع بالنص ، فيقتصر فيه على ما ورد به النص ، قال العلامة السرخسي في توجيه هذا : لأن سبب اشتراط الخيار يتمكن معنى الغرر ، وبزيادة المدة يزداد الغرر .

<sup>(</sup>١) محاضرات في خيارات البيع في الفقه الإسلامي صد٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) د/ على أحمد مرعي ، نظرية الفسخ في الفقه الإسلامي ، صــ٧٩٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد جـــ ٢ صـــــــ ٢٠٩٠ .

<sup>(</sup>٤) محاضرات في خيارات البيع في الفقه الإسلامي صـ٥٩ .

وقد كان القياس أن لا يجوز اشتراط الخيار في البيع أصلا ، وهو قياس يسند الأثر ؛ لأنه على نهى عن بيع الغرر، إلا أنا تركنا القياس في مدة الثلاثة؛ لورود الأثر فيه وجواز العقد مع القليل من الغرر لا يدل على الجواز عند كثرة الغرر (١).

### مدة الخيار في الاقتصاد المعاصر:

أما عن مدة العقد في عقود الاختيار في الاقتصاد المعاصر فإنها ترتبط ارتباطا وثيقا بثمن الاختيار فكلما طالت المدة كلما كان ذلك سببا في زيادة ثمن الاختيار ،حيث تزيد احتمالات وفرص تنفيذ العقد كلما طالت مدة العقد ، وهو ما يعني زيادة المخاطرة بالنسبة للبائع وزيادة المخاطرة تقتضي حتما الحصول في المقابل على ثمن أو عائد يتناسب مع حجم المخاطرة ، وهو ثمن الخيار هنا .

وتجدر الإشارة هذا إلى أن مدة العقد في السوق غير الرسمية يـتم تفصيلها وفقا لرغبة كل من مشتري حق الخيار وبائعه ، أما في الأسواق الرسمية فقد كانت أقصى مدة لعقد الخيار قبل عام ١٩٩٠م تسعة أشهر ، إلا أن بورصة شيكاغو للخيارات ، وبوصة نيويورك بـدأتا بعـد عـام ١٩٩٠م في تقديم خيارات على بعض أنواع الأسهم ومؤشرات الأسـعار لمدد تصل إلى عامين (٢).

# الفرع الرابع حكم زيادة المبيع في زمن الخيار

إذا زاد المبيع في زمن الخيار ، فمن يكون أحق بها من المتعاقدين ؟ في هذه المسألة تفصيل بين الفقهاء أذكر منها ما يتعلق بالبحث.

إذا كانت الزيادة منفصلة غير متولدة عن البيع ولا هي بدل عن جزء فائت وما في معناه ، فإن هذه الزيادة لا يسقط بها الخيار باتفاق الفقهاء ومثال تلك الزيادة : ( الكسب ).

<sup>(</sup>١) السرخسى ، المبسوط جــ١٤/ ١٢ .

<sup>(</sup>٢) د/سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ص١٨٧، عبد الغفار حنفي، الاستثمار في الأوراق المالية: أسهم، سندات وثائق، استثمار الخيارات، الدار الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٠م، ص٨٧.

ولكنهم اختلفوا بالنسبة لمن يملك هـذه الزيـادة ، علـــى ثـــلاث اتجاهات:-

#### الانجاه الأول:

أن هذه الزيادة تكون للمشتري إذا تم البيع ، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والصاحبان، وهو مذهب الحنابلة سواء تسم البيع أو فسخ (١).

#### الانجاه الثاني :

أن هذه الزيادة مترددة بين البائع والمشتري ، فهي تارة تكون للبائع وتارة أخرى تكون للمشتري ، وذلك بالنظر إلى العقد ، فمن قال : إن الملك في البيع موقوف أو الملك للمشتري، فالزيادة للمشتري ، وإن قلنا : إن الملك في البيع في مدة الخيار للبائع فوجهان :

أصحهما : أن الزيادة تكون للبائع ، والثاني تكون للمشتري .

هذا إذا تم البيع ، أما إذا فسخ البيع ، فعلى القول : بأن الملك في المبيع زمن الخيار المبائع ، وعلى القول : بأن الملك المشتري فوجهان : أن الزيادة تكون المشتري والثاني المبائع ، وهذا التفصيل الفقهاء الشافعية .(٢)

#### الانجاه الثالث :

أن الزيادة هي تكون للبائع سواء تم البيع أو لا وهذا عند المالكية (٢). الأدلة:

### أدلة الاتجاه الأول:

استدل الحنابلة على مذهبهم بقوله ﷺ :﴿ الخراج بالضمان ﴾ (١).

ووجه الدلالة من الحديث : أن المبيع قد دخل في ضمان المستنزي بالعقد الصحيح فيكون الخراج له .

<sup>(</sup>١) ابن قدامة ، المغنى جـ٢ صـ٧٧ ، الكاساني ،البدائع جـ٧ صـ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) شمس الدين بن قدامة ، الشرح الكبير جـ٣ صـ١٠٣ .

<sup>(؛)</sup> الشوكاني ، نيل الأوطار جــة صــ٧١٢ .

ويرد عليه: أن هذا مسلم لو كان العقد لازما ، ولكن العقد الذي فيه خيار الشرط وإن كان صحيحا إلا إنه غير لازم فيبقى المبيع فـــي ملــك البائع ؛ لأنه لا ينتقل إلا بالرضا والخيار ينافيه .

والجواب عن هذا: أن الأصل أن يتبع السبب وقوع المسبب والعقد سبب في الملك ومقتضى هذا أنه إذا وقع العقد صحيحا ترتب عليه أثره وهو ثبوت الملك وإلا تخلف المسبب عن سببه.

واستدل أبو حنيفة على قوله: بأن الزيادة تكون للبائع إذا لم يستم البيع (١)، بأنه إذا انفسخ البيع يتبن أنه لم يدخل في ملك المستري، وإذا يكون الفسخ قد أعاد المبيع إلى ملك البائع.

ويرد عليه : بأن هذا القول مبناه على أن حكم العقد موقوف ، وهذا غير صحيح لما قلناه سابقا . من أنه متى وقع العقد صحيحا ترتب عليه أثره فورا .

#### دليل المالكية :-

واستدل المالكية: بأن زوائد المبيع في زمن الخيار ملك للبائع حتى لو انفسخ العقد بأن البيع منحل زمن الخيار ولا يترتب عليه أشره، لأن الأثر يترتب على الرضا ومع ثبوت الخيار لا يتوافر ركن الرضا التام في العقد وإذا كان الأمر كذلك، فيكون المبيع باقيا على ملك بائعه، ولم يخرج عنه إلى المشتري. ويرد عليه: أنه لو كان الأمر كما ذكرتم لوجب على العاقدين استئناف العقد من جديد عند ما يختار كمل منهما لزوم العقد، ولم يقل المالكية ولا أحد غيرهم ممن يرون جمواز خيار الشرط بالاستئناف.

#### دليل الشافعية :

واستدل الشافعية: بأنه لو تم العقد، وقلنا الملك للمشتري كانت الزيادة للمشتري ؟ لأنها حدثت على ملكه، وإن قلنا: الملك للبائع كانت له في الأصبح لحدوثها على ملكه، وفي وجه آخر تكون الزيادة للمشتري

<sup>(</sup>١) الكاساني ، البدائع جـ٧ صــ٩ ٢٣٠٩ .

الأن سبب زوال ملك البائع موجود حال وجود الزيادة ، فلم يجعل لها حكم وكانت الزيادة تابعة للمبيع ، فيكون لمن استقر الملك له. وإن فسخ العقد وقلنا: « الملك للبائع أو موقوف» كانت الزيادة للبائع ، لأنها حصلت على ملكه ، ولهذا كانت للمشتري على الأصح إن قلنا : إن الملك له وفي وجه آخر تكون للبائع تبعا للأصل (۱). ويرد عليه : بأن هذا مبني على الملكية زمن الخيار ، ولمن تكون ؟ و الملكية تنتقل بالعقد الصحيح مسن البائع إلى المشتري ، فتكون الزيادة الحاصلة زمن الخيار ملكا للمشتري ، وهذا الراجح .

• أما عن زيادة المبيع في زمن الخيار في الاقتصاد المعاصر ، فإنها تكون للمشترى قولا واحدا.

# المطلب الثاني أنواع عقود الخيارات في الاقتصاد المعاصر

#### تمهيد وتقسيم:

تتنوع عقود الاختيار إلى عدة أنواع بحسب الاعتبارات الآتية : أولا : أنواع عقود الاختيار بالنظر إلى نوع الاختيار محل العقد : وتتنوع على ثلاثة أنواع :

- ١–عقود اختيار الشراء .
  - ٢- عقود اختيار البيع .
- ٣- عقود الاختيار المركبة .

ثلتيا :أنواع عقود الاختيار بالنظر إلى نوع الأصل محل الاختيار : وتتنوع إلى أربعة أنواع :

- ١- عقود الاختيار على الأوراق المالية .
  - ٧- عقد الاختيار على السلع .
  - ٣- عقود الاختيار على العملات.

<sup>(</sup>١) ينظر نظرية الفسخ صد١٠٠٠ .

٤- عقود الاختيار على مؤشرات الأسهم .

ثانثًا: أنواع عقود الاختيار بالنظر على ملكية الأصل محل الاختيار أو عدمها:

وتتنوع إلى نوعين :

النوع الأول: الاختيار المغطي:

ويقصد به أن يكون المحرر في اختيار الشراء مالكا للأوراق المالية، أو السلع ، أو العملات التي التزم ببيعها بمقضى بيعه لحق الشراء ، بحيث يقوم بتسليمها عندما يقرر مشتري الاختيار ممارسة حقه في الشراء (١).

النوع الثاني: الاختيار غير المغطي (المكشوف):

ويقصد به أن المحرر حين يحرر اختيار الشراء لم يكن يملك الأوراق المالية ، أو السلع ، أو العملات التي التزم ببيعها ، وإنما يحسرر عليها الاختيار بنية أن يقوم بشرائها من السوق ، وتسليمها للمشتري ، عندما يقرر مشتري الاختيار ممارسة حقه في الشراء (٢).

وسيتم تناول أنوع عقود الاختيار من حيث نوع الاختيار مصل العقد بشيء من التفصيل ، على أن يتم من خلال ذلك تناول أنواع عقود الاختيار ، وذلك في الفروع الأصل محل الاختيار ، وذلك في الفروع الثلاثة الآتية :

الفرع الأول : عقد اختيار الشراء .

الفرع الثاني: عقد اختيار البيع.

الفرع الثالث: عقود الاختيار المركبة.

<sup>(</sup>۱) د/ محمود محمد حبش الأسواق المالية العالمية وأدواتها المسشنقة ، ص١٩٣، د/ منير هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ص١٦١ ، د/ عبد الغفار حنفي ، البورصات، ص٠٣٠، د/ محمد صالح الحناوي ، أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية ، ص٢٣١.

<sup>(</sup>٢) محمود محمد حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المسشقة ، ص١٩٤، د/ منير هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ص٢١٦، د/ محمد صالح الحناوي ، أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية ، ص٢٣١ .

# الفرع الأول عقد اختيار الشراء

### أولا: ماهية خيار الشراء:

يقصد بخيار الشراء أنه: (عقد بين طرفين ، يخول أحدهما حق شراء أوراق مالية معينة ، أو سلع موصوفة في الذمة ، أو عملات ، أو غيرها من الطرف الآخر ، بسعر معلوم ، في تاريخ معلوم ، أو خلال مدة معلومة ، مقابل عوض معلوم) (١) .

فاختيار الشراء يتم بين طرفين :

الأول : مشتري الاختيار :

وهو الطرف الذي يحق له – بمقتصنى العقد – شراء الأوراق المالية، أو السلع أو العملات ، أو غيرها المبينة في العقد ، بالسعر المتفق عليه ، أو خلال الفترة الزمنية المقدرة .

الطرف الثاني: بائع الاختيار (محرر الاختيار):

وهو الطرف الذي يلتزم ببيسع الأوراق الماليسة ، أو السلع ، أو العملات ، أو غيرهما لمشتري الاختيار ، وفقا للشروط المنفق عليها ، إذا رغب المشتري في ذلك ، وذلك في مقابل عوض معلسوم يقبسضه مسن مشتري الاختيار عند العقد ،ولا يرده إليه بحال ، سواء أمارس المشتري حقه في الشراء ، أم لا (٢).

ثانيا: أنواع عقود اختيار الشراء ، وأغراض المتعاملين بها .

<sup>(</sup>۱) محمد صالح جبر ، الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، دار الرشيد ،ط۱، ١٩٨٧م، ص٢٥٥ ، د/ محمد مطر ، لدارة الاستثمارات ،مؤسسة السوراق، عمسان، الأردن، ط٩٩١، ٢٦م، ص٣٦٠ ، د/ زياد رمضان ، مباديء الاستثمار المالي والحقيقي ، دار وائل، ط۱، ١٩٩٨م ، ص٣٠، محمود محمد حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، ط۱، ١٩٩٨م، ص١٨١ ، د/ عبد الكريم قاسم حمامي ، الاستثمار في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم، مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض ، ١٠٠١م، ص١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص١٠١٠.

كما تقدمت الإشارة ، فإن عقود اختيار الشراء تتنوع بالنظر السي الأصل محل الاختيار إلى أربعة أنواع:

- ١- عقد اختيار الشراء على الأوراق المالية (١).
  - ٢- عقد اختيار الشراء على السلع .
  - ٣- عقد اختيار الشراء على العملات.
- ٤- عقد اختيار الشراء على مؤشرات الأسهم (١).

(Y) المؤشر هو: رقم يشير إلى حركة أسعار الأسهم في السوق ، يتم استخلاصه من أسعار مجموعة من الأسهم التي يعتقد أنها عينة تمثل الأسهم المتداولة في السوق.

ولكل سوق من أسواق الأسهم مؤشر يعكس أسعار الأسهم فيها ، ويختلف بناء كل مؤشر يعكس أسعار الأسهم فيها ، ويختلف بناء كل مؤشر وطريقة حسابه من سوق إلى آخر ، ومن أشهر هذه المؤشرات : مؤشر داو جونز الصناعي ، ومؤشر ستاندر أند بسور فسي أمريكا ، ومؤشر الفايننشال تايمز في بريطانيا ، ومؤشر نيكي في اليابان.

ومن باب التعريف يمكن التحدث عن بعض المؤشرات مثل مؤشر سيتاندر أند بسور The Dow jons : ومؤشر داو جونز الصناعي : Standard & Poor's 500 : ٥٠٠ ، NYSE Composite : المختلط : Industrial Average ومؤشر ويل شاير ٥٠٠: Wilshire 500 وذلك فيما يأتي :

المؤشر الأول : ستاندر أند بور ٥٠٠: P 500 P & R .

يتكون هذا المؤشر من ٥٠٠ سهم أل ٥٠٠ شركة ، منها ٤٠٠ شركة صناعية ، و٤٠ شركة مسناعية ، و٤٠ شركة منافع عامة ، و ٢٠ شركة نقل ، و ٤٠ مؤسسة مالية . ويتم استخراج قيمة المؤشر بقسمة محموع القيمة الموقية المجموع أسهم كل شركة من الشركات الممثلة في المؤشر على القيمة السوقية السهم يلك الشركات في فترة الأساس ، مضروبا في الرقم ١٠ ، وهو قم تم اختياره جزافا ؛ على اعتبار انه يمثل قيمة المؤشر في فترة الأساس .

فلو كان مجموع القيمة السوقية لأسهم الشركات الممثلة في المؤشر ، في يسوم مسا ١٢٠٠٠، وكانت القيمة السوقية لهذه الأسهم في فترة الأساس ٢٠٠٠٠، وأريد استخراج قيمة المؤشر فيتم بالطريقة التالية : ١٢٠٠٠٠ ن ٢٠٠٠٠ ع.١=٠٤.

المؤشر الثاني : مؤشر داو جونز الصناعي : ( DJIA ) .

هو من أكثر مؤشرات سوق الأسهم شهرة ، وهو مؤشر مرجح بأسعار الأسهم، يتكون هذا المؤشر من ٣٠ سهما ، لـ ٣٠ شركة من الشركات الكبرى فني النولايات المتحدة=

<sup>(</sup>۱) يمكن حصر الأوراق المالية التي يجري التعامل بها في البورصة إلى الأسهم ، والسندات، وحصص التأسيس ، وصكوك التمويل وصكوك الاستثمار ، فالأوراق المالية : هلي الصكوك التي تصدرها الشركات أو الدول من أسهم وسندات قابلة للتداول في سلوق الأوراق المالية (البورصة) . ينظر / د/ محمد عبد الغفار ، بحوث فقهية معاصدة ، ط١، بيروت ، ١٩٩٩م، ص٥٦، د/ محمد عثمان شبير ، المعاملات المالية المعاصدة ، ط٤، ١٠٠١م ، ص٩٩٩٠.

وقبل أن نعرض المثال نتعرف أو لا على ماهية الأوراق المالية فأقول - يتداول في سوق رأس المال نوعان من الأدوات أو الأوراق المالية : أحدهما ، يعبر عن الملكية ، وهي : الأسهم بنوعيها العادية ، والممتازة ، والآخر يعبر عن مديونية ، وهي: السندات (١)، والسهم يطلق ويراد به معنيان (١):

الأمريكية ، بمعدل سهم ولحد لكل شركة ، وتحسب قيمة ها المؤشر بقسمة مجمسوع أسعار أسهم يلك الشركات على عدد الأسهم التي يتكون منها المؤشر ، فلو كان مجمسوع أسعار هذه الأسهم ٢٠٠ دولار ، فإن متوسط السعر الذي يمثل قيمة المؤشسر يكون ١٠ (٣٠٠٠٣) ، وكلما تغيرت أسعار تلك الأسهم تغيرت قيمة المؤشر تلقاتيا .

وكان هذا النوع هو المتبع في بداية الأمر ، بيد أن ذلك تغير فيما بعد ؛ بسبب ما يحدث من اشتقاق لأسهم إحدى الشركات الممثلة في المؤشر ، أو عندما تسوزع إحدى هذه الشركات أرباحا في شكل أسهم ، ما يؤثر على القيمة السوقية السهم ، فيستتبع ذلك تغيرا في قيمة المؤشر ، لا يرجع إلى تغيير حقيقي في السعار ، بل على تغير عدد الأسهم ، ولذا فإنه يتم تغير الرقم الذي تقسم عليه القيمة السوقية للأسهم بين فترة وأخرى، كلما حدث اشتقاق أو نحوه في الأسهم ، بحيث تكون قيمة المؤشر بعد الاشتقاق الناتجة عن قسمة القيمة الكلية للأسهم على هذا الرقم ، مساوية لقيمته قبل الاشتقاق . ويتم استخراج هذا الرقم بقسمة مجموع القيمة السوقية للأسهم بعد الاشتقاق على قيمة المؤشر في اليسوم السابق.

يراجع / د/منير هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، عص٧٠١، ١٠٧، د/محمد على بن عبد القري ، الأسهم الاختيارات المستقبليات أنواعها والمعاملات التي تجري فيهما ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع، مرجع سابق، ١٩٧١، د/ عبد الكريم قاسم حمامي ، الاستثمارات في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم ، ص ٢٦٠ ٠٠، د/ منير هندي ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال ، ص٢٦٩-٢٧١، د/ السيد إسراهيم الدسوقي ، المؤشرات العالمية للأسهم مع إنشاء مؤشر خاص بالأسهم السعودية مجامعة الملك سعود ، كلية العاوم الإدارية ، الرياض ، ١٩٠١هـ / ١٩٨٩م ، ص ٣٤ وما بعدها.

عزيز العكيلى ، القانون التجاري ، مكتبة دار الثقافة ، عمان الأردن ، ١٩٩٧م ، ص٢٨٠.

<sup>(</sup>۱) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص١٠٥. والمراد بسوق رأس المال هي : ( الإطار أو التنظيم الذي يشمل العارضين أو المقرضين أسرأس المال طويل الأجل ، والطالبين أو المقترضين الذين في حاجة إلى تلك الأمسوال المتسرة طويلة، بالإضافة إلى عدد من الوسطاء الماليين المتخصصين) ، وعرفت بأنها : ( تلك الأسواق التي تباع فيها أوراق مالية طويلة الأجسل الأول مسرة ، أو تتداول فيها بعد إصدارها، وإنما سميت سوق رأس المال؛ لكونها السموق التي يلجسا إليها أصسحاب المشروعات ؛ لتكوين رأس المال في مشروعاتهم المختلفة ). ينظر / د/ محمد البنسا ، أسواق النقد والمال ، ط زهراء الشرق ، ١٩٩١م ، ص ١٢٤، د/ عاشور عبد الجواد عبد الحميد ، بعض جوانب النظام القانوني الأسواق رأس المال عدار النهضة العربية القاهرة ، المحميد ، بعض جوانب النظام القانوني الأسواق الأوراق المالية وأثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، سلملة صالح كامل للرسائل الجامعية، ط١، ١٩٩٥م ، ص ١٩٩٠م ، ص ٢٠ د/ دمصطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، ١٩٩٥م ، ص ٢٠ د/ دمسطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، ١٩٩٥م ، ص ٢٠ د/ دمسطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، ١٩٩٥م ، ص ٢٠ د/ دمسطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، ١٩٩٥م ، ص ٢٠ د/ دمسطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، مواد م ١٩٩٥م ، ص ٢٠ د/ دمسطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، مواد م ١٩٩٥م ، ص ٢٠ د/ دمسطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، و١٩٩٥م ، ص ٢٠ د/ دمسطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، و١٩٩٥م ، ص ٢٠ در المسابق المواق المواق المعان المواق ا

المعنى الأول: حق الشريك في الشركة وعرف السهم - وفقا لهذا المعنى - بأنه : ( عبارة عن حصة الشريك في الشركة ،ممثلة بصك قابل للتداول) (١).

المعني الثاني: (الصك المثبت لهذا الحق، وقد عرف السهم وفقا لهذا المعني بأنه: صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة، أو إحدى شركات الأموال)(٢). فالسهم في حقيقته جزء من رأس مال شركة المساهمة، حيث يقسم رأس مال الشركة عند تأسيسها إلى أجزاء متساوية، يمثل كل جزء منها سهما، ويمثل هذا السهم بصك يثبت ملكية المساهم له، ويسمى هذا الصك أيضا سهما (٣).

وينقسم السهم بالنظر إلى حقوق حملتها ، إلى نوعين هما (٤):

الأول الأسهم العادية وهي: الأسهم التي يتكون منها رأس مال الشركة، وتخول حاملها حقوقا، منها:

أ- حق حضور الجمعية العمة للشركة ، والتصويت على قراراتها (٥).

ب- حق ترشيح نفسه للعضوية في مجلس الإدارة ، إذا كان يملك الحد
 الأدنى المطلوب من الأسهم<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) د/عزيز العكيلي ، القانون التجاري ، ، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) د/ محمد سويلم ، إدارة البنوك وصناديق الاستثمار وبوصات الوراق المالية ، دار الهاني للطباعة عص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) د/ طارق عبد العال حماد ، دليل المستثمر إلى بورصـــة الأوراق الماليــة ، كليوبــاترا للطباعة والكمبيوتر ، ١٩٩٨م ، ص ٢١.

<sup>(°)</sup> د/ منير إبراهيم هندي ، الأوراق المالية وسوق رأس المال ، ص ٩، عبد المنعم أحمسد التهامي ، التمويل مقدمة في المنشآت والأسواق المالية ، مكتبة عين شمس ، القماهرة ، ١٩٩٠ ، ص ٤٠، د/ محمد أحمد عزت الميداني ، الإدارة التمويلية في الشركات ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط ٣ ، ١٩٩٩م ، ص ١٤٠٠ د/ سمير محمد عبد العزير ، التمويل وإصلاح خلل الهياكل المالية ، مكتبة الإشعاع ، مصر ، ١٩٩٧م ، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) د/ طارق عبد العال حماد، دليل المستثمر إلى بورصــة الأوراق الماليــة ، مص ٢٧ ، د/ ناظم محمد نوري الشمري ، ود/ طاهر فاضل البياني ، و د/ أحمــد زكريــا صـــيام ، أساسيات الاستثمار العيني والمالي ، دار وائل عمان الأردن ، ط ١ ، ١٩٩٩م ، ص ٢٠٨٠.

- ت- حق الحصول على نصيب من الأرباح الثانوية للشركة ، في حال تحققها وتوزيعها (١).
- ث- حق الحصول على حصة من صافي أصول الشركة عند تصفيتها (٢).

   ج-حق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة

   لزيادة رأس المال (٢).

الثاتي: الأسهم الممتازة، أو المفضلة وهي: الأسهم التي يكون لحامليها الأولوية في الحصول على الأرباح ، وفي الحصول على نصيبهم من ممتلكات الشركة عند التصفية ،قبل حملة الأسهم العادية . وهي تشبه الأسهم العادية في أن كلا منهما يمثل حسصة شائعة في رأس مال الشركة ؛ ولذا عدت من الصكوك الممثلة لحق الملكية (3).

#### ثانيا: السندات

عرفت بتعريفات منها:

- ١- (ورقة مالية تصدرها المنشآت التجارية ،والحكومة ، كوسيلة الاقتراض أموال طويلة الأجل)<sup>(٥)</sup>.
- Y (وعد مكتوب بدفع مبلغ من النقود إلى حامله بتاريخ معين ،مع دفع نسبة من الفائدة على قيمته الاسمية <math>(7).

(۱) د/ منير هندي ، الأوراق المالية وسوق رأس المال ، ص ۸ ، محمد محمود حبش ، أسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة مص١٦٤، د/ زياد رمضان ، مباديء الاستثمار المالي والحقيقي ، ص٥٧.

(٢) د/ مراد كاظم ، البورصة وأفضل الطرق في نجساح الاستثمارات الماليسة ، مطبعة كرستاتوماش وشركاه، مصر ، ط٢ ، ١٩٦٧م ، ص ١٩، د/ طارق عبد العال حماد ، دليل المستثمر إلى بورصة الأوراق المالية ، ص ٢٧.

 (٣) د/ مراد كاظم ، للبورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية ، ص١٩، د/ زياد رمضان ، مباديء الاستثمار المالى والحقيقى ، ص٥٧.

(٤) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص ١٢١، د/ سمير محمد عبد العزيز ، التمويل وإصلاح خلل الهياكل الماليـة ، عص ٤٧، د/منيـر هنـدي ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال عص ٢٦ .

(°) كريستوفر باس، برايان لـوز ، لزلــى دايفيــز ، معجــم الاقتــصاد ، ترجمــة عمــر الأيوبي،أكاديميا ، بيروت لبنان ، ١٩٩٥م ص٤٧.

(١) حسن النجفي وعمر الأيوبي ، معجم المصطلحات التجارية والمصرفية ،أكادميا بيروت لبنان ، ط٢، ١٩٩٧م ، ١٠٠٠.

٣- (عبارة عن قرض طويل الأجل ، تتعهد الشركة المقترضة بموجبه
 أن تسدد قيمته في تواريخ محدده ) (١).

وهناك أدوات وأوراق مالية متداولة في سوق النقد ، مثل أذونات الخزانة .

وهي: (أدوات دين قصيرة الأجل ، تصدرها الحكومة الغرض الاقتراض وتتراوح فترة استحقاقها ما بين ثلاثة أشهر، واثني عشر شهرا)(٢).

وهي لا تحمل سعر فائدة محدد، وإنما تباع بخصم ،أي: بسعر يقل عن قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق (٣).

وأيضا هناك أوراق تجارية استثمارية والتي عرفت بأنها: سند إذني قصير الأجل ،يصدر من قبل مؤسسات مالية، (شركات تامين، ومصانع) تتعهد بموجبه الدفع لحامله بمبلغ معين، وبتاريخ آجل محدد (٤).

ويقصد بحصص التأسيس: الصكوك القابلة للتداول والتي تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة اسمية ، وتمنح أربابها نسصيبا من أرباح الشركة وذلك مقابل ما قدموه من خدمات أثناء تأسيس الشركة (٥).

ويقصد بصكوك التمويل ذات العائد المتغير: هي نوع من أنسواع السندات أجاز الوضع القانوني إصدارها، بيد أنها لا تدر عائدا ثابتا بل

<sup>(</sup>۱) د/ راشد البراوي ،الموسوعة الاقتصادية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط۲، « ۱ الحد ، ص ۲۱؛ ۱ مص ۲۰۱۶ .

<sup>(</sup>٢) د/ ناظم محمد نوري الشمري ، ود/طاهر البياني ، ود/ أحمد زكريا صديام ، أساسيات الاستثمار العيني والمالي ، ص ١٨١، د/محروس حسن ، الأسواق المالية والاستثمارات المالية ، ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) د/ منير هندي ، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية ، ص١٥، د/ محروس حــسن ، الأسواق المالية والاستثمارات المالية ، ص١٠.

<sup>(</sup>٤) محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة عص ٨٧.

<sup>(°)</sup> د/ أبو زيد رضوان ، شركات المساهمة ، ط الفكر، ص ١٤١، د/ أ. عد محرز، المشركات التجارية، ط النسر الذهبي ، القاهرة عص ٥٠٣.

متغير الا يجاوز ما يحدده البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق رأس المال (۱).

أما صكوك الامتثمار فقد نظم الواضع القانوني أحكام شركات تلقي الأموال الاستثمارية بمقتضى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٨ م، وألزمها أن تصدر صكوكا بقيمة الأموال التي تتلقاها ، ويحصل صاحبها على عائد مالي منتظم ، مع مشاركته فيما ينتج من ربح أو خسارة (٢).

### ويهدف المتعاقدون بهذه العقود إلى أحد أمرين :

## الأمر الأول: المضاربة:

حيث لا يكون غرض مشتري الاختيار تملك الأوراق المالية ، أو السعاملات التي اشترى حق شرائها ، وإنما غرضه الاستفادة من تقلبات الأسعار ، وتحقيق الربح من وراء ذلك ، وذلك باستعمال حقه في الاختيار عندما تتحقق توقعاته بارتفاع أسعارها إلى أكثر من سعر التنفيذ ، فيشتري الأوراق المالية ، أو السلع ، أو المعاملات بالسعر المنخفض المتفق عليه ، ويبيعها بالسعر الأعلى ، ليربح الفرق بين السعرين (٣).

وفيما يأتي نماذج لإبرام عقود اختيار الشراء على الأوراق المالية ، والعملات ، ومؤشرات الأسهم ، بغرض المضاربة:

النموذج الأول : مثال على عقد اختيار الشراء على الأوراق المالية.

أعلن عن اختيار شراء أسهم شركة معينة بالشروط الآتية :

عدد الأسهم: ١٠ أسهم.

سعر السهم: ١٠٠ جنيه للسهم الواحد .

<sup>(</sup>۱) د/ عطية فياض ، سوق الأوراق المالية في مينزان الفقه الإسلامي ، دار النشر للجامعات، القاهرة ، مصر ، ط۱ ، ۱۹۹۸/۱٤۱۸ م ،ص ۲٤۸ ، نقلا عن شركات تلقي الأموال د. سميحة قليوبي ص ۸۲.

<sup>(</sup>٢) د/عطية فياض ، سوق آلأوراق المالية ، ص٢٥٤، نقلا عن د/ محمد الزرقا ، أحكسام صكوك الاستثمار ، مطبعة السعادة سنة ١٩٩١م ، ص٥٤.

<sup>(</sup>٣) محمود محمد حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ص١٨٢.

مدة الاختيار: ثلاثة أشهر .

ثمن الاختيار: خمسة جنيهات عن السهم الواحد.

فإذا توقع أحد المستثمرين ارتفاع أسعار تلك الأسهم خلل فترة الاختيار ، وتوقع آخر انخفاضها خلال تلك الفترة ، فإن الأول منهما سيدخل السوق مشتريا هذا الاختيار الذي يخوله حق شراء هذه الأسهم خلال تلك الفترة ، بينما سيدخل الآخر بائعا له ، وحيث إن المشتري هو المالك للاختيار ، فإنه يمكن بيان الحالات التي يقرر فيها شراء الأسهم أو عدمه ، مع بيان ما ينتج عن ذلك من ربح أو خسارة لأحد الطرفين من خلال الافتراضات الآتية :

الافتراض الأول: أن ترتفع أسعار تلك الأسهم إلى أعلى من سعر التنفيذ بمقدار يزيد عن مقدار ثمن الاختيار، أي إلى أكثر من ١٠٥ جنيه، كان تبلغ ١٠٨ جنيهات.

وفي هذه الحالة فإن مشتري الاختيار سيقوم بــشراء الأســهم مــن الطرف الآخر بالسعر المتفق عليه ، ليبيعه في السوق بالسعر الجــاري ، وبذلك يحقق ربحا قدره ٣٠ جنيه [ ١٠٨ – (١٠٠ +٥ ) ×١٠ ].

أما بائع الاختيار فإنه لكونه لا يملك الأسهم التي حرر عليها اختيار الشراء سيقوم بشرائها بسعر السوق ليسلمها إلى المشتري بالسعر المتفق عليه ، وبذلك يبوء بخسارة قدرها ٣٠ جنيها أيضا [١٠٠-(١٠٠) .

الافتراض الثاني : أن تتخفض أسعار تلك الأسهم إلى أقل من سعر التنفيذ ، كأن تنخفض إلى ٩٠ جنيها مثلا .

وفي هذه الحالة فإن مشتري الاختيار لن يقوم بشراء الأسهم من السوق بالسعر المنخفض ، وبذلك تتحصر خسارته في العوض المدفوع ، الذي يعد – في الوقت نفسه – ربحا لمحرر الاختيار (البائع).

الافتراض الثالث: أن ترتفع أسعار تلك الأسهم إلى أعلى من سعر التنفيذ بمقدار لا يزيد عن مقدار ثمن الاختيار ، كان تنصل إلى ١٠٣ جنيه .

وفي هذه الحالة فإن مشتري الاختيار سيقوم بالشراء ، لأنه وإن لـم يحقق ربحا من وراء ذلك ، إلا إنه سيخفف من خسارته ، إذا بدلا من أن يخسر يخسر ثمن الاختيار كله ، فإن خسارته ، إذا قام بالـشراء ، سـتكون ٢٠ جنيه فقط [(١٠٠ +٥) -٣٠٠ ×١٠].

النسو النموذج الثاني: مثال على عقد اختيار الشراء على العملات:

ر سر ایازیا

لو كان سعر الصرف أحالي بين الدولار واليورو ،هو ١,٥٥ يورو لكل دولار ، وتوقع أحد المضاربين ارتفاع سعر الدولار مقابل اليدورو خلال الأشهر القادمة ، فاشترى اختيار شراء يخوله الحق في شدراء و المولار ، بسعر تتفيذ قدره ٥٣, ١ يورو لكل دولار ، خلال ثلاثة أشهر ودفع ثمنا للاختيار قدره ١٠٢٧، يورو لكل دولار ، أي ثمنا إجماليا قدره ١٣٧٠، يورو لكل دولار ، أي ثمنا إجماليا قدره ١٣٧٠، ورو لكل دولار ، أي ثمنا

فلو تحقق توقعه وارتفع سعر صرف الدولار ليصل إلى ٥٥, ١ يورو لكل دولار فسوف يقوم المشتري بتنفيذ الاختيار ، وذلك بسشراء ١٠٠٠٠٠ دولار بـ ١٥٣٠٠٠ يورو (١٠٠٠٠٠ ×١٠٥٣) فقط ، ليبيعها فسي السسوق بالسسعر الجاري ، أي بـ ١٥٥٠٠٠ يورو (١٠٥٠٠٠ ) ويربح الفرق بسين السسعرين ، (١٥٥٠٠٠ - ١٥٥٠٠ )

وحيث إنه قد دفع ۱۳۷۰۰ يورو ثمنا للاختيار ، فإن صافي ربحــه سيكون ۱۳۰۰ يورو(۲۰۰۰ – ۱۳۷۰۰ ) .

أما لو انخفض سعر الصرف إلى ١,٥٢ يورو لكل دولار مثلا فان مشتري الإختيار لن يقوم بتنفيذ العقد ، لأن ذلك سيضاعف من خسارته ، إذا لو نفذ العقد بسعر التنفيذ ، وهو ١,٥٣ يورو لكل دولار ، شم باع الدولارات بالسعر الجاري ، أي بل ١,٥٢ يورو لكل دولار ، لخسس مدولارات بالسعر الجاري ، أي بل ١٥٢٠ - ، ، ، ١٥٢ ) . بالإضافة إلى المبلغ الذي دفعه ثمنا للاختيار ، أما إذا لم ينفذ العقد فإن خسارته ستقتصر على ثمن الاختيار ، أي ١٣٧٠٠ يورو ، التي تمثل في الوقت ذاته ربحا لمحسرر الاختيار ، أي ١٣٧٠٠ يورو ، التي تمثل في الوقت ذاته ربحا لمحسرر

<sup>(</sup>۱) محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ص ۱۷۲، ۱۷۷، د/ مبارك بن سليمان ،أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ص ١٠١٥ - ١٠١٨.

# النموذج الثالث: مثال على عقد لختيار الشراء على مؤشر الأسهم.

يشبه التعامل في عقود الاختيار على مؤشرات الأسهم عقود الاختيار على الأسهم ذاتها ، غير أنه إذا كان سعر التنفيذ في اختيارات السهم يتمثل في سعر يتفق عليه في العقد السهم نفسه ، فإن سعر التنفيذ في اختيارات المؤشرات يتمثل في قيمة يتفق عليها للمؤشر ذاته ، لا في قيمة الأسهم المؤشرات يتمثل في المؤشر ، وإذا كان هناك إمكانية لتسليم وتسلم الأسهم فسي الاختيارات المعقودة على الأسهم عند رغبة مشتري الاختيار في التنفيذ ، فإن ذلك غير وارد في الاختيارات المعقودة على المؤشرات ، حيث يصعب على محرر اختيار الشراء على مؤشر ستاندر أند بور ، ، ٥ مثلا، يصعب على محرر اختيار الشراء على مؤشر ستاندر أند بور ، ، ٥ مثلا، الذي يتكون من أسهم ، ، ٥ شركة ، أن يسلم أسهم تلك المشركات المعمرة عنى تلك المؤشرات يتم تسويتها بين المتعاقدين تسوية نقدية ، وذلك بان يدفع محرر الاختيار لمشتريه الفرق بين قيمة المؤشر المحددة في العقد كمعر المتنفيذ ، وبين قيمة المؤشر المحددة في العقد كمعر المتنفيذ ، وبين قيمة المؤشر وقت التنفيذ المؤشر المحددة

## ويمكن توضيح نانى بالمثال :

تبلغ قيمة مؤشر ستاتدر أتدبور • • ٤ نقطة ، وتوقع أحد المصاربين ارتفاع قيمة المؤشر خلال الأشهر القادمة ، فاشترى اختيار شراء صادر على المؤشر بسعر تنفيذ قدره • • ٤ نقطة للوحدة الواحدة من المؤشر (٢)، لمدة سنة أشهر ، ودفع ثمنا للاختيار قدره ٢ دولارات للوحدة الواحدة ، علما أن العقد الواحد يشتمل على • • ١ وحدة من المؤشر .

قلو ارتفعت قيمة المؤشر بعد شهر مثلا إلى ٤٨٠ نقطة فان أمام المشتري خيارين:

<sup>(</sup>۱) د/ عبد الكريم قاسم حمامي ، الاستثمار في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم ص-27 منير هندي ،إدارة الأسواق والمنشآت المالية ص-27 منير هندي ،إدارة الأسواق والمنشآت المالية ص-27 منير هندي ،إدارة الأسواق والمنشآت المالية ص

<sup>(</sup>٢) لمعرفة ما يقابل ذلك بالدولارات مثلا ، تضرب قيمة المؤشر في عدد الوحدات التسي يشتمل عليها المعقد الواحد ، وبعبارة أخرى تضرب قيمة المؤشر في مسضروب المؤشد المحدد من قبل إدارة العبوق ، وهو بالنعبة لمؤشر ستاندر أند بسور ١٠٠ دولار للوحدة الواحدة . ينظر /د/ عبد الكريم قاسم حمامي ، الاستثمارات في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم ، ص٧٣.

أحدهما: تنفيذ عقد الاختيار ، وفي هذه الحالة فإنه لا مجال لتسليم الأسهم التي يشتمل عليها المؤشر ، كما سبقت الإشارة على ذلك ، لذا فإنه يتم تسوية العقد تسوية نقدية ، وذلك بأن يدفع محرر الاختيار لمشتريه الفرق بين قيمة المؤشر في السوق وبين قيمته المحددة في العقد كسعر للتنفيذ ، وقدره ٢٠٠٠ دولار (٤٨٠ – ٤٥٠ = ٣٠ ×١٠٠٠).

ولما كان المشتري قد دفع ٢٠٠ دولار ثمنا للعقد (٣×١٠٠) فــان صافي ربحه سيكون ٢٤٠٠ دولار (٣٠٠٠ – ٢٠٠٠).

الثاني: أن يبيع الاختيار في السوق بدلا من تنفيذه ، وحيث أنسه لا زالت في مدة الاختيار بقية فإن من المتوقع أن تكون له قيمة سوقية ، قسد تصل إلى ٣٤ دولارا للوحدة الواحدة من المؤشر ، تتمثل في الفرق بسين قيمة المؤشر المحددة في العقد وبين قيمته الحالية ، إضافة إلى قيمته الزمنية ، بسب احتمال ارتفاع قيمة المؤشر خلال المدة المتبقية من مدة الاختيار ، وفي هذه الحالة يحقق ربحا صافيا يتمثل في الفرق بين المثمن الذي اشترى به الاختيار والثمن الذي باع به ، وهسو هنا ٢٨٠٠ دولار (٣٤٠٠ - ٣٤٠ - ٣٤٠ ).

أما لو لم تحقق توقعات هذا المتعامل ، فبقى السوق على مستواه السابق ، أو انخفض المؤشر على أقل من سعر التنفيذ ، وبقى الأمر كذلك إلى انتهاء مدة الاختيار ، فإنه سيخسر المبلغ الذي دفعه ثمنا للاختيار ، حيث لا مجال حينئذ لتنفيذ العقد .

وهى تمثل أعلى خسارة ممكن أن يتحملها مشتري الاختيار ، على أن يمكن أن يخفف من خسارته إذا تمكن من بيه في السوق في هذه الحالة قبل انتهاء مدة الاختيار ، إذا توقع أن يكون له قيمة (ولو أنها ستكون منخفضة) ما دام أن هناك مدة باقية في الاختيار يمكن أن يعسود فيها المؤشر إلى الارتفاع(١).

<sup>(</sup>١) وجدي مخامرة، قراءة المعلومات المالية، دليلك لقسراءة المعلومات الماليسة المنسشورة بالصحف المالية، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، عمان، ٩٩٩٥م، ص٤٥.

## الأمر الثاني : الاحتياط :

أي الاحتياط لتقلبات أسعار الأوراق المالية ، أو السلع ، أو العملات، وتجنب مخاطر الشراء بأسعار السوق التي قد ترتفع كثيرا في المستقبل ، مع احتفاظ المشتري بحقه في الاستفادة من الانخفاض في الأسعار في حال حدوثه ، وذلك بعد ممارسة حقه في الشراء عندئذ ، وشراء ما يحتاجه من السوق بالسعر الأقل (١).

#### ويمكن توضيح نلك بالمثال:

شخص يرغب في شراء ١٠٠ سهم من أسهم شركة معينة ، تبلغ قيمتها السوقية في الوقت الحاضر ٥٠ جنيها للسهم الواحد ، ولكنه لا يملك المال الكافي لشراء تلك الأسهم في تلك الوقت ، وإنما ينتظر دخلا ماليا بعد سنة أشهر مثلا ، إما أجرة لبيت يملكه ، أو ثمنا لسلعة باعها ، أو غير نلك ، ولكنه يخشى ارتفاع أسعار تلك الأسهم في ذلك الوقت ، ولذا فإنه اشترى اختيار شراء يعطيه الحق في شراء هذه الأسهم بعد ستة أشهر بالسعر الجاري أو قريب منه ، وليكن ٥٥ جنيها ، وقد دفع ثمنا للذلك الحق م جنيها ، وقد دفع ثمنا لللك

فإذا حل الأجل ، وحدث ما خشيه بأن ارتفع سعر السهم إلى أعلى من سعر التنفيذ فإنه سينفذ الاختيار ، ويشتري هذه الأسهم بسعر التنفيذ المتفق عليه بدلا من شرائه من السوق بالسعر المرتفع ، أما أو انخفضت الأسعار ، أو بقيت كما هي ، فإنه لن ينفذ الاختيار، وسيفحض شراء الأسهم من السوق بالسعر المنخفض ، متحملا الخسارة المتمثلة في ثمن الاختيار الذي دفعه المحرر .

# الفرَع الثاني عقد اختيار البيع

أولا: ماهية عقد اختيار البيع هو (عقد بين طرفين ، يخول أحدهما حق بيع أوراق مالية معينة ، أو سلع موصوفة في الذمة ، أو عملات ، أو

<sup>(</sup>۱) محمود محمد حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، مص١٨٢، د/ عبسارك بن سليمان ، أحكام النعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص٠٧٠٪.

غيرها للطرف الآخر ، بسعر معلوم ، في تاريخ معلوم ، أو خلال مدة معلومة ، مقابل عوض معلوم )(١).

فاختيار البيع يتم بين طرفين:

الأول : مشتري الاختيار :

وهو الطرف الذي يحق أنه - بمقتضى العقد - بيع الأوراق المالية ،أو السلع ، أو العملات ، أو غيرها المبينة في العقد ، بالسعر المتفق عليه ، في التاريخ المتفق عليه ، أو خلال الفترة الزمنية المقدرة .

الطرف الثاتي: بائع الاختيار (محرر الاختيار).

وهو الطرف الذي يلتزم بشراء الأوراق المالية، أو السلع ، أو العملات ، أو غيرها من مشتري الاختيار ، وفقا للشروط المتفق عليها ، إذا رغب المشتري في ذلك ، وذلك في مقابل عوض معلوم يقبضه من مشتري الاختيار عند العقد ، ولا يرده إليه بحال ، سواء أمارس حقه في البيع أم لا .

ثانيا: أنواع عقود اختيار البيع ، وأغراض المتعاملين بها

كما هو الحال في عقد اختيار الشراء فإن عقد اختيار البيـــع بتنـــوع بالنظر إلى الأصل محل الاختيار إلى أربعة أنواع :-

- ١- عقد اختيار البيع على الأوراق المالية .
  - ٢- عقد اختيار البيع على السلع .
  - ٣- عقد اختيار البيع على العملات.
  - ٤ عقد اختيار البيع على مؤشر الأسهم .

وكشأن المتعاملين بعقود اختيار الشراء فإن المتعاملين بعقود اختيار البيع يهدفون بإبرام هذه العقود إلى أحد أمرين :

#### الأمر الأول : المضاربة :

حيث لا يملك مشتري الاختيار الأوراق المالية ، أو السلع ، أو العملات التي اشترى حق بيعها ، وإنما غرضه الاستفادة من ارتفاع سعر

<sup>(</sup>۱) محمد صالح جابر ، الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية ، دار الرشيد ط۱، ۱۹۸۲م ، ص۲۵۰ ، د/ محمد مطر ، إدارة الاستثمارات ، ص۲۱، ۲۱، د/عبد الكريم قاسم حمامي ، الاستثمار في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم ، ص۱۰ .

الاختيار ، أو تحقيق ربح يتمثل في القرق بين سعر التنفيذ وسعر السهم في السوق عن سعر السنوق ، فإذا تحققت توقعاته بانخفاض سعر السهم في السوق عن سعر التنفيذ (١).

وفيما يأتي نماذج لإبرام عقود اختيار البيع على الأوراق المالية ، والعملات ، ومؤشرات الأسهم ، بغرض المضاربة :

النموذج الأول: مثال على عقد اختيار البيع على الأوراق المالية:

أعلن عن اختيار بيع أسهم شركة معينة بالشروط الآتية :

عدد الأسهم: ١٠٠ سهم .

سعر التنفيذ: ٥٠ جنيه للسهم الواحد.

مدة الاختيار: ثلاثة أشهر.

ثمن الاختيار: ثلاثة جنيهات عن السهم الواحد.

فإذا توقع أحد المضاربين انخفاض تلك الأسهم خلال فترة الاختيار ، وتوقع آخر ارتفاعها خلال تلك الفترة ، فإن الأول منهما سيدخل السسوق مشتريا هذا الاختيار الذي يخوله حق بيع هذه الأسهم خلال تلك الفترة ، بينما سيدخل الآخر بائعا له ، بما يعني استعداده لشراء الأسهم إذا قرر مشتري الاختيار البيع ، وحيث إن المشتري هو المالك للاختيار فإنه ممكن بيان الحالات التي يقرر فيها البيع أو عدمه ، مع بيان ما ينتج عسن ذلك من ربح أو خسارة لأحد الطرفين من خلال الافتراضات الآتية :

الافتراض الأول: أن تنخفض أسعار تلك الأسهم إلى أقل من سلعر التنفيذ بمقدار يزيد عن مقدار ثمن الاختيار ، أي إلى أقل من ٤٧ جنيها ، كأن تصل إلى ٤٥ جنيها .

وفي هذه الحالة فإن مشتري الاختيار سيمارس حقه في البيع ، حيث سيشتري تلك الأسهم من السوق بالسعر الجاري ، أي بـــ ٥٠ جنيها ، محققا ويبيعها للطرف الآخر بالسعر المتفق عليه ، أي بــ ٥٠ جنيها ، محققا ربحا قدره ٥ جنيهات ، وحيث إنه قد دفع ٣ جنيهات عن السهم الواحد

<sup>(</sup>١) محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، ص ١٨٧ .

ثمنا للختیار ، فإن صافي ربحه سیکون ۲۰۰ جنیسه [ ۵۰ – (۵۰ + ۳)  $\times$  ۱،۰۰ ].

أما بائع الاختيار فإنه بشراء تلك السهم بسعر التنفيذ قد فوت على نفسه فرصة شرائها من السوق بالسعر المنخفض ، لو لم يلتزم بالسشراء بمقتضى هذا الاختيار ، على أنه إذا لم يكن له غرض في الأسهم ، وقام ببيعها بعد ذلك بسعر السوق ، أي بـ ٥٥ جنيها ، أو تم تسوية الصفقة نقديا ، كما هو في الغالب ، فإنه سيرجع بخسارة قدرها ٥٠٠ جنيها ، وحيث أنه قد قبض ٣ جنيهات عن السهم الواحد ثمنا للاختيار ، فإن صافي خسارته ستبلغ ٢٠٠ جنيها [٥٠ - (٥٤ + ٣) × ١٠٠ ] .

الافتراض الثاني: أن ترتفع أسعار تلك الأسهم إلى أغلى من سعر التنفيذ ، كأن تصل إلى ٥٣ جنيها.

وفي هذه الحالة فإن مشتري الاختيار لن يمارس حقه في البيع ، وبذلك تتحصر خسارته في العوض الذي دفعه ثمنا للاختيار ، ليمثل في الوقت نفسه ربحا لمحرر الاختيار .

الافتراض الثالث: أن تنخفض أسعار تلك الأسهم إلى أقل من سعر التنفيذ بمقدار لا يزيد عن مقدار ثمن الاختيار، كأن تصل إلى ٤٨ جنيها.

وفي هذه الحالة فإن مشتري الاختيار سيمارس حقه في البيع ، لأنه وإن لم يحقق ربحا من وراء ذلك إلا إنه سيخفف من خسارته المتمثلة في ثمن الاختيار ، لأنه سيشتري الأسهم من السوق بالسعر المنخفض ، أي: بدل جنيه ، ويبيعها محرر الاختيار بـ ٥٠ جنيها ، محققا ربحا قدره محتيها ( ٥٠ – ٤٠ × ١٠٠ ) ، وحيث إنه قد دفع ٣ جنيهات عن السهم الواحد ثمنا للاختيار فإن صافي خسارته ستكون ١٠٠ جنيه ، ( ٣× ١٠٠ ) .

أما محرر الاختيار فإن السهم التي اشتراها بـ • ٥ جنيها سيبيعها في السوق بالسعر الجاري ، أي بـ ٤٨ جنيها ، متحملا خسارة قـدرها ٢٠٠ جنيه ، (٥٠ – ٤٨ × ١٠٠٠).

وحيث إنه قد قبض ٣ جنيهات عن السهم الواحد ثمنا للاختيار فإن صافى ربحه سيكون ١٠٠٠ جنيه (٣ ×١٠٠٠ - ٢٠٠٠) (١).

<sup>(</sup>١) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ، ص ١٠٢٦.

النموذج الثاني: مثال على عقد اختيار البيع على العملات:

لو كان سعر الصرف الحالي بين الدولار واليورو هـو٥٥, ايـورو لكل دولار، وتوقع أحد المضاربين انخفاض سعر الدولار مقابل اليـورو خلال الأشهر القادمة، فاشترى اختيار بيع يخوله ٥٠٠٠ دولار بسعر تنفيذ قدره ٥٠٠، يورو لكل دولار، خلال ثلاثة أشهر، ودفع ثمنا للختيار قدره ١٠٠، يورو لكل دولار، أي ثمنا إجماليا قدره ٧٥٠٠ يورو (٠٠٠٠٥ ، ٥٠٠٠).

فلو تحقق توقعه وانخفض سعر صرف الدولار إلى  $^{8}$ , ايورو لكل دولار فسوف يقوم المشتري بتنفيذ الاختيار ، وذلك ببيع  $^{8}$ , دولار بيد  $^{8}$ ,  $^{8}$ , ايورو ،  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^{8}$ ,  $^$ 

وحيث إنه قد دفع ۷۵۰۰ يورو ثمنا لملاختيار فـــإن صــــافي ربحـــه سيكون ۱۷۵۰۰ يورو ( ۲۵۰۰۰ – ۷۵۰۰ ) .

أما لو ارتفع سعر الصرف إلى ٥٦, ١ يورو لكل دولار مثلا فان مشتري الاختيار ان يقوم بتنفيذ العقد ، لأن ذلك سيضاعف من خسارته ، إذا لو نفذ العقد فباع بسعر التنفيذ ، وهو ١,٥٣ يورو لكل دولار ، لخسر ، ٥٠٠ يورو ( ثمن الاختيار ) و ١٠٠٠ يورو ، لأنه اشترى الدولارات بد ١,٥٣ يورو (١,٥٣ × ، ، ، ٥٠ ) وباعها بد ١,٥٣ (١,٥٣ × ، ، ، ٥٠ ) ، أما إذا لم ينفذ العقد فإن خسارته ستقتصر على المبلغ الذي دفعه ثمنا اللاختيار ، أي ، ٥٠٠ يورو (١).

النموذج الثالث: مثال على عقد اختيار البيع على مؤشر الأسهم:

تبلغ قيمة مؤشر ستاندر آندبور ٣٥٠ نقطة ، وتوقع احد المضاربين أن السوق ستنخفض خلال الأشهر القادمة ، فاشترى اختيار بيع صدادر على المؤشر بسعر تنفيذ قدره ٣٣٥ نقطة للوحدة الواحدة من المؤشر ، لمدة ستة أشهر ، ودفع ثمنا للاختيار قدره ٥,٥٠ دولار للوحدة الواحدة .

<sup>(</sup>١) محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، ص١٨١٠ .

فلو تحققت توقعات هذا المضارب ، وانخفض المؤسر إلى ٣٢٠ نقطة مثلا فإن أمامه خيارين:-

الأول : تنفيذ عقد الاختيار ، وفي هذه الحالة فإن محسرر الاختيار يدفع لمشتريه الفرق بين قيمة المؤشر في السوق وبين قيمته فسي العقد كسعر التنفيذ ، وقدره ١٠٠٠ دولار ( ٣٣٥ – ٣٢٠ = ١٠٠ × ١٠٠ =

ولما كان المضارب قد دفع ٥٥٠ دولارا ثمنا للعقد (٥٥٠ × ١٠٠) فإن صافي ربحه سيكون ٩٥٠ دولار (١٥٠٠ – ٥٥٠ ) .

الثاني: بيع الاختيار في السوق ، حيث سيؤدي انخفاض قيمة المؤشر المؤشر في السوق إلى ارتفاع قيمة الاختيار لتمثل الفرق بين قيمة المؤشر المحددة في العقد كسعر التنفيذ وبين قيمته الحالية ، مضافا إليه القيمة الزمنية ، ولذا فيمكن أن تبلغ قيمة الاختيار ١٨ دولار ، وبذلك يحقق ربحا قدره ١٢٥٠ دولارا (١٨ – ٥,٥٠ – ١٢٥٠).

أما لو تحققت توقعاته ، وارتفعت قيمة المؤشر إلى ٣٤٠ مثلا فإنه لم ينفذ العقد وحينئذ سيخسر المبلغ الذي دفعه ثمنا للاختيار البالغ ٥٥٠ دولارا (١).

## الأمر الثاني : الاحتياط :

أي: الاحتياط لتقلبات أسعار الأسهم ، وتجنب مخاطر بيع الأوراق المالية، أو السلع أو العملات التي يملكها بالسعر المنخفض الذي يحدث في المستقبل ، حيث يبيعها مشتري الاختيار عند ذلك بسسعر التنفيذ ، مسع احتفاظه بحقه في بيعها بسعر السوق المرتفع في حال ارتفاع الأسسعار ، حيث إنه غير ملزم بتنفيذ العقد (٢).

<sup>(</sup>۱) وجدي مخامرة، عقود خيارات مؤشرات الأسهم، مجلة الدراسات الماليــة والمــصرفية، المجلد الثالث، العدد الرابع ، ديسمبر ، ١٩٩٥م، ص٣٧ وما بعدها، د/ مبارك بن سليمان ، أحكام انتعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص١٠٢٧.

<sup>(</sup>٢) محمد محمود حبَّش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المستنقة ، ص١٨٧، د/ محمد مطر، إدارة الاستثمارات ، ص٢٦٧.

### ويمكن توضيح ذلك بالمثال:

شخص يملك ١٠٠ سهم من أسهم شركة معينة مثلا ، قيمتها السوقية الحالية ٩٠ جنيه للسهم الواحد ، وهو ينوي أن يغيب عن السوق في سفر لمدة شهرين مثلا ، ولا يرغب في بيعها الآن ما دام هناك احتمال بارتفاع أسعارها ، ولكنه في الوقت نفسه يخشى انخفاض الأسعار خلال تلك الفترة بشكل كبير ، واحتياطا لذلك فإنه اشترى اختيار بيع يخوله بيع تلك الأسهم بسعر تنفيذ قدره ٨٠ جنيها للسهم الواحد ، لمدة ثلاثة أشهر ، مقابل ٥ جنيهات عن السهم الواحد ، يدفعها ثمنا للختيار .

فلوحدث ما خشيه ، وانخفضت الأسعار على أقل من سعر التنفيذ فإنه سينفذ الاختيار ، ويبيع الأسهم لمحرر الاختيار بسعر التنفيذ المتفق عليه ، أما لو ارتفعت الأسعار فإنه لن يستعمل حقه في الاختيار ، وسيفضل الاحتفاظ بالأسهم ، أو بيعها في السوق بالسعر المرتفع ، متحملا خسارة قدرها ، ، ، وهي ثمن الاختيار الذي دفعه للمحرر (۱).

## الغرض من تحرير عقد الاختيار (بيع الاختيار):

من خلال الاستعراض السابق لأغراض المتعاملين بعقود الاختيار ، سواء أكان اختيار شراء ، أم اختيار بيع ، تبين أن مشتري الاختيار يقدم على شرائه إما بهدف المضاربة على فروق الأسمعار ، وإما بهدف الاحتياط لمخاطر تغير أسعار الأوراق المالية ، أو السلع ، أو العملات في المستقبل ، أما محرر عقود الاختيار – سواء أكان اختيار شراء ، أم اختيار بيع ، فإنه يقدم على تحرير تلك العقود ، بهدف تحقيق ربح يتمثل في المبلغ الذي يقبضه من مشتري الاختيار ثمنا لمه ، إذا لمم يمارس المشتري حقه في الاختيار ، كما هو واضح من خلال الأمثلة السابقة .

وذلك أن محرر الاختيار إنما يختار بين نوعي الاختيار بناء على توقعه عن اتجاه الأسعار ، الذي هو على عكس توقع المشتري ، فعندما

<sup>(</sup>۱) محمد صالح جابر ، الاستثمارات بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق الماليسة ، ص٥٥٠، ٢٥٦، د/ محمد مطر ، إدارة الاستثمارات ، ص٢٠٠وما بعدها .

يتوقع انخفاض الأسعار يحرر اختيار شراء ، وعندما يتوقع ارتفاعها يحرر اختيار بيع ، وإذا تحقق توقعه في كلا الحالتين فإن مشتري الاختيار لن ينفذ العقد ، وسيمنأثر هو (أي المحرر ) بقيمة الاختيار ، إلا أنه سيمنى بخسائر قد تكون كبيرة إذا لم يسصدق توقعه ، وذلك بارتفاع الأسعار في حالة اختيار الشراء، أو انخفاضها في حالة اختيار بيع، إذا عند ذلك يتوقع أن يمارس المشترى الاختيار ويقوم بتنفيذ العقد ، وعند ذلك يتحمل المحرر خسارة محققة تزيد كلما ارتفع السعر في حالة تحرير اختيار شراء ، خاصة إذا كان لا يملك الأصل الذي حرر عليه الاختيار ، حيث سيضطر على شراءه من السوق بالسمعر المرتفع ليسسلمه إلسي المشتري ، كما تزيد خسارته في حالة اختيار البيع كلما انخفض السعر ، خاصة إذا اضطر إلى بيع الأصل الذي اشتراه بسعر السوق المنخفض ، ولذا فإن أرباح محرر الاختيار محددة لا يمكن أن تزيد على ثمن الاختيار، في حين أن خسائره سترتفع كلما لرتفع السعر في حالة اختيار الشراء ، وكلما انخفض السعر في حالة اختيار البيع ، علمي أن هذه الخسارة إذا لم يكن لها حد في حالة لختيل الشراء ، إلى أرتفاع السعر الأ حد له ، فإنها في حالة لختيار البيع ، ارسمت كذلك ، الأن السَّسي الخفسان للسعر - من الناحية النظرية - سيكون على صغر .

ومحرر الاختيار على كل حال لا مخرج عن كونه مضاربا يسعى لتحقيق الأرباح من خلال استثمار مقدار قليل من للمال ، يتمثل في المبلغ الذي يودعه لدى بيت السمسرة الذي يتعلمل معه ، وذلك لتسلمين الوفاء بالتزاماته تجاه مشترى الاختيار (١).

<sup>(</sup>١) د/ محمد مطر ، إدارة الاستثمارات ، ص ٢٦٧ .

## الفرع الثالث مهود عقود الاختيار المركبة

وهي العقود المركبة من اختيارين أو أكثر من نوعي الاختيار السابقين : اختيار البيع ، واختيار الشراء (١).

وهي أنواع كثيرة يصعب حصرها ، ولما كان الغرض التعريف دون الحصر ، فسأكتفي بذكر بعض هذه الأنواع بما يوضح المراد بعقود الاختيار المركبة ، وذلك فيما يأتي (٢):

## ١ - الاختيار المزدوج:

وذلك بأن يجمع الشخص بين نوعي الاختيار الـسابقين ، فيـشتري اختيار الشراء صادر على أسهم شركة معينة ، واختيار بيع صادر على أسهم ذات الشركة ، إلا أنه لا يحق للمشتري في هذا النوع إلا تنفيذ أحـد عقدي الاختيار ، إما عقد اختيار الشراء ، وإما عقد اختيار البيع ، وفـي هذا النوع يدفع مشتري الاختيار المزدوج ضعف ثمن الاختيار الواحد .

ويلجأ المستثمر إلى هذا الذع من التعامل عندما يتوقع حدوث تغير كبير في أسعار الأسهم من عير معرفة اتجاه هذا التغير ، أهو إلى الارتفاع أم إلى الانخفاض ، فإن حصل تغير في الأسعار بالارتفاع فإن المستثمر ينفذ عقد اختيار الشراء ، وذلك بشراء الأسهم من الخرف الآخر بالسعر المنخفض ، وهو سعر التنفيذ ، ليبيعها في السوق بالسعر الجاري المرتفع ، أما إذا حصل تغير في الأسعار بالانخفاض فإن المستثمر ينفذ عقد اختيار البيع ، وذلك ببيع الأسهم على الطرف الآخر بالسعر المرتفع، وهو سعر التنفيذ ،بعد أن يشتريها من السوق بالسعر الجاري المرتفع، وهو سعر التنفيذ ،بعد أن يشتريها من السوق بالسعر الجاري المنخفض ليربح الفرق بين السعرين (٢).

<sup>(</sup>۱) د/ عبد الكريم قاسم حمامي ، الاستثمارات في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم،

<sup>(</sup>٢) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام القعامل في الأسواق الماليــة المعاصـــرة ، ص١٠٣١، د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ص١٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) د/ عبد الكريم قاسم حمامي ، الاستثمارات في خيارات الأسهم وخبارات مؤشرات الأسهم؛ ص ١٠، ١١، ص ٤١، ٤٧.

#### ٢-الاختيار المسمى: ستراد ل .

وذلك بأن يجمع الشخص بين نوعي الاختيار السابقين أيضا ، فيشتري اختيار شراء صادر على أسهم شركة معينة بسعر وتاريخ تنفيذ معينين ، كما يشتري اختيار بيع صادر على أسهم ذات السشركة بسعر وتاريخ التنفيذ نفسه ، بحيث ينفذ اختيار الشراء في حال ارتفاع الأسعار ، وينفذ اختيار البيع في حال انخفاضها ، وهو بذلك يشبه الاختيار المزدوج في صورته والباعث إليه ، إلا أنه يختلف عنه في أنه يحق للمشتري هنا تتفيذ كلا العقدين إذا تهيأ له ذلك ، وذلك بأن ينفذ عقد اختيار السشراء إذا ارتفعت الأسعار ، ثم إذا انخفضت الأسعار بعد ذلك في مدة سسريان الاختيار نفذ عقد اختيار البيع ، وبذلك يستفيد من حركة السوق في كلا الاختيار نفذ عقد اختيار البيع ، وبذلك يستفيد من حركة السوق في كلا الاختيار نفذ أي من العقدين (١) .

## ٣-الاختيار المسمى: ستراب (١).

وذلك بأن يجمع الشخص بين ثلاثة عقود اختيار على أسهم شركة معينة ، منها اختيار أن للشراء ، وواحد للبيع ، وهو يكلف ثلاثة أضحاف ثمن عقد الاختيار الواحد ، ويلجأ المستثمر إلى هذا النوع من الاختيار إذا كان يتوقع ارتفاع أسعار أسهم الشركة التي أبرم عليها عقد اختيار من هذا النوع ، بحيث ينفذ عقدي اختيار الشراء عند نلك ، أما إذا حدث غير ما توقع وانخفضت المعار فإنه ينفذ عقد اختيار البيع (٢).

(۲) ويسمى عقد اختيار مزدوج مرجح لارتفاع الأسمار . ينظر / د/ سمير رضوان ،
 المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر، ص١٧٥.

<sup>(</sup>۱) د/ عبد الكريم قاسم حمامي ، الاستثمارات في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم، ص١١، ص٢٤، ٣٤، سعيد توفيق عبيد ، الاستثمارات في الأوراق الماليسة ، ص١٤، ٥٠ ٢٤، د/ عبد الغفار حنفي ، البورصات ، ص٠٠٤، ، محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، ص٢٢٤، ، د/ محمد صمالح الحنساوي ، أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية ، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) د/ عبد الكريم قاسم حمامي ، الاستثمارات في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم، ص١١ عبد الكريم قاسم حمامي ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، ص٢٣٧ ، د/ محمد صالح الحناوي ، أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية ، ص٣٦٥، ٣٢٦.

## ٤ - الاختيار المسمى: ستريب (١).

وذلك بأن يجمع الشخص بين ثلاثة عقود اختيار على أسهم شركة معينة ، منها اختياران للبيع ، وواحد للشراء ، وهو يكلف ثلاثة أضعاف ثمن عقد الاختيار الواحد أيضا ، ويلجأ المستثمر إلى هذا النوع من الاختيار إذا كان يتوقع انخفاض أسعار أسهم الشركة التي أبرم عليها عقد اختيار من هذا النوع ، بحيث ينفذ عقدي اختيار البيع عند ذلك ، أما إذا حدث غير ما توقع ، وارتفعت الأسعار فإنه ينفذ عقد اختيار الشراء (٢).

#### ٥-اختيار الشراء المشروط.

وذلك بأن يشتري المضارب اختيار شراء أسهم شركة معينة بسعر تنفيذ معين ، ينفذ خلال مدة معينة ، كثلاثة أشهر مثلا ، على أن يحدد لكل شهر سعر معينا خلل مدة الاختيار ، بحيث إذا هبط سعر السهم في السوق في أي شهر إلى أقل من السعر المحدد لهذا الشهر قبل أن ينفذ المشتري العقد فإن حقه في الاختيار يبطل .

#### مثال ذلك:

اشترى شخص في أول شهر يناير اختيار شراء أسهم شركة معينة بسعر تنفيذ قدره ٥٠ جنيها ، يمتد إلى شهر مارس ، ودفع ثمنا للاختيار ٣ جنيهات عن السهم الواحد ، وحدد السعر في الشهر الأول بـ ٤٥ جنيها ، وفي الشهر الثالث بـ ٤٧ جنيها ، فلو وفي الشهر الثالث بـ ٤٧ جنيها ، فلو ارتفع سعر السهم إلى ٥٥ جنيها مثلا فإن مشتري الاختيار إما أن ينفذ العقد فيشتري الأسهم المنصوص عليها في العقد بسعر التنفيذ ، وإما أن يبيع الاختيار في السوق ، أما لو لم يفعل ذلك ، انتظار الارتفاع أكثر في الأسعار ، ولكن اتجاه السوق خالف توقعه ، وهبط سعر السهم في الشهر الأسعار ، ولكن اتجاه السوق خالف توقعه ، وهبط سعر السهم في الشهر

<sup>(</sup>١) ويسمى عقد اختيار مزدوج مرجح لانخفاض الأسعار ، ينظـــر / د/ ســـمير رضـــوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ، ص١٧٧.

<sup>(</sup>٢) د/ عبد الكريم قاسم حمامي ،الاستثمارات في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم ، ص ١١، ص ٤٤، ٤٤، محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، ، ص ٢٣٢ ، د/ محمد صالح الحناوي ، أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق الماليـة ، ص ٣٦٥، ٣٦٥.

الأول إلى أقل من ٤٥ جنيها فإن حقه في الاختيار يسقط ، ويخسر بذلك المبلغ الذي دفعه ثمنا للاختيار ، أما لمو ظلت الأسعار في السشهر الأول فوق مستوى السعر المحدد فإن حقه في الاختيار يظل ساريا ، فإذا دخل الشهر الثاني وهبطت الأسعار إلى أقل من ٤٦ جنيها فإن حقه في الاختيار يسقط ، وهكذا(١).

#### ٦- عقود الاختيار على العقود المستقبلة:

قبل أن أختم هذا المطلب الذي يبحث في أنواع عقود الاختيار ، يحسن التعريف بنوع من أنواع تلك العقود بالنظر إلى محل الاختيار ، وهي عقود الاختيار على العقود المستقبلة ، ( تلك العقود التي يكون فيها لأحد الأشخاص الخيار - خلال مدة معلومة - في إبرام عقد مستقبل مع شخص آخر ، يكون فيه مشتريا أو بانعا لأصل ما ، بسعر معلوم ، فسي تاريخ آجل معلوم )(۱).

فالاختيار له مدة معلومة يكون فيها لمشتري الاختيار الحق في ممارسته خلالها ، وللعقد المستقبل محل الاختيار تاريخ محدد في العقد ، يتم فيه التسليم .

والعادة أن تتتهي مدة الاختيار قبل تاريخ التسليم في العقد المستقبل (٢)، حتى يكون للمشتري أو البائع فرصة الاستفادة من تقلبات الأسعار قبل تاريخ التسليم.

#### وهو يتنوع للي نوعين :-

اختيار شراء: يكون فيه للمشتري الاختيار في أن يبرم عقد شراء مستقبل على أصل ما ، بسعر معلوم ، وتاريخ معلوم .

اختيار بيع: يكون فيه أيضا للمشتري الاختيار في أن يبرم عقد بيع مستقبل على أصل معلوم بسعر معلوم ، وتاريخ معلوم .

<sup>(</sup>۱) د/ عبد الكريم قاسم حمامي ، الاستثمار في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم ، ص ٥٠، ٥٠.

<sup>(</sup>٢) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص١٠٣٤.

<sup>(</sup>٣) د/ محمّد بن علي القري ، الأسواق المالية ، دار حافظ ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، ط ١ ، ١٤١٦هــ/ ١٩٩٥م ، ص ١١١.

وكما هو الحال بالنسبة لعقود الاختيار على الأسهم ، فإن عقود الاختيار على العقود المستقبلة تخول المشتري الحق في إبرام عقد الشراء أو البيع المستقبل ، أو عدمه ، بينما يلزم ذلك محرر الاختيار ، إذا رغب المشتري في ذلك .

وكما هو الحال بالنسبة لعقود الاختيار على الأسهم ، فإن عقود الاختيار على العقود المستقبلة تخول المشتري الحق في إبرام عقد الشراء أو البيع المستقبل ، أو عدمه ، بينما يلتزم ذلك محرر الاختيار ، إذا رغب المشتري في ذلك . ويدفع مشتري الاختيار لمحرره ثمنا معلوما ، سواء مارس حقه في الاختيار أم لم يمارسه (۱).

ويمكن توضيح صورة الاختيار على العقود المستقبلة من خلل الأمثلة الآتية :

#### ١ - اختيار شراء على عقد مستقبل:

اشترى شخص ما اختيار شراء يخوله إيرام عقد مستقبل لـشراء مده أردبا من القمح ، تسليم شهر يناير ، بسعر تنفيذ قدره ٠٠٠ جنيها للأردب الواحد ، أي بقيمة إجمالية قدرها : ٠٠٠٠٠ جنيها ( ٠٠٠٥× ٠٠٠ ) ، وذلك خلال مدة تنتهي بنهاية شهر يوليو ، وذلك مقابسل ٢٥ جنيها للأردب الواحد ، يدفعها المشتري للمحرر ثمنا للاختيار .

فلو فرض أن سعر القمح في العقود المستقبلة ارتفع في شهر يوليو الى ٢٥٠ جنيها للأردب الواحد ، فإن مشتري الاختيار قد يقرر ممارسة حقه في الاختيار ، ويبرم عقدا مستقبلا مع محرر الاختيار لشراء القمع بسعر التنفيذ المتفق عليه ، أي ٢٠٠ جنيها للأردب الواحد ، وعند ذلك يكون كل من طرفي العقد ملزما بتنفيذه في التاريخ المتفق عليه ، أي في شهر يناير .

ولما كانت العقود المستقبلة يهجري تسويتها يهوميا ، فإن هذا يعني ربحا لمشتري الاختيار قدره ٢٥٠٠٠ جنيها ( ٢٥٠- ٢٠٠ . ٢٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص١٠٣٥.

ولما كان مشتري الاختيار قد دفع للمحرر ثمنا للاختيار قدره ١٢٥٠٠٠ جنيها ( ٢٥×٠٠٠٠ ) فإن صافي ربح المشتري يكون ١٢٥٠٠٠ جنيها ، ( ٢٥٠٠٠٠ - ١٢٥٠٠٠ )(١).

#### ٢-اختيار بيع على عقد مستقبل:

اشترى شخص ما اخترار بيع يخوله إبرام عقد مستقبل لبيع وه ٥٠٠٠ أردبا من القمح ، تسليم شهر يداير ، بسعر تنفيذ قدره ٢٤٠ جنيها للأردب الواحد ، أي بقيمة إجمالية قدرها : ١٢٠٠٠٠ جنيها ( ٢٤٠×٢٠٠) ، وذلك خلال مدة تنتهي بنهاية شهر يوليو ، مقابل ١٧ جنيها المشتري للمحرر ثمنا للاختيار .

فلو فرض أن معر القمح في العقود المستقبلة انخفض في شهر يوليو إلى ٢٢٠جنيها للأردب الواحد ، فإن مشتري الاختيار قد يقرر ممارسة حقه في الاختيار ، ويبرم عقد مستقبلاً مع محرر الاختيار ، لبيع القسح بسعر التنفيذ المتفق عليه ، أي بد ٢٤٠ جنيها للأردب الواحد ، وعند ذلك يكون كل من طرفي العقد ملزما بتنفيذه في التاريخ المتفق عليه ، أي في شهر يناير . ولما كانت العقود المستقبلة يجري تسويتها يوميا، فإن هذا يعني ربحا لمشتري الاختيار قدره ١٠٠٠٠ جنيها ( ٢٤٠ - ٢٢٠ ×

ولما كان مشتري الاختيار قد دفع للمحرر ثمنا للاختيار قدره مدره ١٥٠٠٠ جنيها (١٢× ٥٠٠٠ )، فإن صافي ربح المشتري يكون ١٥٠٠٠ جنيها ، (- ١٠٠٠٠٠) (٢).

<sup>(</sup>١) د/ منير هندي ، إدارة المنشآت والأسواق الماليــة ، ص ٧٣٥- ٧٣٧، د/ مبــارك بــن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص ١٠٣٦.

<sup>(</sup>٢) د/ منير هندي ، إدارة المنشآت والأسواق المالية ، ص ٧٣٧ ، د/ مبارك بسن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص ١٠٣٦.

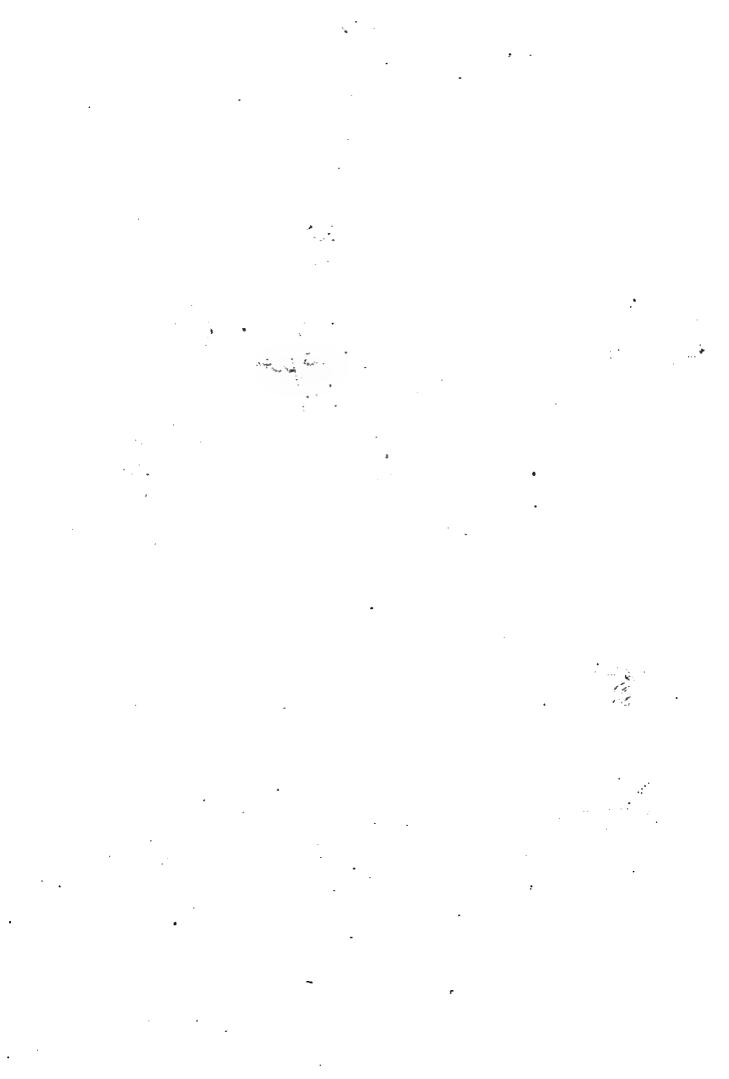

# الفصل الثاني . موقف الفقه الإسلامي من عقود الخيارات وأحكامها الفقهية

#### تمهيد وتقسيم:

قبل أن يتم الحكم على عقود الخيارات وأنواعها منعا أو إجازة لابد من تكييف هذه العقود تكييفا فقهيا حتى يتضح تحت أي عقد تندرج تلك العقود، كما أنه لابد من إيضاح أوجه الشبه والاختلاف بين عقود الخيار كما تتم في الأسواق المالية وبين بعض العقود الشرعية التي يوجد بينها وجه شبه، ومن ثم يكون الحكم صحيحا؛ لذا تأتي الدراسة في هذا الفصل في مبحثين:

المبحث الأول: التكييف الفقهي لعقود الاختيار.

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية لعقود الاختيار.

# المبحث الأول التكييف الفقهي لعقود الاختيار

المطلب الأول الموازنة بين عقد الاختيار وبين بعض العقود التي يوجد بينها وبينه وجه اتفاق

يحسن - قبل الخوض في بيان التكييف الفقهي لعقد الاختيار - التفريق بينه وبين غيره مما يشبهه ولو من بعض الوجوه ، كبيع العربون، والمواعدة ، وبيع الخيار ، توضيحا لصورته ، وتميزا له عن غيره ، ولاسيما أن بعض الباحثين قد ألحق عقد الاختيار ببعضها، وذلك فيما يأتى :

## أولا: الموازنة بين عقود المشتقات عموما وعقود التأمين

## أ - ماهية التأمين في اللغة:

تأتي مادة أمن في اللغة بمعنى طمأنينة النفس وهي ضد الخوف . يقول تعالى: ﴿ ٱلَّذِكَ ٱطَّعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن خَوْفٍ ﴾ (١). قال ابن سيده (٢): « الأمن نقيض الخوف أمسن فلان يامن أمنسا وإمنا» (٣).

والأمنة الأمن، ومنه قوله تعالى: ﴿ أُمَنَةً نُعَاسًا ﴾ (٤).

فالأمن والأمان كل منهما مصدر مادته الأحرف الثلاثة « الألف والميم والنون » وقال الراغب الأصفهاني (٥):

«أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن وتارة اسما لما يؤمن عليه الإنسان». (٦)

وقال ابن منظور: «يقال أمن فلانا على كذا وثق به واطمأن إليه، وآمنه على الشيء تأمينا جعله في ضمانه» (٧).

<sup>(</sup>١) سورة قريش آية رقم ٤

<sup>(</sup>٢) علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، أبو الحسن: إمام في اللغة وآدابها ولد بمرسية (٤) علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، أبو الحسن: إمام في اللغة وآدابها واستغل بنظم (في شرق الأندلس) وانتقل إلى دانية فتوفي بها كان ضريرا وكذلك أبوه واستغل بنظم الشعر مدة، وانقطع للأمير أبي الجيش مجاهد العامري، ونبغ في آداب اللغة ومفرداتها، فصنف: المخصص، وهو من أثمن كنوز العربية، و المحكم والمحيط الأعظم، و شرح ما أشكل من شعر. يراجع / الإملم الذهبي، سير أعلم النبلاء ح١٤٤/١،الزركلسي الأعلام ج١٤٤/١،

<sup>(</sup>٣) ابن سيدة ، المحكم والمحيط الأعظم ج ١ /٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران من الآية رقم ( ١٥٤ ) .

<sup>(°)</sup> الحسين بن محمد بن المفضل الإمام أبو القاسم الراغب الأصفهائي، له التفسير الكبير في عشرة أسفار غاية في التحقيق وله مفردات القرآن لا نظير له في معناه وله الذريعة إلى اسرار الشريعة والمحاضرات والمقلمات وغيرها. يراجع/محمد بسن يعقوب الفيروز أبادي، البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، ط١، ٧٠١هـ، ت محمد المصرى، ص ٩١.

<sup>(</sup>٦) الراغب الأصفهائي، المفردات: ص ٢٥

<sup>(</sup>Y) ابن منظور لسان العرب ج١١/١٣ ـ

وفي المعجم الوسيط: ( التأمين عقد يلتزم أحد طرفيه و هو المــؤمن قبل الطرف الآخر و هو المستأمن أداء ما يتفق عليه عند تحقق شــرط أو حلول أجل في نظير مقابل نقدي معلوم)(١).

## ب - ماهية التأمين في الاصطلاح:

أولا: ماهية التأمين في الاصطلاح الفقهي:

إن الناظر في كتب الفقه الإسلامي يجد أن الفقهاء لم يضعوا تعريف لهذه المعاملة الذه لم تكن موجودة في عصر الفقهاء المجتهدين ، بل وجدت في هذا العصر الحديث ، لذا لم يعرفوها باسمها الخاص والمعروفة به الآن عند الناس ، بيد أنهم رحمهم الله تعالى قد وضعوا تعريفا شاملا جامعا لها ولكل ما يماثلها وهو تعريف القمار.

ولما كان عقد التأمين قمارا كان تعريف القمار اصطلاحا تعريفا له ؟ لأن القمار في العقود له صور متعددة وفروع متنوعة يسضيق عنها الحصر، فهي متجددة في كل أوان وعصر (٢).

وتعريف القمار كما عرفه بعض الفقهاء كالإمام الشوكاني  $(^{7})$ ، هو: ( ما لا يخلوا أحد اللاعبين فيه من غنم أو غرم)  $(^{3})$ . وهذا قمار اللعب.

وضابطه : أَنْ يَكُونَ كُلُّ منْهُمَا غَانِمًا أَوْ غَارِمًا ، نَحْوَ : إِنْ سَـبَقْتَنِي فَلَكَ عَشَرَةٌ ، وإلا فَهِيَ لِي عَلَيْكَ (٥).

أما قمار العقود: فهو ما لا يخلوا أحد المتعاقدين فيه من غرم أو غنم.

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ج١/٢٨.

<sup>(</sup>٢) د/ رمضان حافظ عبد الرحمن ، موقف الشريعة الإسلامية من البنوك ، وصندوق التوفير ، وشهادات الاستثمار ، المعاملات المصرفية والبديل عنها ، التأمين على الأنفس الأموال، ط1 ، ٥٠١ هـ/ ٥٠٠ م، دار المعلم ، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن على بن محمد فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن. من صنعاء ولد بهجرة شوكان، ونشأ بصنعاء وولى قضاءها صنة ١٢٢٩ ومات حاكما بها، وكان يرى تحريم التقليد، من مؤلفاته، نيل الأوطار، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، والدرر البهيسة فسي المسائل الفقهية، وإرشاد الفحول في الأصول وغيرها. يراجع/ الأعسلام، للزركلي ج١/٧٤، موسوعة الأعلام ح١/٣١٣.

<sup>(</sup>٤) الإمام الشوكاني ، نيل الأوطار ج٨/٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) ابن المرتضى الزيدي، البحر الزخار ج٤ ١/٧.

ويقول الإمام الجصاص: «وحقيقته تمايك المال على المخاطرة»، ثم قال: «وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار بأن يقول قد بعثك إذا قدم زيد ووهبته لك إذا خرج عمرو» (١).

## ج- في الاصطلاح القانوني :

ينظر إلى التأمين بنظرتين:

الأولى: كفكرة ونظام فني، والثانية كعقد قانوني ، ولهذا السبب (أي التأمين كنظرية وفن) وذاك (أي التأمين كعقد قانوني) يتنازع التأمين تعريفان : تعريف يغلب عليه الطابع الفني كفكرة اجتماعية اقتصادية وهو أن ( التأمين عملية فنية تزاولها هيئة مهمتها جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة وتحمل تبعتها عن طريق المقاصة بينها طبقا لقوانين الإحصاء ومن مقتضى ذلك حصول المستأمن أو من يعينه حالة تحقق الخطر المؤمن ضده على عوض مالي يدفعه المؤمن في مقابل وفاء الأول بالأقساط المتفق عليها في وثيقة التأمين ) (٢).

## النظرة الثانية: المقصود بالتأمين كعقد قانوني فردي:

عرف المشرع المصري عقد التأمين في المادة ( ٧٤٧) من القانون المدني بالآتي : ( التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي على المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المومن (٢).

<sup>(</sup>١) الإمام الجصاص، أحكام القرآن ج١٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) د. محمد على عرفة ، شرح القانون المدنى الجديد في التأمين والعقود الصغيرة ،ص ١١، د. توفيق حسن فرج ، أحكام الضمان (التأمين) في القانون اللبنساني ص ٥١، د. عبد الودود يحيى ، الموجز في عقد التأمين ص ١٦، د. حسام الدين كامل الأهواني ، المبادئ العامة للتأمين ص ١٤، خميس خضر ، العقود المدنية الكبيرة ، البيع والتأمين والإبحار ص ٣٧٧، د.حمدي عبد الرحمن ، محاضرات في عقد التأمين ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) د. رضا عبد الحليم - مدى جواز التأمين عن الخطر الظني - دراسة مقارنة - صد ٤.

وأيضا عرفت المادة (٧٧٣) من القانوني المدني الكويتي التأمين بأنه: (التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المن له للمؤمن ، ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطاً أو دفعة واحدة) (١).

ومن التعريف المتقدم يمكن استخلاص أهم خصائص عقد التأمين والتي تناولها شراح القانون بقدر كبير من التفصيل على الوجه الذي سأبينه مع مقارنتها بعقود المشتقات المالية المستخدمة في إدارة المخاطر وذلك في المطلب الآتى .

#### د- خصائص عقد التأمين :

#### أولا: عقد التأمين عقد ملزم للجانبين :

ويقصد بذلك أن كل طرف في عقد التأمين يجد سبب التزامــه فــي التزام الطرف الآخر ، فتدور التزامات الطرف الأول ( المؤمن ) وجــودا وعدما مع التزامات الطرف الثاني ( المؤمن له ) (٢).

وتفصيل ذلك أن التزام المؤمن في عقد التأمين هو التزام معلق على شرط، وهذا الشرط هو التزام الطرف الأخر بسداد الأقساط، فإذا امتنع المؤمن له، أو راوغ في السداد رغم إعذاره، سقط حقم في المطالبة بالتعويض عن القدر الناتج عن تحقق الخطر.

#### ثانيا : التأسن عقد معاوضة :

يقصد بذلك أن عقد التأمين هو عقد يحصل فيه كل طرف على مقابل لما يعطي ، فيدفع المؤمن له القسط ، ويحصل في مقابل ذلك على الأمن والأمان من عواقب تحقق خطر معين خلال مدة العقد .

(٢) د. محمد حسام محمود لطَّفي – الأَحكام العامة لعقد التأمين ، دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي ، صب ٩٣ .

<sup>(</sup>۱) وكذلك تعديل نص المادة (۷۱۳) مدني سوري والمادة (۹۰۰) مدني لبناني والمادة (۷٤۷) مدني ليباني والمادة (۷٤۷) مدني ليبي والمادة (۹۸۳) مدني عراقي والمادة (۹۲۰) مدني أردنسي . د/عبد الحميد محمود البعلي ،د/ وائل إبراهيم الراشد نظام التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي قواعده وفدياته مع المقارنة بالتأمين التجاري، ، ص٤٢.

وينفي شراح القانون أن المؤمن في عقود التأمين لا يلتزم بدفع أي شيء عند عدم تحقق الخطر خلال فترة التأمين ، ويضيفون أن هذا القول لا يسنده المنطق السليم ؛ لأن العبرة في النظر إلى تقابل الالتزامات التعاقدية هو إلى لحظة إبرام العقد وليس إلى لحظة تنفيذه ، ففي الأحوال التي لا يدفع فيها المؤمن مبلغ التأمين عند انتهاء مدة التأمين ، ينصرف معنى الالتزام بالضمان إلى ما قدمه المؤمن للمتعاقد معه من أمان واطمئنان طيلة فترة التعاقد (١).

ويؤكد نفس المعنى د. فتحي عبد الرحيم ، فيبرر عدم حصول المؤمن له على مبلغ تأمين في حالة انقضاء التأمين دون وقوع الخطر ، بأن الأقساط المدفوعة في هذه الحالة تعتبر مقابلا للأمان الذي وفره المؤمن للمستأمن بتعهده بتحمل تبعة الخطر الذي يخشى المؤمن له مغبته خلل فترة العقد (٢).

ورغم ما ساقه شراح القانون وما قدموه من أسباب للتدليل على أن هذا العقد من عقود المعاوضة ولو لم يلتزم المؤمن بدفع أي شيء عند عدم تحقق الخطر خلال فترة التأمين ، وقولهم أن « المؤمن له » قدد حصل على الأمن والأمان والاطمئنان بمعنى أنه ذهب عنه روع تحقق الخطر ، فإنه يكون قد حصل بذلك على مقابل الأقساط التي دفعها ، فلم يكن مستغربا أن يكون ذلك هو نفس المفهوم الذي استقر في وجدان المتعاملين في العقود المالية كأحد الآثار التي ترتبت على تهجين الشعوب بثقافة الغرب ، ذلك أن الأمن والأمان لا يصلحان أن يكونا عوضا في العقود المالية ، وإنما صلحان أن يكونا عوضا في العقود المالية ، وإنما ضد مخاطر السرقة .

<sup>(</sup>۱) د. محمد حسام محمود لطفي ، الأحكام العامة لعقد التأمين ، دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي ، صد ٩٥ ، د/ عثمان بابكر أحمد ، قطاع التأمين في السودان ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، ط٢، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، ، ص٢١.

<sup>(</sup>۲) د. فتحي عبد الرحيم ، التأمين ، صب ۱۹۷ ، د . رمضان زيادة ، التأمين وأحكامه ، ط ١٩٨٣م، ص ١٩٨٥م، ص ١٩٨٥م، ص

### ثالثاً : عقد التأمين احتمالي أو من عقود الغرر :

ففرصة الكسب أو الخسارة قد تصيب أحد الطرفين ، وتفصيل ذلك أنه عند إبرام العقد لا يعرف المؤمن مقدار ما يأخذه ولا مقدار ما يعطي وذلك متوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعه ، فالخطر المؤمن منه غير محقق الوقوع من حيث المبدأ كالسرقة أو الحريق فكلها أخطار احتمالية الوقوع (¹). ويعد العقد احتماليا إذا لم يعرف أي من الطرفين أو أحدهما مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطى عند إبرام العقد (¹).

## رابعا: عقد التأمين من عقود الإذعان:

يوصف عقد التأمين بأنه من عقود الإذعان تأسيسا على أنه ليس للمؤمن له إلا أن يقبل الوثيقة كما هي أو يرفضها كما هي (٣).

وبتطبيق ذلك على عقود المشتقات المستخدمة في التحوط ضد مخاطر تقلب الأسعار ، فالأمر على خلاف ذلك تماما ، حيث إن أغلب تلك العقود تتم من خلال السوق الغير رسمية ، وفي الأسواق يجري تفصيل العقود وفعًا لرغبة ومشيئة المتعاقدين وتفضيلاتهم .

ومع هذا ، فإن ذلك الركن ليس على قدر كبير أو حتى قليل من الأهمية عندما نكون بصدد مقارنة فيما بين عقد التأمين وعقود المشتقات المستخدمة للتحوط ضد مخاطر تقلب الأسعار فقد استبان من العرض المتقدم الآتي :

أن اله رض من استخدام عقود التأمين أو عقود المسشتقات همو درء الأخطار ، أو التحوط ضد مخاطر تقلب الأسعار .

<sup>(</sup>۱) د. فتحي عبد الرحيم ، التأمين ، صـ ١٩٤ ، د/ سعد واصف ، التأمين من المسؤولية ، رسالة دكتوراه ، ١٩٥٨م ، ص ٢٤٠ د/ فتحي السيد لاشين ، عقد التسأمين فـي الفقـه الإسلامي دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، حقوق القاهرة ، ١٩٨٣م ، ص ٢٦٨ ، كامـل مرسي شرح القانون المدني ، عقد التأمين ، ط ١٣٦٨هـ/ ١٩٤٩م ، ص ١٤٠ د/ جلال محمد إبراهيم ، التأمين وفقا للقانون الكويتي ، ط ١٩٨٩م ، ص ٢٢٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) د. محمد حسام محمود لطفي ، الأحكام العامة لعقد التأمين ، دراسة مقارنة بسين القانون المصري والقانون الفرنسي ، صـ ٩٤-٩٥ .

<sup>(</sup>٣) د. محمد حسام محمود لطفي ، الأحكام العامة لعقد التأمين ، دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي ، صب ٩٨ .

سواء كنا بصدد عقود التأمين أو عقود المشتقات ، فإن المؤسسة أو الشخص الذي لا يرغب في تحمل المخاطرة ويسعى إلى من يقبل تحملها يقوم بدفع مبلغ من المال للطرف الآخر نظير تحمل هذا الأخير تبعات المخاطرة في حالة وقوعها .

إن الخطر احتمالي في جميع الحالات ، بمعنى أنسه غيسر مؤكد الوقوع ، وإذا كان غير مؤكد الوقوع فإنه أيضا غير مستحيل الوقوع ، بل هو – كما يرى شراح القانون – أهم عناصر عقد التأمين (١)، لسيس هذا فحسب ، بل وهو العنصر الذي شرع التأمين من أجله (٢)، والأمسر لا يختلف في عقود المشتقات عن عقود التأمين في هذا الصدد ، فلو كان الخطر مؤكد الوقوع ما كان هناك من يقبل تحمل المخاطرة ، ولسو كان الخطر مستحيل الوقوع ، ما كان هناك حاجة أصلا لأدوات المشتقات والتي تخندقت وراءها المؤسسات المالية والمصرفية كخط دفاع في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف وأسعار الأصول (١).

#### ثانيا :الموازنة بين عقد الاختيار وبين بيج العربون :

يوجد شبه - كما ذكر بعض الباحثين - بين عقد الاختيار وبين بيع العربون من وجهين هما:

الوجه الأول: أن الثمن الذي يدفعه المشتري في اختيار السشراء يشبه العربون الذي يدفع المشتري للبائع ، وذلك أنه - في بيع العربون - إن أتم المشتري البيع احتسب به من الثمن ، وإن لم يتمه ذهب عليه العربون ، فكذلك المشتري في اختيار الشراء ، إن مارس حقه في الشراء صار كأن ثمن الخيار الذي دفعه جزء من الثمن ، وإن لم يستر ذهب عليه (٤) .

<sup>(</sup>١) د. محمد حسام محمود لطفي ، الأحكام العامة لعقد التأمين ، دراسة مقارنة بين القيانون المصري والقانون الفرنسي ، صد ١٦-١٥ .

<sup>(</sup>٢) د. فتحي عبد الرحيم ، التأمين ، صب ٧ .

<sup>(</sup>٣) د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ص٣٠٤ .

<sup>(</sup>٤) د. الصديق محمد الأمين الضرير، الاختيارات ، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع ٢٦٤/١ ، د. عبد الستار أبو غدة ، الاختيارات في الأسواق المالية في ضموء مقررات الشريعة الإسلامية ، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد المسابع ٣٣٤/١ ،=

الوجه الثاني: أن عقد الاختيار يعطي المشتري الحق في شراء عدد من الأسهم، أو غيرها خلال فترة محددة، وفي بيسع العربسون يكسون للمشتري حق إمضاء البيع خلال فترة محددة (١).

ورغم ضعف الشبه بين عقد الاختيار وبين بيع العربون فيما ذكر كما هو ظاهر إلا هناك فروقا جوهرية تمنع الحاق عقد الاختيار ببيع العربون ، وذلك من وجوه ، منها:

- ١- أن العربون جزء من ثمن السلعة المشتراة ، وإنما يذهب على صاحبه إذا لم يمض البيع ، أما الثمن في عقد الاختيار فهو ثمن للاختيار ذاته، وليس جزءا من ثمن السلعة محل الاختيار ، يستوي في ذلك حال الشراء أو عدمه (٢).
- ٢- أن هذا التشابه الظاهري إنما ينطبق على أحد نوعي الاختيار ، وهو اختيار الشراء ، دون اختيار البيع (٣) ، مما يدل على أن عقد الاختيار ليس له صلة ببيع العربون أصلا .

أن الخيار - في عقود الاختيار - قد يكون للمسشتري وقد يكون للبائع وقد يكون للبائع (٤) .

٣- أن الاختيار في عقد الاختيار يمكن بيعه وتداوله ، وليس كذلك الخيار في بيع العربون (٥) .

وانظر : تعليق الدكتور سامي حمود في المناقشات الدائرة حول الاختيارات في المجلة المذكورة ، العدد السابع ١/ ٥٩٤ ، وتعليق الشيخ المختار السلامي في المجلة المذكورة ، العدد السادس ١٧١٢/٢ .

<sup>(</sup>١) د/ على محى الدين القره داغي ، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي ، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٢) د/ محمد بن على القري ، الأسواق المالية ، صد ٨٤ ، ٥٥ ، د/ على محى الدين القره داغي، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٣) د/ محمد المختار السلامي ، الاختيارات ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع (٣) د/ محمد بن على القري ، الأسواق المالية ، صــ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) د/ الصديق محمد الأمين الضرير، الاختيارات، ، مجلة الفقه الإسلامي ، العدد السابع ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) الشيخ محمد المختار السلامي، الاختيارات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العد السابع ١/ ٢٣.٣ .

- ٤- أن الدافع للتعامل بالاختيارات ليس الغرض منه تحصيل مقصود العقد، وهو قبض الثمن والمثمن ، وإنما الغرض منه الاستفادة من فروق الأسعار ، ولذلك يجري تسوية العقد عالبا تسوية نقدية (١) .
- ٥- يرد عقد البيع في بيع العربون على المسلعة ، أما في عقد الاختيار فإن البيع يرد على الاختيار نفسه ، وليس على السلعة محل الاختيار (٢) .

### ثالثا: الفرق بين عقد الاختيار وبين الوعد والمواعدة :

ذهب الدكتور. وهية الزحيلي إلى أن عقد الاختيار ليس نوعا من أنواع البيوع المعروفة ، وأنه في حقيقته مجرد مواعدة على البيع والشراء، وفي ذلك يقول عن الاختيار : « ولا يعد بيعا بحسب قواعد البيع الشراعية ، وإنما هو تصرف من نوع خاص ، يمكن وصفه بأنه مجرد مواعدة لتبادل حقوق مجردة ، منقطعة الصلة بالأعيان أو الأشياء المادية ، وتقتصر على تبادل الرغبات أو الإرادة والمشيئة؛ لأن محل عقد البيع أو المبيع هو الشيء المعين الذي يقع عليه البيع ، وتعيينه إما بالرؤية أو بالوصف... إلى أن يقول : ويكون عقد الاختيار من قبيل الوعد بالبيع ، لوجود التزام أحد العاقدين أمام الغير بتنفيذ الصفقة حينما يتم الشراء منه ، أو البيع له » (") .

ويقول: «نظرا لأن عقد الاختيار ليس عقدا بالمعنى الصحيح، وإنما هو وعد بإبرام عقد، فإن العوض المعطي مقابل حق الاختيار مجرد تبرع مبتدأ، مقابل عمل من أعمال البر والمعروف »(٤).

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد المختار السلامي ، الاختيارات ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ٢٣٣/١، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المناقشة، تعليق الدكتور على السالوس العدد السادس ٢٠١٠/٢.

<sup>(</sup>٢) د/الصديق محمد الأمين الضرير، الاختيارات، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) عقود الاختيارات ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع ٢٥٢/١ - ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) عقود الاختيارات ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع ، ٢٥٦/١ ، قد يفهم من عبارة الدكتور الزحيلي تلك أنه يجيز عقد الاختيار ، لكن الأمر ليس كذلك فقد صرح في موضع آخر بأن عقد الاختيار عقد باطل ، حيث يقول : ( هذه العقود ليست لها صيغة شرعية ، ولا يقرها فقهنا لا من قريب ولا من بعيد ) . ويقول عنها : ( هي عقود باطلة) . انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، المناقشة ، العدد السابع ١٩٥١ه و ١٩٧١/٥ .

والقول بأن عقد الاختيار من قبيل المواعدة مناقش من وجهين :

الأول : قوله (إنه مجرد مواعدة لتبادل حقوق مجردة منقطعة الصلة بالأعيان) لا ينطبق على الواقع ، لأن الذي يجري هو العقد على الحق في الحال ، وليس التواعد على بيعه ، أما الذي تجري المواعدة على بيعه – إن صح تسمية ذلك مواعدة – فهو الأعيان أو السلع نحوها .

الثاتي: قوله: (إن عقد الاختيار من قبيل الوعد بالبيع) لا يتسأتى مع أخذ ثمن على هذا الوعد، لآن ذلك من شأن العقود، فالوعد إذا كسان له ثمن يصبح نوعا من عقود المعاوضات له صفة البيع، فدل على أنسه عقد لا مجرد وعد (١).

أما قوله: (إن العوض مقابل حق الاختيار مجرد تبرع مبتدأ ، مقابل عمل من أعمال البر والمعروف) ، فهو قول غير مقبول ، فإنه إن أقبل أن البيع ، أو الوعد بالبيع ، أو إعطاء المشتري حق الاختيار عمل من أعمال البر ، فكيف يكون العوض تبرعا ، وهو إنما دفعه مقابل هذا الوعد ، أو هذا الحق .

#### رابعا : الفرق بيح عقد الاختيار وبين البيع الذي اشترط فيه الخيار :

يوجد شبه بين عقد الاختيار ، وبين البيع الذي اشترط فيه خيار الشرط من جهة أن في عقد الاختيار يكون المشتري الحق في البيع أو الشراء خلال فترة محددة ، وفي البيع الذي اشترط فيه الخيار يكون لمشترط الخيار الحق في إمضاء البيع أو فسخه خلال فترة محددة (٢) .

لكن عقد الاختيار يختلف عن البيع الذي اشترط فيه الخيار في أن عقد الاختيار يتضمن عقدين : أحدهما على الخيار ، والآخر على السلعة ، يكون فيه للخيار ثمن ، وللسعة ثمن آخر ، وقد يكتفي المتعاقدان بالعقد الأول ، دون أن يتبعا ذلك بإبرام العقد على السلعة ، أم البيع الذي اشترط

<sup>(</sup>۱) د/محمد بن على القري ، الأسواق المالية ، ، صـــ ٨٦- ٨٨، د/محمد شتا أبو ســعد ، الحق في الحق ، بحث في فكرة التكوين المنتابع للحق في الفقه الإسلامي ، مجلة العدل ، العدد ١٤ ، ربيع الآخر ٤٢٣ هــ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) د/ الصديق محمد الأمين الضرير، الاختيارات، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع ٢٦٣/١ .

فيه خيار الشرط فهو عقد واحد ، يكون الخيار شرط فيه ، دون أن يستقل بعقد ، ودون أن يكون الم عقد على العقد ، ودون أن يكون له ثمن ، حيث لا يوجد انفصال بين العقد على السلعة وبين الخيار المشترط فيه ، فخيار الشرط يكون ضمن عقد قائم ، أما عقد الاختيار فهو عقد مستقل ، قائم بذاته (١) .

بل إن هذا الانفصال هو الذي جعل عقود الاختيارات أدوات مالية مشتقة ، يستطيع المستثمرون أن يستثمروا أموالهم فيها ، دون الحاجة إلى الاستثمار في الأسهم أو السلع نفسها ، إذ يستطيع المستثمر أن يستخدم مبلغا يسيرا لشراء حق الاختيار ، دون أن يتطلب ذلك أن يكون مالكا أثمن الأسهم أو السلعة محل الاختيار ، حيث يكتفي عند تحقق توقعه بقبض الفرق بين السعر المسمى وسعر السوق ، محقق ربحا وفيرا ، مقابل استخدام مبلغ يسير هو ثمن الاختيار .

وإبداء الفرق بين عقد الاختيار وبين البيع الذي اشترط فيه خيار الشرط إنما هو لتوضيح الصورة ، وإلا فإنه لو لم يكن بينهما فرق ، فإنه لن يستفاد من ذلك في جواز عقود الاختيار ، ذلك أن اشتراط الخيار في البيع لا يجوز أخذ لبعوض عليه أصلا ، فضلا عن أن البيع الذي اشترط فيه خيار الشرط كغيره من البيوع ، لا يصح إلا بتوفر شروطه ، من ملكية البائع للمبيع ، وخلوه من بيع الدين بالدين ، ونحو ذلك .

على أن ههنا حقيقة لابد من توضحها في عقد الاختيار نفسه ، وهي أنه وإن كان يوجد هذا الانفصال بين العقد على حق الاختيار ، وبين العقد على السلعة محل الاختيار ، إلا أن بينهما ارتباطا تاما ، لا ينبغي إهماله عند النظر في الحكم الشراعي لعقد الاختيار – كما سيأتي بيانه – ووجه الارتباط بينهما من جانبين :

الجانب الأول: أن عقد الاختيار ليس مقصودا لذاته بالنسبة لمشتري الاختيار، وإنما يقدم على إبرامه توصيلا إلى إبرام العقد الثاني عندما

<sup>(</sup>۱) د/ محمد بن على القري ، الأسواق المالية ، ، صد ۸۱ ، ۸۲ ، د/ على محي الدين القره داغي ، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع ۱/۱۸۱٪، د/ الصديق محمد الأمين الضرير ، الاختيارات ، مجله مجمع الفقه الإسلامي ، العدد العمايع ۲۲۳/۱ .

تكون مصلحته في إبرامه ، وذلك أن حق الاختيار الذي يشتريه ليس لــه قيمة في ذاته ، إلا لكونه يجعل له حقا في إبرام العقد الثاني .

الجاتب الثاتي: أن العقد الثاني لأزم بالنسبة لمحرر الاختيار ، إذ يلزمه أن يبيع في حالة اختيار الشراء ، أو أن يشتري في حالة اختيار البيع ، إذا قرر ذلك مشتري الاختيار (١).

## المطلب الثاني التكييف الفقهى لعقود الخيارات

#### تمهيد في ماهية التكييف:-

التكييف في اللغة: من كاف الشيء يكيفه تكييفا بمعنى قطعه، ويأتي بمعنى تنقصه ، أما التكييف الذي بمعنى ما يدل على حال السشيء وصفته فهو قياس لا سماع فيه (٢) ويعتبر بناء على ذلك كلاما مولدا ، وقد أقر هذا المصطلح مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، فقد جاء في مجموع قرارات مجامع اللغة العربية ما نصه: «التكييف هو طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين لوضعها في نطاق طائفة من المسائل القانونية التي خصمها المشرع بقاعدة إسناد » (٢).

أما التكييف اصطلاحا: فعرف بأنه: (التصور الكامل للواقعة وتحرير الأصل الذي تنتمى إليه)<sup>(٤)</sup>.

ويعرف التكييف في القانون المدني بأنه : ( تحديد طبيعة العلاقة القانونية لأجل معرفة صفتها والعمل على تحديد النظام القانوني الذي يرعاها) (٥).

<sup>(</sup>١) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص١٠٤٥ .

<sup>(</sup>٢) لبن منظور ، **نسان ا**لعرب ، ج٩/٣٦ وما بعــدها ، **الغيــروز أبـــادي** ، القـــاموس المحــيط ، ص١١٠١

<sup>(</sup>٣) د/ مسفر بن على القحطاني ، التكييف الغقهي للأعمال المصرفية مفهومه ، وأهميته وضــوابطه ، مجلة العدل ، العدد ( ٢٨ ) شوال ١٤٢٦هــ، ص ٥٠ د/ حسن المعيد ، الهــادي إلــى لغــة العرب، دار لبنان الطباعة والنشر ، بيروت ، ١٩٩٢م، ج٤/٧٧ وما يليها .

<sup>(</sup>٤) د/ أحمد محمد محمود نصار ، التكييف الفقهي للعقود المآلية المستجدة وتطبيقاتها على نماذج التمويل الإسلامية المعاصرة ، البنك الإسلامي الأردني ط ٢٠٠٤م

<sup>(°)</sup> د/ أحمد زكي بدوي ، معجم المصطلحات القّانونية ، ١٩٥٥م، ص ١٩٥٥، عبد السرزاق أيسوب ، التكييف القانوني الأمس النظرية والجوانب العملية ، بالدار البيضاء ، المملكة المغربيسة ، يونيو ٢٠٠٤م، ص١٢٨.

بناء على ما تقدم يتضح لنا أن عقود الخيار هي عقود بيع، والبيسع مشروع كما هو معلوم ، بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ، هل المعقود عليه في عقود الخيار وخصوصا المبيع يجوز أن يكون محلا للبيع؟ خصوصا أن المعقود عليه ليس هو الالتزام ولكنه هو الحق المجرد وهذا الحق ليس حقا ماليا ، وعليه فإن المحل في عقود الاختيار ليس قابلا للعقد عليه.

بناء على ما تقدم من أن المعقود عليه في عقود الاختيار هو الحق في الشراء أو البيع ، وليس الأسهم أو السلعة أو العملة محل الاختيار ، وأن عقد الاختيار عقد بيع مستقل ، يختلف عن بيع العربون ، وعن بيع الخيار المعروف ، وأنه عقد، وليس مجرد وعد ، فإن الحكم الشرعي لتلك العقود ينبني على حكم بيع الحقوق ، وهذا يتطلب بيان المراد بالحق فسي كلام الفقهاء ، وأقسام الحقوق من حيث جواز بيعها أو إسقاطها بعوض ، من عدمه وذلك فيما يأتى :-

## أولا : ماهية الحق عند أهل اللغة :

ورد استعمال كلمة الحق في لغة العرب بمعان متعدة ، فتارة يستعملونها بمعنى الثابت ، ومنه يستعملونها بمعنى الثابت ، ومنه قوله تبارك وتعالى ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوّلُ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا ﴾ (١) معناه قال الذين ثبت عليهم (١) ، وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَا كِنْ حَقّتٌ كُلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ (١) أي: وجبت وثبتت (١).

مما ذكر يمكن القول بأن المادة اللغوية لكلمة الحق تدور على معان منها: الثبوت والوجوب ، واللزوم ، ونقيض الباطل (<sup>٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) من الآية رقم (٦٣) من سورة القصيص.

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضاوي ج٤/٥٠٠، تفسير النسفي ج٣/٣٤.

<sup>(</sup>٣) من الآية رقم (٧١) من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ج٤/٦.

<sup>(°)</sup> يراجع / ابن منظور السان العرب ج٠ ١/٤٩، الزبيدي، تاج العروس ج٥٦/٦٦، ١١/١ إلز هري، تهذيب اللغة ج٣/٢٤.

## ثانيا : ماهية الحق في الاصطلاح الفقهي

يرى بعض الباحثين من المشتغلين بالدراسات الإسلامية أن القدامى من الفقهاء المسلمين مع أنهم قد أكثروا من استعمال كلمة الحق في كتاباتهم ، فإنهم لم يبينوا تعريفا اصطلاحيا عندهم للحق ، وكان اعتمادهم في توضيح معناه على ما ورد في كتب اللغة من معان لكلمة الحق (١) . إلا أن هناك ما يشير إلى تعريف الحق عند القدامي من الفقهاء والاصوليين ، فمن الفقهاء نجد العلامة القرافي (١) يبين معنى كل من حق الله وحق العبد فمن الفقهاء نجد العلامة القرافي (١) يبين معنى كل من حق الله وحق العبد ، فيقول أن حق الله هو أمره ونهيه ، وإن حق العبد هو مصالحه (١). أي: أن كل الأوامر التي أمرنا بها الله عز وجل ، والنواهي التي نهانا بها هي حقوق نه سبحانه موأن حقوق الناس هي الأمور التي تتحقق بها مصالحهم.

ومن يعبر عن الحق بالمصلحة يريد بها الأعم من المصلحة المادية فالمصلحة عنده شاملة للمصلحة المادية كحق التملك ، وللمصلحة المعنوية كحق حرية الرأي ، وللمصلحة الاعتبارية الشرعية وهي التي ليس لها وجود إلا بإيجاب الشارع الحكيم كحق الطلاق ، وحق الحضائة (٤).

وإدا ما انتقلنا إلى علماء أصول الفقه الإسلامي نجد العلامة سعد الدين التفتاز اني (٥) أحد كبار علماء القرن الثامن الهجري يبين أن حق الله الدين التفتاز اني (٩)

<sup>(</sup>١) براجع / هذا الرأي للأستاذ عيسوي أحمد في كتابه : المدخل للفقه الإسلامي، صـــ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أحد بن إدريس القرافي هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن ابر عبد الله ابن يلين الصنهاجي البهنسي المصري، الإمام العلامة وحيد دهر وفريد عصره أحد الأعلام المشهورين، والأثمة المنكورين انتهت إليه رئاسة الغقه على مذهب مالك رحمه الله تعالى، وجد في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى فهو الإمام الحافظ والبحر عكان إماما بارع في الفقه والأصول، والعلوم العقلية وله معرفة بالتقسير ، أخذ كثيرا من علومه عن الشيخ الإمام العلامة الملقب بسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشقعي، وتوفي رحمه الله بدير الطين في جمادى الأخيرة عام أربعة وثمانين وستماتة ودفن بالقرافة. ينظر الديباج المذهب ص ١٦-٦٢.

 <sup>(</sup>٣) يراجع: الإمام القرافي ، الغروق جــ ١ / ١٧٩ ، د / صالح بن عبد الرحمن المحيميد .
 الحق وأنواعه ، مجلة العدل ، العدد الأول ، ١٤٢٠هــ ، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) يراجع: الأستاذ عيسوي أحمد ، المدخل اللغقه الإسلامي، صــ ٣٠٥، ٣٠٥ ، أستاذنا محمد سلام مدكور ، المدخل اللغقه الإسلامي صــ ٤٢٠ ، د/ عبد الرحمن بن عايد العايد ، حقوق الأسميين في جرائم الحدود ، مجلة العدل ، العدد (٤٠) ، شوال ١٤٢٩ ، صـ ٩٣ .

<sup>(°)</sup> مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفتازاني، الإمام العلامة عالم بالنحو والتصريف والمعاني، والبيان والأصلين، والمنطق وغيرها شافعي قال ابن حجر: ولد على المنطق و غيرها شافعي قال ابن حجر: ولد على المنطق و غيرها شافعي قال ابن حجر: ولد على المنطق و غيرها شافعي قال ابن حجر: ولد على المنطق و غيرها شافعي قال ابن حجر: ولد على المنطق و غيرها شافعي قال ابن حجر: ولد على المنطق و غيرها شافعي قال ابن حجر المنطق و غيرها شافع و غيرها شافع و غيرها شافع و غيرها المنطق و غيرها و غيرها المنطق و غيرها و غي

هو: (ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد)، وأما حق العبد فقد عرفه التفتاز انى بأنه: (ما يتعلق به مصلحة خاصة ). (١)

وعلى هذا ، فإنه يمكن أن نقول : إن تعريف الحق بنوعيه عند التفتازاني هو : (ما تعلق به نفع عام ، أو مصلحة خاصة ) بل إنه حتى إذا اقتصرنا على ما ورد من تعريف كل من نوعي الحق على حدة فان هذا يعتبر تعريفا سليما في علم المنطق ، إذا أن تعريف أمر من الأمور بتعريف أقسامه يعتبر أحد أقسام التعريف الصحيح . من هذا الذي بيناه يتضح أن دعوى أن القدامى من الفقهاء المسلمين لنم يبينوا تعريف اصطلاحيا عندهم للحق دعوى يعوزها الدليل ، بل قام البرهان على نقيضها ، وقد استبان هذا البرهان فيما ذكر . وإذا ما وضح هذا فأنتقل إلى بيان معنى الحق عند المحدثين من الفقهاء المسلمين .

#### معنى الحق عند الحدثين من الفقهاء المسلمين :

اجتهد بعض فقهاء المسلمين من المحدثين في محاولة إيجاد تعريف للحق في الفقه الإسلامي ، نذكر بعضا منها : عرفه الأستاذ عيسوي أحمد بأنه : ( مصلحة ثابتة للشخص على سبيل الاختصاص والاستيثار يقررها المشرع الحكيم )(٢).

عرفه للشيخ على الخفيف بأنه: ( مصلحة مستحقة شرعا ) (٣).

<sup>-</sup> سنة ثنتي عشرة وسبعمائة، وأخذ عن القطب والعضد وتقدم في الفنون واشتهر نكسره وطار صبيته وانتفع الناس بتصانيفه منها، شرحي التلخيص، وشرح العقائد في أصول الدين، عوالإرشاد في النحو اختصر فيه الحاجبية، والمقاصد في أصول الدين وشسرحها، والتلويح في أصول فقه الحنفية، مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسسبعمائة . ينظسر/ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحساة ، المكتبة العصرية ، لبنان ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ج٢/٥٨٠، الحافظ أبسي الفسضل أحمد بن على العسقلني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، مجلس دائرة المعسارف العثمانية ، حيدر أباد ، الهند ، ط۲ ، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م ، تحقيق : محمد عبد المعيد ضان، ج٢/١٣٠٠

<sup>(</sup>۱) يراجع: سعد الدين مسعود بن عمر التفتاز اني المتوفي سنة ٧٩١هـ، شرح التلويح على التوضيح ج١٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) يراجع: الأستاذ عيسوي أحمد ،المدخل للفقه الإسلامي ص٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) الشيخ على الخفيف ، أحكام المعاملات الشرعية ، ط٢ ، ١٣٦٣هـ /٩٤٤م ، ص٧٨.

وعرفه الأستاذ مصطفي الزرقا بأنه: (اختصاص يقرر به الـشرع سلطة أو تكليفا)(١).

### ثالثا : ماهية الحق في الاصطلاح القانوني :

عرف فقهاء القانون الوضعي الحق بعدة تعاريف ، نذكر تعريفين منها :

التعريف الأول :عرفه بعضهم بأنه : (مصلحة مسشروعة يحميها القانون ) (٢).

وقد استند أصحاب هذا التعريف إلى أن القانون حينما يقوم بتنظيم النشاط الاجتماعي فإنه يرتب ويفاضل بين المصالح التي تتنافس أو يتعارض بعضها مع بعض ، وهو حينئذ لا يكون اهتمامه متوجها إلا إلى الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق مصلحة مادية أو أدبية يرى أنها جديرة بالرعاية ، وهذه الأعمال التي يرى أنها جديرة برعايته هي محل الحقوق. (٢)

وعرف بأنه: ( سلطة يقررها القانون لشخص معين ، وبمقتــضاها يكون لهذا الشخص ميزة القيام بعمل معين ) (<sup>1)</sup>.

ومن هذا التعريف تتضح الأمور الآتية :

الأمر الأول : أن كل حق من الحقوق سلطة مقررة قانونا .

الأمر الثاني: أن القانون يستند في تقرير أي حق من الحقوق إلى الرادة من ينرره له أو إلى اعتبارات أخرى من المصلحة العامة .

الأمر الثالث: أن القانون حينما يقرر سلطة ما لشخص من الأشخاص ، فإنه يقصد بذلك منح إرادة هذا الشخص ومصطحته ميزة السبق والأفضلية على إرادة ومصالح ما عداه من الأشخاص .

(٢) عبد الودود يحيى ، مباديء القانون، دار النهضة، ٩٨٣ ام، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>١) الشيخ مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، ج١٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) محمد رَ أَفَت عَثْمَان، الحقَوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام،دار النصياء، القاهرة، طدّ، ١٩٩١م، ص١٠٠

<sup>(</sup>٤) العوضى العوضى عثمان، محمد عبد الغفار البسيوني، ، مباديء القانون دراسة مسوجزة في نظرية القانون ونظرية الحق ونظرية الالتزام ، ط٢، ٢٠٠٦م، ١٥٠، سليمان مرقص، المدخل للعلوم القانونية، ١٩٦٧م، ص٤٣٦.

الأمر الرابع: أن هذا التعريف متفق مع المذاهب الحديثة في القانون التي ترى أن الحقوق وطائف اجتماعية (١).

## رابعا :أقسام الحقوق من حيث جواز بيعها أو إسقاطها بعوض من عدمه :

تنقسم المحقوق من حيث جواز بيعها أو إسقاطها بعوض من عدمـــه الله ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حقوق يجوز بيعها على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، مثل حق المرور<sup>(۱)</sup> ، حيث ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية على إحدى الروايتين<sup>(۱)</sup> والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز بيعه ، وذلك لتعلقه بما هو مال ، وهو العين التي يرد عليها الحق <sup>(١)</sup>.

قال الإمام ابن نجيم في البحر الرائق: « فَفِي بَيْتِ حَقِّ الْمُرُورِ وَجَهُ الْفَرْقِ على أَحَدهما بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّ النَّسْبِيلِ أَنَّ حَقِ الْمُرورِ مَعْلُومِ؛ لَتَعَلَّقِهِ بِمَحَلَ مَعْلُومٍ، وهُو الطَّريقُ، وأَمَّا الْمَسْبِلُ عَلَى السَّطْحِ فَهُو مَعْلُومٌ؛ لَتَعَلَّقِه بِمَحَلُ مَعْلُومٍ، وهُو الطَّريقُ، وأَمَّا الْمَسْبِلُ عَلَى السَّطْحِ فَهُو حَقَّ التَّعَلِّي، وَعَلَى الْأَرْضِ مَجْهُولُ لَجَهَالَة مَحَلِّه، وَوَجَهُ الْفَرْقِ بِينَ حَقَّ الْتَعَلِّي، وَعَلَى النَّعْلَى على إحدى الروايتين أنَّ حَقَّ التَّعلَى يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ لَا الْمُرُورِ وَحَقِّ التَّعلَى يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ لَا الْمُرورِ وَحَقِّ البَّعلَى يَتَعلَّقُ بِعَيْنِ الله الْمُرُورِ يَتَعلَّقُ بِعَيْنِ تَبَقَى وهو البِنَاءُ فَأَشْبَهَ الْمَنَافِعَ أَمَّا حَقُ الْمُرُورِ يَتَعلَّقُ بِعَيْنِ تَبَقَى وهو البِنَاءُ فَأَشْبَهَ الْمَنَافِعَ أَمَّا حَقُ الْمُرُورِ يَتَعلَّقُ بِعَيْنِ تَبَقَى ، وهو الْمِنَافِعَ أَمَّا حَقُ الْمُرُورِ يَتَعلَّقُ بِعَيْنِ تَبَقَى ، وهو الْمُرَورِ فَا اللَّهُ الْمُعَانِ الله فَي الْمُولُورِ وَتَعلَى بَعَيْنِ مَا الْمُولُورِ وَيَعلَى الْمُولُورِ وَتَعلَى بَعَيْنِ مَنَافِع أَمَّا حَقُ الْمُرُورِ وَتَعلَى بِعَيْنِ مَلَومَ الْمُولُورِ وَمَ الْمُرَافِلُ الْمُورُورِ وَلَوْلَ الْمُعَالَى الْمَالُومِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَلَى الْمُولُولِ الْمُولُولِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالَى الْمُولُولِ الْمُعَلِيقِ الْمُولِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِيقِ اللْمُعَلِيقِ اللْمُ الْمُؤْلِولِ الْمُورُولِ اللهُ الْمُولُولِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالَى الْمُولُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُولُولِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ اللْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِيقِ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

وقال شيخ زاده في مجمع الأنهر :« ولا يجوز بيع المسيل ولا هبته؛ لأن رقبة المسيل مجهول؛ لأن مقدار ما يشغله الماء من الأرض يختلف

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد سامي مدكور، نظرية الحقي ، صب ٨-٠١

<sup>(ُ</sup>٢) حَقِّ ٱلْمُرُورِ هُوَ حَقَّ الْمَشْنَى في مَلْك الْغَيْرِ وَنَلْكَ بِأَنْ تَكُونَ رَقَبَةُ الطَّرِيقِ مَمْلُوكَةً لشَخْص وَلَآخَرَ الْحَقَ بَأَنْ يَمُرُ مِنْهَا فَقَطَّ . وَهَذَا الْحَقَّ مِنَ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ الَّتِي تَسَقُطُ بِالْإِسْسَقَاط ، والمراد – هنأ المرور في الدار أو الأرض المملوكة ، وليس في الدرب غير النافذ السذي هو من مرافق الأملاك بيراجع/على حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام. ج ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) قال في الدر المختار وحاشيته : وبه أخذ عامة المشايخ ، قال السائحاني : وهو الصحيح ، وعليه الفتوى ، والرواية الأخرى عدم الجواز . انظر : السدار المختسار ، للحسصكفي ، وحاشيته لابن عابدين ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الهمام ، فتح القدير ، ٦٦/٦ ، المواق ،التاج والإكليل ، ٨٤/٦ ، حاشــية البــاجوري على ابن قاسم الغزي ٢١٥/١ ، البهوتي ،الروض المربع، مع حاشية ابن قاسم ٤/ ٣٢٦ . (٥) ابن نجيم ، البحر الرائق، ج٩/٦٨.

بقلة الماء وكثرته حتى لو بين حدوده وموضعه جاز، وإن أريد بالمسيل التسييل فإن كان على السطح كان حق التعلي وقد مر بطلانه، وإن كان على الأرض كان مجهولا بجهالة محله، وصحا أي: البيع والهبة في الطريق؛ لأن رقبة الطريق معلوم وإن لم يبين فمقدر بعرض باب الدار فيجوز فيه البيع والهبة ففي بيع حق المرور روايتان، وجه البطلان أنسه ليس بمال ووجه الصحة الاحتياج إليه وهو حق معلوم متعلق بعين باق وصح بيع حق المرور تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية » (۱).

وجاء في المدونة: « أرأيت أن اشترى رجل من رجل ممرا في دار من غير أن يشترى من رقبة البنيان شيئا أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال ) ذلك جائز لهما» (٢).

وقال الإمام الزركشي: « وأعلم أن المنافع تملك بطريقتين:

أحدهما: أن تكون تابعة لملك الرقبة .

والثاتي: أن يكون ورد عليها عقد وحدها كبيع حق الممر والبناء على السقف» (٣).

وقال في نهاية الزين: « ومن المنافع شرعا حق الممر بأرض أو على سقف وجاز تملكه بالعوض على التأبيد بلفظ البيع مع أنه محض منفعة إذ لا تملك به عين للحاجة إليه على التأبيد» (1).

وقال موفق الدين بن قدامة في المغني: « إذا صالح رجلا على موضع قنا من أرضه يجري فيها ماء وبينا موضعها وعرضها وطولها جاز ؟لأن ذلك بيع موضوع من أرضه» (٥).

القسم الثاتي : حقوق لا يجوز بيعها ، ولكن يجوز إسقاطها بعوض، مثل حق القصاص وحق النكاح ؛ وذلك أنها حقوق أثبتها الشارع

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو شيخ زاده، مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر، ج٧٨/٣.

<sup>(</sup>Y) Hareis -3/273.

<sup>(</sup>٣) الزركشي، المنثور، ج٣/٣٧.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عمر بن على بن نووي الجاوي، نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) موفق الدين بن قدامة ، المغني، ج١٩/٤.

لأصحابها ، لمعنى لا يوجد في غيرهم ، فلم يجز بيعها ، لكن لأنها ثابتة لأصحابها أصالة ، لا على وجه دفع الضرر عنهم ، جاز لهم إسقاطها والتنازل عنها بعوض ، ولأن القصاص يؤول إلى المال ، وذلك بالعفو عنه إلى الدية ، فجاز أخذ العوض عنه بالغا ما بلغ ، وحق النكاح ثبت للزوج بعوض ، فجاز إسقاطه بعوض ، وذلك بالخلع (١).

قال في مجمع الضمانات: « لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة فلو صالح عنه بمال بطلت فيرجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لها هكذا ذكره في الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف وخرج عنها حق القصاص وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها اهـ»(١).وقال ابن قدامة في المغني: « وأما حق القصاص فإنه حق يجوز الاعتياض عنه وينتقل إلى المال» (١).

القسم الثالث: حقوق لا يجوز بيعها بالاتفاق ، وفي جواز إسقاطها بعوض خلاف ، مثل حق الشفعة ، وحق الزوجة في القسم .

وذلك أن هذه حقوق أثبتها الشارع لأصحابها لمعنى لا يوجد في غيرهم فلم يجز بيعها، كما أن ثبوته لهم إنما هو لدفع المضرر عنهم فإقدام صاحب الحق على طلب العوض مقابل إسقاطها دليل على انتفاء الضرر عنه ، فلهذا لم يجز أخذ العوض على إسقاطها عند الحنفية ، والحنابلة(٤).

<sup>(</sup>۱) الزيلعي ، تبين الحقائق ٦/٣٨٦ ، حاشية ابن عابدين ١٥/٤ ، الإمام مالك، المدونة ، ٣٨٣/٣ ، ابن الحاجب ، جامع الأمهات، صـــــــــــــــــــــــــ ٢٨٧ ، صــــــــــــــــــــــــــ ١٠٤ ، النسووي ، روضية الطالبين، ٥/١٦٦، ١٠٧ ، ١٠٧/١ ، الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ، ٣/٢٦٢،٤/٩ ، البهوتي ، كشاف القناع ، ٣/٢٦٢،٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي، مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ج٢/٨٠٥.

<sup>(</sup>٣) ابن قدامة، المغني، ج٨/٥٠.

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٤/٤ ، الإمام البغوي ،التهذيب ، ٣٥٣/٤ ، ٥٣٤/٥ ، الشيخ منصور البهوتي كشاف القناع ، ٣٦٧/٥، ٤٦٧/٣ .

قال الإمام المرغيناني في الهداية: «وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد العوض لأن حق الشفعة ليس بحق منظور بل هو مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه » (١).

قال الإمام ابن عابدين في حاشيته: « لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة على الملك ، قال في البدائع: الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك، ولا يجوز الصلح عنها ، أقول وكذا لا تضمن بالإتلاف، قال في شرح الزيادات للسر خسى: وإتلاف مجرد الحق لا يوجب المضمان؛ لأن الاعتياض عن مجرد الحق باطل إلا إذا فوت حقا مؤكدا فإنه يلحق بتفويت حقيقة الملك في حق الضمان، كحق المرتهن ولذا لا يضمن بإتلاف شيء من الغنيمة أو وطء جارية منها قبل الإحراز؛ لأن الفائت مجرد الحق وأنه غير مضمون وبعد الإحراز بدار الإسلام ولو قبل القسمة يضمن لتفويست حقيقة الملك، ويجب عليه القيمة في قتله عبدا من الغنيمة بعد الإحراز في ثلاث سنين ،وأراد بقوله لتفويت حقيقة الملك الحق المؤكد إذ لا تحصل حقيقة الطك إلا بعد القسمة كما مر ، قوله ( كحق الشفعة ) قال في الأشباه فلو صالح عنها بمال بطلت ورجع ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لها، ولو صالح إحدى زوجتيه بمال لتترك نوبتها لم يلزم ولا شيء لها، وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظسائف في الأوقساف وخرج، عنها حق القصاص وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها كما دكره الزيلعي في الشفعة والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لا يصح ولا يجب وفي بطلانها روايتان وفي بيع حق المرور في الطريق روايتان وكذا بيع الشرب إلا تبعا،اه»<sup>(۲)</sup>.

وقال في موضع آخر: « لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف) من إمامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة ولا على وجه البيع أيضا؛ لأنبيع الحق لا يجوز كما في شرح إلأنب وغيره ".

<sup>(</sup>١) الإمام المرغيناني ، الهداية شرح البداية ، ج٢٨/٤.

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ، حاشية رد المختار على الدر المختار، دار الفكر بيروت، ٢٠٠٠م، ج٤/٨١٥.

وقال الإمام الغزالي في الوسيط: « لا يجوز أخذ العوض عن حق الشفعة ولا عن حق حد القذف ولا عن مقاعد الأسواق» (١). وقال ابن قدامة في المغني: « فإن صالح عن حق الشفعة لم يصح الصلح؛ لأنه حق شرع على خلاف الأصل لدفع ضرر الشركة، فإذا رضي بالتزام الضرر سقط الحق من غير بدل كحد القذف » (٢).

أما المالكية فقالوا بجواز إسقاطها بعوض (٣)؛ لعموم قولمه ﷺ: والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلاله (٤) ؛
ولعدم المحذور الشرعى في ذلك (٥).

قال في الذخيرة: أن أخذ الدار بالشفعة أمر عرف بخلاف القياس فلا يظهر ثبوته في حق جواز الاعتياض عنه أقول والحق في الوظيفة مثله والحكم واحد » (٦).

وبذلك يتبين أن الحق في نفسه ليس مالا ، وأنه لا يجوز أن يباع من الحقوق إلا ما كان متعلقا بمال ، إلا أن قاعدة الإسقاط أوسع من قاعدة البيع ، فيجوز أخذ العوض في مقابل إسقاط الحق ، إن كان لا يجوز بيع الدي الحق المجرد منفردا(٢) .وبذلك يتقرر ما ذكره أهل العلم من أن المبيع لابد أن يكون مالا ، أو حقا متعلقا بمال (٨).

وإذا نظرنا إلى حق الاختيار - الذي هو محل عقود الاختيار المتعامل بها في الأسواق المالية ، وجدنا أنه لا يدخل في أي من الأقسام المذكورة ، وذلك أنه حق غير ثابت للبائع أصلا ، وإنما يتم إنشاؤه بالعقد، كما أنه بعد إنشائه لا يتعلق بمال ، وإنما يتعلق بشيء مجرد ، وهو البيع والشراء ،وإذا كانت الحقوق الثابتة لا يجوز بيعها إذا لم تتعلق بمال ،

<sup>(</sup>١) الإمام الغزالي، الوسيط، ج١/١٠١.

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة ، المغنى، ج٤/٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) الإمام المواق ، التاج والإكليل ، ٥/٧٥، ٢٥٨، ٣٧٨/٠.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج الحديث.

 <sup>(°)</sup> ابن سعدي ، القواعد والأصول الجامعة، صــ ٦٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج١٨/٤.

<sup>(</sup>٧) ابن المرتضي الزبيدي ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج١٥/١٠.

<sup>(^)</sup> الكمال بن الهمام ، فتح القدير ٦٤/٦ .

كحق الشفعة ، وحق الحضانة ، وحق القصاص ، فالحقوق غير ثابتـــة – كحق الاختيار – من باب أولى (١).

وهناك بعض المحانير الشرعية على البيوع الخيارية في الاقتصاد المعاصر منها:

- ۱- اشتمالها على بيع الإنسان ما ليس عنده ،وهـو مـا يـسمي بـالبيع المكثوف<sup>(۲)</sup>، وبيع العينة (۳).
- ٢ صورية أغلب البيوع الخيارية وحصول الإيجاب والقبول على محض المراهنة<sup>(٤)</sup>.
  - ٣- اقتران هذه العقود على بعض الشروط الفاسدة منها :

بيع حق الخيار وتداوله من مشتري لآخر خلال مدة الخيار إنما هو بيع لما لا يصلح أن يكون محلا للعقد شرعا .

تعارض شروطها مع بعض المبادئ العامة في أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي . مع ما فيها من الغرر الفاحش المسؤثر على عقود المعاوضات في الفقه الإسلامي .

## المبحث الثاني الأحكام الفقهية لعقود الاختيار

#### تمهيد وتقسيم:

تقدم القول في التكييف الفقهي لعقود الاختيارات أنها ليس بينها وبين بعض العقود الشرعية أي صلة لا من قريب ولا من بعيد ، بيد أن عقود الاختيار فضلا عن أنها لا يجوز إبرامها ؛ لأن المحل فيها غير قابل للعقد حيث إن المعقود عليه فيها هو الحق المجرد وهو لا يعد مالا في عسرف

<sup>(</sup>۱) أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي، البحر الزخار ، ج٥٧/٥ ، د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص٤٩٠١.

<sup>(</sup>٢) وذلك عندما يكون الأصل محل التعاقد من أسهم أو سندات ليست في ملك البائع.

<sup>(</sup>٣) وذلك في التسوية النقدية لعقود الاختيارات.

<sup>(</sup>٤) وذلك لأن كلا من المتعاقدين ليس له رغبة في العقد نفسه ؛ ولكنه يرغب في قبض الغرق بين السعرين ، سعر محل التعاقد عند العقد ، وسعره عند التنفيذ.

الفقهاء ، فإنها يكتنفها بعض المحانير الشرعية، كالغرر الموجود في العقد بالنسبة لمشتري حق الخيار ، ومحرره ، وأيضا فإن التعامل فيها قائم على القمار والميسر هذا إن تمت التسوية النقدية ، فضملا عن اشتمالها على بيع العينة ، وأن البائع يبيع السلعة وهو غير مالك لها وهو ما يسسمى بالبيع على المكشوف ، أو البيع القصير . لذا ستأتي الدراسة في هذا المبحث مشتمنة على المطالب الآتية:

المطلب الأول: حكم البيع المكشوف (البيع القصير) في الفقه المطلب الأول الإسلامي.

المطلب الثاني : حكم بيع العينة .

المطلب الثالث : حكم تسوية عقود الاختيارات في الفقه الإسلامي .

## المطلب الأول حكم البيع على المكشوف في الفقه الإسلامي

تقوم فكرة هذا النوع من البيوع على بيع أوراق مالية مقترضة ، يقوم البائع باقتراضها من السمسار الذي يتعامل معه ،أو مسن غيره وتسليمها للمشتري على أن يقوم فيما بعد بشرائها من السوق ، وتسليمها للمقرض متى طلبها .

ويقصد بالبيع على المكشوف في المفهوم الاقتصادي بأنه:

- ١- (قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها ، عن طريق اقتراضها من آخرين شركة السمسرة ، أو شخص آخر، مقابل الالتنزام بإعادة شرائها وتسليمها للمقرض في وقت محدد ) (١).
- ٢- ( بيع أوراق مالية لا يملكها البائع عند إتمام عملية البيع ، يتم التسسليم الفعلي ، بواسطة أوراق مالية مقترضة من وكيله ) (٢).

<sup>(</sup>۱) د/طارق عبد العال حسماد؛ التحليل الفني والأسساسي للأوراق المالية، ص١٨٩ ومسا بعدها .

<sup>(</sup>٢) محمد جابر ، الاستثمار بالأسهم والسندات ، ص٢٥١ ، غازي فهد الأحمد ، المعجم الاقتصادي الموسوعي ، ص٦٦٧ .

٣- ( التعاقد على بيع أسهم غير مملوكة للبائع وقت العقد ، على أن يقوم البائع بشرائها من السوق ، وتسليمها للمشتري في التاريخ المحدد للتسليم )(١).

والهدف من هذا النوع من البيوع هو المضاربة على فروق الأسعار من أجل تحقيق ربح في الأجل القصير (٢)، ولذلك لا يقدم عليه إلا من يتوقع انخفاض أسعار الأوراق المالية في المستقبل ، بحيث يربح الفرق بين السعر المرتفع (سعر البيع) ، والسعر المنخفض (سعر الشراء لها في المستقبل) (٣).

#### الحكم الفقهي للبيع على المكشوف:

بالتأمل في ماهية هذا النوع من البيوع يتضح أنه ما هو إلا بيع الإنسان لما ليس عنده ، ولبيان حكمه لابد من معرفة حكم بيع الإنسان لما ليس عنده .

إذا بياع الإنسان شيئا لا يملكه ، على أن يقوم بتملكه بعد ذلك باي وجه من وجوه التملك ، وتسليمه للمشتري ، فلا يخلو هذا السشيء من أمرين ، الأمر الأول : أن يكون هذا الشيء معينا ، الأمر الثاني : أن يكون غير معين أي : موصوف في الذمة ، ولكل حكمه :

فإن كان معينا ، فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز ذلك (٤)، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : « وَالسَّلَفُ قد يَكُونُ بَيْعَ ما ليس عِنْدَ الْبَائِعِ فلما

<sup>(</sup>١) غازي الأحمد ، المعجم الاقتصادي الموسوعي ، ص١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سعيد توفيق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، ص٨٦ ، طاهر حيدر حردان ، مبادئ الاستثمار ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٣) د/ طارق عبد العال حماد ، التجليل الفني والأساسي للأوراق المالية ، ص ١٩٠ ، سـعيد توفيق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، ص ٨٤ ، طاهر حردان ، مباديء الاستثمار، ص ٥٣ ، د: منير هندي ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) الإمام الكاماني ، بدائع الصنائع ، ج٥/١٤ ، الإمام النووي ، المجموع ، ج٩/٢٤ ، الأمام النووي ، المجموع ، ج٩/٢٤ ، الشير ازي ، المهذب ، ج١/٢٦٢ ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العيدري ( ت ٩٩٧ )، التاج والإكليل ، ج٥/٣١ ، اير اهيم بن محمد بن ضويان ، منار السمبيل ، مكتبة المعارف الرياض ، ط٢ ، ١٤٠٥هـ ، تحقيق : عصام القلعجي ، ج١/٩١٩ ، اير اهيم بن محمد بن مغلح ، الممدع ، ج١/١٤ ، ابن حزم ، المحلى ، ج٨/٩١٥ ، الإمام السوكاني ، السيل الجرار ، ج ١٤١/١ ، ابن أطفيش ، شرح النيل ، ج١/١٤١ .

نهى رسول الله على حكيمًا عن بَيْعِ ما ليس عنده و أَذِنَ في السَّلَفِ اسْتَدَلَلْنَا على أَنَّهُ لَا يَنْهَى عَمَّا أَمَرَ بِهِ وَعَلَمْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نهى حَكِيمًا عن بَيْعِ ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونًا عليه و ذَلِك بَيْعُ النَّعْيَانِ »(١).

وقال ابن هبيرة رحمه الله تعالى (1): « واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ، وهو أن يبيعه شيئا ليس عنده ، ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريها له (1).

بل ذكر الإمام موفق الدين بن قدامة أنه لا يعلم فيه مخالفا فقال: «ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ، ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه خلافا » (٤).

وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أن رسول الله على ذلك حديث عبد الله بن م ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك (٥) . وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سألت رسول الله على فقلت : يا رسول الله يساتيني الرجل

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي ، الأم ، ج٣٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) هو الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني الدوري ، العراقي ، الحنبلي ، له كتاب الإقصاح عن معاني الصحاح ، وكتاب العبادات ، وكتاب اخستلاف العلماء ، ولد سنة ٤٤٩هـ. ، وتوقي سنة ٥٠٥هـ. ينظر / : الإمام الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج٥٠٢/٢٤ وما بعدها ، الإمام البردي ، تسهيل السابلة ، ج٢٦/٢٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ابن هبيرة ، الإفصاح عن معاني الصحاح ، ج١٠/١ ، الإمام النووي ، روضة الطالبين، ج٣/٣٠ ، الإمام الطبري ، اختلاف الفقهاء ، ص٩٥ .

<sup>(</sup>٤) موفق الدين بن قدامة ، المغنى ، ج٦/٦٩٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في مستدركه ، وأبو داوود والنسائي والترمذي في سننهم ، وقال الحساكم : « هذا حديث صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين »، وقال الترمذي: « حيث حسس صحيح» . يراجع في تخريج الحديث والحكم عليه / المستدرك ، ج٢/٢٢ ، سنن أبو داوود ، كتاب الإجارة ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، ج٣/٢٨٢ ، رقم ٢٠٥٠، سنن النسائي الكبرى ، كتاب البيوع ، باب بيع ما لسيس عند البائع ، ج٤/٣٩ ، رقم ٢٠٢٠، سنن الترمذي ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع مما لسيس عندك ، ج٣/٤٠، رقم ٢٠٣٠، رقم ٢٠٢٠، ابن حجر العسقلاني ، الدراية في تخرج أحاديث الهداية ، ج٢/١٥١ ، عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي ( ٢٢٣- ١٠٤ ) ، تحفة المحتاج ، دار حراء، مكة المكرمة ، ط١ ، ١٤٠١هـ ، ت عبد الله اللحياني ، ج٢/٢٠١.

فيسألني البيع ليس عندي ، أبيعه منه ، ثم أبتاعه له من السوق ، قال : ﴿ لا تَبِعُ مَا لِيسَ عندك ﴾ (١).

وأما إذا كان غير معين فقد اختلف أهل العلم فيه على اتجاهين :-الاتجاه الأول :

عدم الجواز وهو مذهب الحنفية (<sup>۱)</sup>، والمالكيـــة <sup>(۱)</sup>، والزيديـــة <sup>(۱)</sup>، والإباضية <sup>(۱)</sup>، والظاهرية <sup>(۱)</sup>، والحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية <sup>(۱)</sup>.

قال في المبسوط: (وتأويل النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان بيع ما ليس في ملكه بدليل قصة الحديث فإن حكيم بن حزام رضي الله عنه (قال) يا رسول الله إن الرجل يطلب مني سلعة ليست عندي فأبيعها منه ثم أدخل السوق فاستحدثها فاستجيدها فأشتريها فأسلمها إليه فقال ﷺ ﴿لا تَبِع ما ليس عندك ﴾ (^).

وقال في موضع آخر: ﴿عن بيع ما ليس عنده يعني ما ليس في ملكه بيانه في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله إني ربما أدخل السوق فاستجيد السلعة ثم أذهب فأبيعها ثم ابتاعها فقال رسول الله ﷺ ﴿ لا تبع ما ليس عندك ﴾ (1).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ، وأبو داوود، والنسائي، والترمذي في سننهم . يراجع في تخريج الحديث والحكم عليه ، المسند ، ج٣/٣٠، سنن أبو داود ، ج٣/٣٨، سنن النسدئي، ج٤/٣٠، سنن الترمذي ،ج٣/٣٥، الإمام ابن حجر ، الدرايسة فسي تخريج أحاديث الهداية ، ج٢/٣٤.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبي المالكي (ت ٣٦٢ هـ) ، التلقسين ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، ط١ ، ١٤١٥هـ ، تحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني ، ج٢٥/١هـ ، تحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني ، ج٢٥/١٠ .

<sup>(</sup>٤) الإمام الشوكاني ، المعيل الجرار ، ج٣/٣٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن أطفيش ، شرح النيل ، ج٤١/١٤١ .

<sup>(</sup>٦) ابن حرم ، المحلى ، ج٨/٩٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) شيخ الإسلام ابن تيمية ، مجموع الفتاوي ، ج ٢٠/٣٥ .

<sup>(</sup>٨) الإمام السرخسي ، المبسوط ، ج١٥/١٥٥ .

<sup>(</sup>٩) الإمام السرخسي ، المبسوط ، ج٤ ١/٣٦.

وقال في البدائع: « وتأويل النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان بيع ما ليس في ملكه بدليل قصة الحديث فإن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن الرجل يطلب مني سلعة ليست عندي فأبيعها منه شم أدخل السوق فاستحدثها فاستجيدها فأشتريها فأسلمها إليه فقال و لا تبع ما ليس عندك هوالنهي عن بيع الغرر ينصرف إلى ما لا يكون معلوم العين النبغ فأن لم يكن لا يتعقد وإن ملكة بعد ذلك بوجه من الوجهوم إلا السلم خاصة و فذا بيغ ما ليس عند المؤهوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند المؤهوب فضمنة المالك قيمته نقذ بيغه لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه و ههنا المالك قيمته الملك فيكون بائعا ما ليس عنده فتحت النهي والمراد منه عنده ما ليس عنده ملك المشعوب في السلم عنده في المشراد منه المشعوب في المناك قيكون بائعا ما ليس عنده فتحت النهي والمراد منه حزام كان يبيع الناس أشياء لا يماكها ويَاخذ الثمن منهم ثم يدخل السوق عندك ويسلم النبع فالك رسول الله فقال: ﴿ لَا الله فقال: ﴿ الله عندك ﴿ الله عندك ﴿ الله فقال: وَالله فقال: ﴿ الله فقال: الله فقال: ﴿ الله فقال: الله فقال: الله فقال: الله فقال: المستورة ال

وقال في الفواكه الدواني: « ولّما يَجُوزُ أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْكَ بَيْعُ ما لَـيس عَنْدَكُ علي شَرْطِ إِن يَكُونَ عَلَيْكَ يا بَائِعَ الشيء الذي بِعْنَه، وَالْحَالُ أَنَّهُ لِيس عَنْدَكَ حَالًا أَيْ مُعَجَّلًا فَإِنْ وَقَعَ فَسَعٌ بُلَّنَ الْأَصْلَ فِيمَا لَا يَجُوزُ الْفَسَادُ وَتُرَدُّ النَّسَلْعَةُ إِنْ كَانَتَ قَائْمَةٌ وَسَوَاءٌ قَالَ له بِعْ لِي السَلْعَةَ الْفُلَانِيَّةَ مِن غَيْرِ تَعْيِينِ مَالِكِهَا أَو قَالَ له بِعْنِي سَلْعَةَ فُلَانِ، وَمَثَلُ بِعْنِي أُسلَّمْكُ عَلَى السَلْعَة الْفُلَانِيَّة مَا عَيْلِ تَعْيِينِ عَلَى السَلْعَة الْفُلَانِيَّة مَا عَلَى السَلْعَة الْفُلَانِيَّة عَلَيْكَ بُلُنَ السَّلَمَ الْحَالُ بَاطِلٌ وَالدَّلِيلُ على حُرْمَة بَيْعِ ما عَلَى أَنْ تَكُونَ حَالَّةً عَلَيْكَ بُلُنَ السَّلَمَ الْحَالُ بَاطِلٌ وَالدَّلِيلُ على حُرْمَة بَيْعِ ما ليس عَنْدَكِ ما رَوَاهُ أَصَحْوابُ السَّنَنِ الْأَرْبَعِ أَن حَكِيمَ بِن حِزَامٍ رضي اللّه يَالِي عَن بَيْعِ ما ليس عَنْدي فقالَ حَكِيمٌ : يا رَسُولَ عنه قَالَ نَهَانِي رسول اللّه يَالِي عَن بَيْعِ ما ليس عَنْدي فقالَ حَكِيمٌ : يا رَسُولَ اللّه يَأْتِينِي الرَّجِلُ فَيْرِيدُ مَنِي بَيْعَ ما ليس عَنْدي فَقَالَ حَكِيمٌ : يا رَسُولَ اللّه يَأْتِينِي الرَّجِلُ فَيْرِيدُ مَنِي بَيْعَ ما ليس عَنْدي فَقَالَ حَكِيمٌ : يا رَسُولَ اللّه يَأْتِينِي الرَّجِلُ فَيْرِيدُ مَنِي بَيْعَ ما ليس عَنْدي فَقَالَ حَكِيمٌ : « لَأَنَّهُ إِنْ السَّلْعَة مَمَّنْ يَبْتَاعُهَا مَن الْغَيْرِ قَالَ: خُذْ لَسِ عَنْدَهُ فَكَأَنَهُ أَيْ : الْمُشْتَرِي لِتَلْكَ السَلَّعَة مَمَّنْ يَبَتَاعُهَا مَن الْغَيْرِ قَالَ: خُذْ الشَرَاهِمَ وَاشْتَرَ مِنها كَذَا وَكَذَا على أَن يَكُونَ لَكَ ما فَصَلَ وَعَلَيْكِ مَا فَصَلَ وَعَلَيْكِ مَا فَصَلَ وَعَلَيْكُ مَا فَصَلَ وَعَلَيْهِ مَا لَكُ مَا فَصَلَ وَعَلَى مَا فَرَا الْعَلَى الْمُعْرَاءِ مَا فَصَلَ وَعَلَى مَا فَصَلَ وَعَلَيْ فَلَاكُ مَا فَصَلَ وَعَلَى فَالَ عَلَيْ الْعَلَسُولُ وَلَا الْمَنْ وَعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَعُ مَا فَصَلَ وَعَلَى قَلْكُ الْعَلَسُولُ الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالَ لَيْسِ عَلْمُ فَيْ الْ

<sup>(</sup>١) الإمام الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج٥/١٤٦ وما بعدها .

نَقُصَ»، وفي هذا غَرر ولّا سيّما إذا عَيْنَ له سلْعَة شَخْص وقال له: اشْتَرِهَا منى ؛ لأَنَّهُ تَارَةٌ يَبِيعُهَا له ، وَتَارَةٌ لَا يَبِيعُهَا ، وَعَلَى فَرْضَ بَيْعِهَا له قد يَكُونُ بِثَمَن مثل الْأُول ، أو أَقَل أو أَكْثَرَ فَإِنْ أَخَذَهَا من صَاحِبِها بِأَكْثَرَ مِمَّا بِكُونُ بِتَمَن مثل الْأُول ، أو أَقَل أو أَكثر فَإِنْ أَخَذَها من صَاحِبِها بِأَكثر مِمَّا بَاعَها بِهُ للْأَجْنَبِي فَيُضَيِّعُ عليه الزَّائِدَ وهو سَفَة ، وإنْ بَاعَها بِكثير وقد كان اشْتَرَاها من صَاحِبِها بِقَلِيل فَيَأْكُلُ الزَّائِدَ بِالْبَاطِلِ » (أَ).

وقال في السيل الجرار: « أقول هذا الذي في ذمة المشتري هو غير موجود عند البائع فهو داخل تحت النهي عن بيع المعدوم، فان كان الخراجه من عموم الدليل بدليل فما هو، فإنه لا دليل ها هنا من كتاب ولا سنة ولا قياس » (٢).

وقال في شرح النيل : « ونَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ مَعَكَ ، وَمَا لَسِسَ عَنْ الْسَيْءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ آخَرُ : هُو عَنْدَكَ أَصِلُهُ ، وَذَلِكَ مِثْلُ رَجُلُ أَرَادَ شَرَاءَ شَيْء فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ آخَرُ : هُو عَنْدي ، وَهُو لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ ، فَذَهب فَاشْتَرَاهُ مِنْ آخَرَ فَبَاعَهُ لِلْأُوّلِ فَإِنَّهُ لَا عَنْدُ لَكَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وأَمَّا إِنْ بَاعَهُ أُولًا ثُمُّ الشَّتَرَاهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وأَمَّا إِنْ بَاعَهُ أُولًا ثُمُّ الشَّتَرَاهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وأَمَّا إِنْ بَاعَهُ أُولًا ثُمُّ الشَّتَرَاهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وأَمَّا إِنْ بَاعَهُ أُولًا ثُمُّ الشَّتَرَاهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وأَمَّا إِنْ بَاعَهُ أُولًا ثُمُّ الشَّتَرَاهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وأَمَّا إِنْ بَاعَهُ أُولًا ثُمُّ الشَّتَرَاهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وأَمَّا إِنْ بَاعَهُ أُولًا ثُمُّ الشَّتَرَاهُ فَالْمَا لَيْ بَاعِهُ اللهُ اللَّهُ إِنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّه

## الاتجاه المئاني :

الجواز .وهو قول الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٥).

قال الإمام الشافعي : «فَقُلْت النَّهْيُ عن بَيْع ما ليس عِنْدَك بِعَيْنِهِ غَيْرُ مَضْمُونِ عَلَيْك فِمَا الْمَضْمُونُ فَهُوَ بَيْعُ صِفَةٍ » (أ).

<sup>(</sup>۱) أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي (ت ١١٢٥هـ)، الفواكه الدواني ، ج١١١٢، مسالح عبد السميع الآبي الأزهري ، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ، المكتبة الثقافية بيروت ، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشوكاني ، السيل الجرار ، ج٣/٣٠ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن يوسف بن أطفيش ، شرح النيل ، ج٤١/١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الإمام الرافعي ، العزيز شرح الوجيز ، ج٤/٠٠ أوما بعدها ، الإمام النــووي ، روضــة الطالبين ، ج٣/٣٣ .

<sup>(°)</sup> الشيخ منصور البهوتي ، كشاف القناع ، ج٣/١٨١ وما بعدها ، ابن النجار ، معونة أولى النهى ، ج٥/٦١، الرحيباني ، مطالب أولى النهى ، ج٤/٢٠ ، سبط ابن الجوزي ، إيثار الإنصاف ، دار السلام القاهرة ، ط١ ، ١٤٠٨هـ ، تحقيق : ناصر العلي ، ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) الإمام الشافعي ، الأم ، ج٥/١٦٣ .

وقال في شرح منتهى الإرادات: «ولا يصح بيع ما أي مال لا يملكه البائع ولا إذن له فيه لحديث حكيم بن حزام مرفوعا لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجة والترمذي وصححه إلا موصوفا بصفات سلم لم يعين فيصح لقبول ذمته للتصرف إذا قبض المبيع أو قبض ثمنه بمجلس عقد فإن لم يقبض أحدهما فيه لم يصح لأنه بيع دين بدين وقد نهى عنه»(١).

استدل أصحاب القول الأول القائل بعدم الجواز بعموم حديث حكيم بن حزام المتقدم ، حيث فيه النهي عن بيع الإنسان ما ليس في ملكه، من غير تفريق بين أن يكون المبيع معينا ، أو غير معين ، والنهي يقتضي الفساد ، وليس هناك مخصص لهذا العموم فيبقى النهي على عمومه (٢).

وأما أصحاب القول الثاني فدليلهم الجمع بين حديث سيدنا حكيم بن حزام ، وبين الأحاديث الدالة على جواز السلم ، وذلك بحمل حديث سيدنا حكيم على بيع الأعيان ، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه : «نهى رسول الله على حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده وأرخص في أن يُسلّف في الْكيل المعلّوم إلى أجل معلّوم ، وهذا بيع ما ليس عند البائع في النهي عن بيع ما ليس عندك بعينه غير مصممون عليك ، فأمّا المصنمون فهو بيع صفة فاستعملنا المحديثين معا » (٣).

ويقول السامري (٤): « و لا يجوز بيع شيء معين ليس في ملك بائعه، فيمضى ويشتريه ويسلمه ، فإن فعل فالبيع باطل ، لا تلحقه الصحة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : ﴿ لا تبع ما ليس عندك ﴾ ،

<sup>(</sup>١) الشيخ منصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، ج٢/١٠ .

<sup>(</sup>٢) الإمام الشوكاني ، السيل الجرار ، ج٣/١٢ ، الإمام الصنعاني ، سبل السلام ، ج٣/١٧ .

<sup>(</sup>٣) الإمام الشافعي ، الأم ، ج٥/١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله نصير الدين محمد بن عبد الله السامري ، الفقيه الفرضي ، له تــصانيف منها ، المستوعب ، والفروق ، وكتاب البستان في الفــرائض ، ولــد ســنة ٥٣٥هـــ ، بسامراء ، وتوفي سنة ٦١٦هــ . يراجع / ابن العماد ، شذرات الــذهب ، ج٥/٧٠ ومــا بعدها ، البردي ، تعميل العمالة ، ج٧/٤٥٧ وما بعدها .

وبالإجماع يصبح السلم ، وهو ما ليس في ملكه ، فلم يبق إلا أنه أراد بيسع معين ليس في ملكه »(١).

#### الترجيح:

والذي أراه راجحا هو القول الأول القائل بعدم الجواز ؛ وذلك لوضوح حديث حكيم بن حزام في تأييد هذا القول ، كما تدل عليه قصمة الحديث ، وأما حمل الحديث على بيع الأعيان فقط فهو خلف ظاهر الحديث وعمومه ، والاستدلال على جواز ذلك بالسلم لا يفيد ؛ لأن السلم إنما أبيح للحاجة فلا يتجاوز به موضع الرخصة ؛ لما في ذلك من بيع الغرر المنهي عنه (٢).

# المطلب الثاني حكم بيع العينة

الْعِينَةُ بِكَسْرِ الْعَيْزِ . مَعْنَاهَا في اللَّغَة : السَّلَفُ . يُقَالُ : اعْتَانَ الرَّجُلُ: إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ بِالشَّيْءَ نسيِئَةٌ (٢)، أو اشْتَرَى بِنسيِئَةٍ كَمَا يَقُولُ الرَّازِيُّ(٤)

وَقِيلَ : لِهَذَا الْبَيْعِ عِينَةٌ ؛ لأَنَّ مُشْتَرِيَ السَّلْعَةِ إِلَى أَجَل يَأْخُذُ بَدَلَهَا (أَيْ مِنَ الْبَائِعِ) عَيْنًا ، أَيْ نَقْدًا حَاضِرًا (٥).

<sup>(</sup>۱) السامري المستوعب ، ج۲/۱۰ ، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بـن مفلــح الحنبلي ( ٦١٨ – ٨٨٤ ) ، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، مكتبة المعــارف الرياض ، ط۲ ، ٤٠٤ هــ ، ج٢/٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) الإمام الشاطبي ، الموافقات ، ج ١/٤٠٣ ، وسبق تخريج حديث النهي عن بيع الغرر .

<sup>(</sup>٣) الإمام محمود بن عمر الزمخشري ( ٤٦٧ – ٥٣٨ ) ، الفائق ، دار المعرفة لبنان ، ط٢ ، تحقيق : على محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، ج ١٠٨/٢ ، أبو السعادات المبارك محمد بن الجزري ( ٤٤٥ – ٢٠٦ ) ، النهاية في غريب الأثر ، المكتبة العلمية بيروت ، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي ، ج٢/٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت ( ٧٢١هـ ) ، مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م ، تحقيق : محمود خاطر ، ص١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٥) الشيخ منصور البهوتي ، كشاف القناع ، ج٣/١٨٦ ، الإمام الصنعاني ، سبل السلام ، ج٢/٢٤.

وَالْكُمَالُ بْنُ الْهُمَامِ يَرَى أَنَّهُ سُمِّيَ بَيْعَ الْعِينَةِ ؛ لأَنَّهُ مِنَ الْعَينِ الْعَينِ الْمُسْتَرِّجَعَة (١).

وَاسْتَحْسَنَ الدُّسُوقِيُّ أَنْ يُقَالَ : إِنَّمَا سُمُيِّتْ عِينَـةً ؛ لإِعَانَـة أَهْلَهَـا للْمُضْطَرِّ عَلَى تَحْصِيلِ مَطْلُوبِهِ ، عَلَى وَجْهِ التَّحَيُّلِ ، بِنَفْعِ قَلِيلٍ فِي كَثْيرٍ (١). للمُضْطَرِّ عَلَى تَحْرِيفَاتٍ : أما العينة في اصطلاح الفقهاء ،فقد عُرِّفَتْ بِتَعْرِيفَاتٍ :

- ١- ( هي بَيْعُ الْعَيْنِ بِثَمَنِ زَائِدٍ نَسِيئةً ، لِيَبِيعَهَا الْمُسْتَقْرِضُ بِـثَمَنِ حَاضِـرِ أَقَلٌ ، لِيَقْضي دَيْنَهُ ) (٣).
- ٢- وَعَرَّفَهَا الْمَالِكَيَّةُ كَمَا في الشَّرْحِ الْكَبِيرِ بِأَنَّهَا: ( بَيْعُ مَنْ طُلِبَتْ مِنْ لَهُ مِنْ عَلْبَتْ مِنْ الْمَالِكِيَةُ كَمَا في الشَّرْحِ الْكَبِيرِ بِأَنَّهَا: ( بَيْعُ مَنْ طُلِبَتْ مَنْ عَلْبَتْ مِنْ الْمَالِيهَا بَعْدَ أَنْ يَشْتَرْبِيهَا ) (٤).
- ٣- عَرَّفَهَا الإمامِ الرَّافِعِيُّ مِن الشافعية (٥) بِأَنْ: ( يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ بِثَمَنَ مُؤَجَّل ، وَيُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ يَشْتَرِيهُ بَائِعُهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِثَمَنِ نَقُد أَقَلُ مِنْ نَلْكَ الْقَدْر)(٦).
- عرفها الحنابلة بأنه: ( فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثـم
   يشتريها منه بأقل من الثمن حالا )(٧).

وقالٍ في التاج المذهب : « أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُ لِمَنْ الشُّرَى شَـيْتًا أَنْ يَبِيعَهُ بِأَقَلَ مِمَّا شَرَاهُ حِيلَةً إِذَا كَانَ ثَمَنُ الشَّرَاءِ نَسَاءً وَهَذِهِ تُـسَمَّى مَـسْأَلَةً

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار ، ج٤/٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ج٣/٨٨.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ، ج٤/٢٧٩ ،

<sup>(</sup>٤) أبو البركات أحمد الدردير، الشرح الكبير، ج٣/٨٨.

<sup>(°)</sup> هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ، الرافعي ، أبو القاسم . من أهل قزوين من كبار الفقهاء الشافعية . ترجع نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي . من مصنفاته : الشرح الكبير الذي سماه « العزيز شرح الوجيز للغزالي » وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزير نسرح محردا على غير كتاب الله فقال « فتح العزيز في شرح السوجيز » ، و « شسرح مسند الشافعي » . يراجع / الإمام السبكي ، طبقات الشافعية ، ج٥/١١ ، الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج٤/١٧٩ .

<sup>(</sup>٦) الإمام الرافعي ( ٥٥٧ – ٦٢٣ ) ،

 <sup>(</sup>٧) موفق الدين بن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل ، المكتب الإسلامي، بيــروت، ١٩٨٦م،
 ٢٥/٢، إبر اهيم بن محمد أبو عبد الله بن مفلح الحنبلي ، المبدع ، ج٤٩/٤ .

الْعينَة ، نَحْوُ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْئًا بِزِيَادَة كَعَشَرَة بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَتَوَصَلًا الْمِي ذَلِكَ بِأَنْ يَبِيعَ مِنْهُ سِلْعَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ نَسَاّءً أَوْ نَقْدًا مَعَ قَصْد الْحيلَة ثُمَّ يَشْتَرِيَ مَنْهُ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِيحُ بَلْ يَكُونُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ تَوَصَلًا اللَّسِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُوال

وَيُمْكِنُ تَعْرِيفُهَا - أَخْذًا مِمَّا سبق - بِأَنَّهَا : ( قَرْضٌ فِي صُورَةِ بَيْعِ ؛ لَاسْتِجُلالِ الْفَضلِ ) .

#### صورتها :

٢- للعينة الْمَنْهِيِ عَنْهَا تَفْسيرَاتٌ أَشْهَرُهَا : أَنْ يَبِيعَ سلْعَةً بِثَمَنِ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا نَفْسَهَا نَقْدًا بِثَمَنِ أَقَلٍ ، وَفِي نِهَايَةِ الأَجْل يَدْفَعُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الأَوَّل ، وَالْفَرْق بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ فَضَالٌ هُوَ رِبِّا ، للْبَائِعِ الأَوَل ، وَالْفَرْق بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ فَضَالٌ هُوَ رِبِّا ، للْبَائِعِ الأَوَل .
 الأُول .

وَتَنُولُ الْعَمَلَيَّةُ إِلَى قَرْضِ عَشَرَةٍ ، لِرَدٌ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَالْبَيْعُ وَسِــيلَةٌ صُورِيَّةٌ إِلَى الرِّبَا .

اخْتَلُفَ الْفَقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا بِهَذِهِ الصُّورَة

فَقَا ) الإمام أَبُو حَنيفَةَ (<sup>(۲)</sup>) وَمَحمد بن الحسن، وَمَالكُ (<sup>۳)</sup>، وَأَحْمَدُ (<sup>1)</sup> ، والزيدية (<sup>(0)</sup> ، والإباضية (<sup>(1)</sup> : لا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْبَيْعُ فِي قَلْبِي كِأَمْثَالِ الْجِبَالَ ، اخْتَرَعَهُ أَكَلَةُ الرِّبَا ((۲).

وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (^) - رَحَمَهُ اللَّهُ – وأبو يوسف مــن الحنفيــة (¹)، والظاهرية ،إذا لم تكن مشروطة في العقد، فإن كان مشروط فسخ العقد (¹¹).

(٢) الكمال بن الهمام ، شرح فتح القدير ، ج٧/٨٤١ .

(٥) أحمد بن يحيى بن المرتضى ، التاج المذهب ، ج٣/ ٤٨١ .

(V) الكمال بن الهمام ، شرح فتح القدير ، جV/V .

(٩) حاشية ابن عابدين ، ج٥/٢٧٣ .

<sup>(</sup>١) أحمد بن يحيى المرتضى ، التاج المذهب ، ج٣/٤٨١ .

<sup>(</sup>٣) الإمام ، مالك بن أنس ، المدونة الكبرى ، ج٩/٩٦ ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ، الكافى ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤٠٧هـ ، ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٤) القاضى المرداوي ، الإنصاف ، ج٤/٥٣٥ ، أبو محمد موفق الدين بن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل ، ج٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) محمد بن يوسف بن أطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل ، ج٤٣/٣٤ .

<sup>(</sup>٨) الأمام النووي : المجموع ، ج٩/٢٤ ، الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ، ج٢/٣٩ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن حزم ، المحلى ، ج٩/٤٤ .

قال في المحلى : « وَمَنْ بَاعَ سلْعَةً بِثَمَنِ مُسَمَّى حَالَّةً ، أو إلَى أَجَلَ مُسَمَّى قَرِيبًا فَلَهُ أَنْ يَبْتَاعَ تِلْكَ السَّلْعَةَ مِن الذي بَاعَهَا منه بثَمَنِ مِثْلِ السَّذِي بَاعَهَا بِهِ مَنه ، وَبَأْكُثَرَ مِنه ، وَبَأْقُلَ حَالًا وَإِلَى أَجَلَ مُسَمَّى أَقْرَبَ مِن السَّذِي بَاعَهَا مِنه الْبِهِ ، أو أَبْعَدَ ، وَمِثْلَهُ كُلُّ ذلك حَلالٌ لا كَرَاهِيةَ في شَيْء منه ، باعَهَا مَنْه إلَيْه ، أو أَبْعَدَ ، وَمِثْلَهُ كُلُّ ذلك حَلالٌ لا كَرَاهِيةَ في شَيْء منه ، ما لم يَكُنْ ذلك عن شَرِط مَنْكُور في نَفْس الْعَقْد ، فَإِنْ كَان عن شَرُط فَهُو حَرَامٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا مَحْكُومٌ فيه بحُكُم الْعَصْب » (١).

#### الأدلة:

استدل أصحاب المذهب الأول بالسنة والمعقول:

أما السنة فبما روته العالية بنت أنفع بن شرحبيل قالت : « دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ، ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت لها: ﴿ بأس ما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب ﴾ (٢).

وجه الاستدلال: يقول ابن قدامة بعدما ساق الحديث: «ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا سمعته من النبي على ولأن ذلك ذريعة إلى الربا لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة والذرائع معتبرة »(٢).

وبما روي عن ابن عمر قال : « سمعت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِذَا تَبَايِعْتُمَ بِالْعِينَةُ ، وأَخْذَتُم أَنْنَابِ الْبَقَرِ ، ورضيتُم بالزرع ، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ﴾(٤).

ومن المعقول : وَالْأَنَّهُ ذَرِيعَةُ اللَّهِ الرِّبَا ، لَيَسْتَبِيحُ بَيْسِعَ أَلْسِف بِنَحْسِو خَمْسِمائَة اللِي أَجَلِ ، وَالذَّرِيعَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي الشَّرْعِ ، بِدَلِيلِ مَنْعِ الْقَاتِـلُ مِـنَ الإِرْتَ (٥).

<sup>(</sup>١) ابن حزم ، المحلى ، ج٩/٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ٣ ( ٢ ° ط المحاسن ، وقال : أم محبة والعالية مجهولتان لا يصتج بهما ، يعني بهما : الموجودتين في إسناده .

<sup>(</sup>٣) موفق الدين بن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل ، ج٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢٨/٢ ، وصححه ابن القطان كما نقل عنه الزيلعي في نصب الراية ، ج٣/٢ وقال ابن حجر : رجاله ثقات ، يراجع الإمام الشوكاني ، السسيل الجرار ، ج ٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) موفق الدين أبن قدامة ، المغني ج٤/٢٥٧ ، الشيخ البهوتي ، كشاف القناع ، ج ١٨٥/٣ .

وَوَجْهُ الرِّبَا فِيهِ - كَمَا يَقُولُ الزَّيْلَعِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - أَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ قَبَلَ قَبْضه ، فَإِذَا أَعَادَ إلَيْهِ عَيْنَ مَالَهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي خَرَجَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ قَبَلَ قَبْضه ، فَإِذَا أَعَادَ إلَيْهِ عَيْنَ مَالَهُ بِالصَّفَةِ الَّتِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ، وَصَارَ بَعْضُ النَّمْن قصاصًا بِبَعْض ، بَقَيَ لَهُ عَلَيْهِ فَضَلَّ بِللا عَنْ مِلْكِهِ ، وَصَارَ بَعْضُ النَّمْن قصاصًا بِبَعْض ، بقي لَهُ عَلَيْهِ فَضَل بِللا عِوض ، فَكَانَ ذَلِكَ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَن ، وَهُو حَرَامٌ بِالنَّصُ (١) .

## دليل القول الثاني :

استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول وهو أنَّهُ ثَمَنَ يَجُوزُ بَيْعُ السَّلْعَةِ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهَا ، فَيَجُوزُ مِنْ بَائِعِهَا ، كَمَا لَوْ بَاعَهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا (٢). الرأى الراجح:

بعد عرض الأدلة يتضع أن الرأي الراجع هو الرأي الأول القائل بالحرمة يؤيد ذلك ما قاله الإمام الشوكاني بعد أن ذكر تصحيح ابن حجر للحديث : « ولا يخفاك أن الحديث بعد تصحيح ذلك الإمام والحكم على رجاله بأنهم ثقات قد قامت به الحجة» (٣).

# المطلب الثالث موقف الفقه المعاصر من عقود الخيارات

قد يسأل سائل هنا لماذا أوردتموقف الفقه المعاصر لعقود الخيارات بعدما بينت الأحكام الفقهية لها؟ والإجابة حتى تكون هذه الأحكام تأكيدا لما ذكرته في المطلب السابق.

الناذر في كلام الفقهاء المعاصرين يجد أنهم قد اختلفت آراؤهم في عقود الخيارات المعاصرة وجاء خلافهم على اتجاهين:

الاتجاه الأول: يرى أن التعامل بهذه العقود محظور شرعا؛ لأنها تحوي: القمار، والغرر، والربا (٤).

<sup>(</sup>١) رد المحتار ، ج٤/١١٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن حزم ، المحلى ، ج٩/٤٤

<sup>(</sup>٣) الإمام الشوكاني ، السيل الجرار ، ج٣/٨٩ .

<sup>(</sup>٤) المانعون:الدكتور عبد الستار أبو غدة، الشيخ على أحمد السالوس، السشيخ محمد علي السلامي،الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، الدكتور على محى الدين القره داغي، الدكتور عطية فياض، الدكتور سمير رضوان، الدكتور أحمد محى الدين أحمد، الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، الدكتور مبارك بن سليمان آل سلمان.

الاتجاه الثاتي: يرى فريق آخر أنه يمكن أن تندرج عقسود الخيسار المعاصرة تحت عدد من العقود الشرعية مثل: الكفالة، والمضمان، وبيسع العربون (١).

وسبب الخلاف منشأه ، اختلافهم في تكييف هذه العقود فقهيا ، فمن رأى أنها تندرج تحت عقد من العقود المسماة المشروعة أجازها ، ومن رأى العكس منعها، وكل له أدلته، وتقصيل ذلك كما يلي:

#### الأدلة

استدل الفريق الأول على عدم جواز التعامل بالخيارات المالية المعاصرة بجملة من الأدلمة أجملها فيما يلي:

أولاً: انطواء عقود الخيارات على بيع الإنسان ما ليس عنده وبيع ما لا يملك:

#### توجيه الدليل:

بالنظر إلى ماهية تنفيذ عمليات عقود الخيارات في البورصة، يتبين لنا أن غالبيتها تتم على المكشوف، بمعنى أن البائع لا يمتلك المعقود عليه (الأوراق المالية) التي يبيعها، بل لا ينظر إلى وجودها أصلاً، إنما يكفيه إمكانية الحصول عليها عند التنفيذ (١)، وعليه فهو عقد أو اتفاق بين طرفين، يتعهد أو يلتزم فيه أحدهما ببيع سلعة معينة أو شرائها في المستقبل مقابل مبلغ معين يدفع عند التعاقد، إذن فهو يبيع شيئاً لم يكن يملكه عند التعاقد، وبهذا فإن عمليات عقود الخيارات في البورصة تنطوي على بيع الإنسان ما ليس عنده، كون المعقود عليه ليس موجوداً لدى البائع عند إنشاء العقد.

<sup>(</sup>۱) من المجيزين: الدكتور أحمد سليمان، الموسوعة العلمية والعملية للبنسوك الإسسلامية، الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، أحكام السوق المالية (أجاز صورة منها وهي العمليات الآجلة بشرط الانتقاء) الدكتور محمد علي القري، نحو سوق مالية إسلامية (اشترط خلوها من المخالفات، واقترح صيغة إسلامية للخيارات تتمثل بالمواثمة بين بيع العربسون وبسين خيار الطلب) الدكتور محمد هاشم كمالي، القانون التجاري الإسلامي- دراسة المستقبليات (لم أستطع الاطلاع عليه لعدم توفره).

<sup>(</sup>٢) أبو سليمان: عبد الوهاب إيراهيم، فقه المعاملات الحديثة، ص١٢٥.

#### بيان وجه الدلالة منه:

بالنظر إلى كيفية تصفية عمليات عقود الخيارات نجد أنها غالباً تتم على ما لا يملكه صاحب الخيار؛ لأن مشتري الخيار أصلاً لا يهدف إلى تسليم السلعة محل الخيار، إنما الهدف كله هو تحقيق أقصى ربح ممكن من جراء الفروق بين الأسعار (۱)، وهذا يعني أن أغلبها تتم على المكشوف، بمعنى أن الباتع لا يمتلك الأوراق المالية التي يبيعها، وإنما يدخل السوق مضارباً على الهبوط متوقعاً انخفاض السعر في تاريخ التصفية، وأنه سيكون بوسعه حينئذ أن يشتري ذات الكمية من الأوراق التي سبق له التعاقد على بيعها، بسعر أقل من السعر الذي باع به محققاً بذلك هامشاً من الربح، يتمثل في الفرق بين سعري البيع والشراء، ومن هنا يمكن تكييف الربح، يتمثل في الفرق بين سعري البيع والشراء، ومن هنا يمكن تكييف

« ببيع الإنسان ما ليس عنده، وببيع الإنسان ما لا يملكه».

أما كونه ينطوي على بيع الإنسان ما ليس عنده: فلأن المعقود عليه لم يكن عند إنشاء العقد عند البائع، ولا يعد الشيء موجوداً إن كان محتمل الوجود أو لم يكن موجوداً يقيناً.

وأما كونه ينطوي على بيع الإنسان ما لا يملكه: فلأن البائع باع ما لم يكن في ملكه (٢).

إنن دقيقة عقود الخيار أنها بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع ما اشتراه قبل قبضه؛ أي ما لا يملكه، إذن من كل ما تقدم أقول: إن البيوع الخيارية الشرطية في أسواق الأوراق المالية تنطوي على بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع ما لا يملكه.

وأما حكم بيع الإنسان ما ليس عنده أو بيع ما لا يملكه؛ فقد بين الفقهاء أن من شروط صحة عقد البيع: أن يكون محل العقد (المعقود عليه) موجوداً وقت العقد، أو قابلاً للوجود. وعليه فإذا لم يكن موجوداً فالعقد

<sup>(</sup>١) عطية: فياض، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، ص٣٨١.

<sup>(</sup>٢) رصوان: سمير، أسواق الأوراق المالية، ص٣٣٩.

باطل، حَنى ولو كان المعقود عليه محتمل الوجود أو محقق الوجود في المستقبل (١).

وقد ورد النهي عن ذلك كله: عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع لما ليس عندي؛ فأبيعه منه ثم ابتاعه من السوق؟ فقال: ﴿لا تبع ما ليس عندك﴾ (٢).

وعلة ذلك الغرر، وبيع الغرر قد ورد النهي عنه؛ ففي الحديث الصحيح: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر (٦). وأما بيع الإنسان ما لا يملكه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٤). وعليه فقد أجمع الفقهاء على عدم جواز بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع الإنسان ما لا يملكه (٥).

ثانياً: تعارض عقود الخيارات مع قصد الشارع من إباحة خيار الشرط:

شرعت الخيارات بشكل عام إما ضماناً لرضا العاقدين، أو حفظاً لمصلحتهما، أو دفعاً للضرر الذي قد يلحق أحد العاقدين؛ فهي إذن مشروعة للضرورة والحاجة إليه اله على الله عليه وسلم المذي كان يخدع في البيوع-: ﴿إذا بايعت فقل: لا خلابة ﴾(٧)، ولا غرابة في هذا فشريعتنا الإسلامية شريعة ربانية تقوم على العدل، والعدل فيها أساس قوي

<sup>(</sup>١) انظر: السرخسي: المبسوط (١٢/ ١٩٤)؛ الشربيني: مغني المحتاج (٣٠/٢)؛ ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ١٩٨٧م، ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) الألباني: صحيح سنن الترمذي، العكتيب الإسلامي، ط٩٨٨م، حديث رقم (٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) أبو داود: سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، مكتبة الرشد نأشرون، طرا، ٢٠٠٠ أم، حديث رقم (٣٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) أبو داود: سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، مكتبة الرشد ناشرون، حديث رقم (٣٥٠١).

<sup>(°)</sup> انظر: الشربيني: مغني المحتاج (٢٨/٢)؛ ابن قدامة: المغني (١١٠/٤)؛ ابن رشد: محمد بن محمد بن أحمد، بداية المجتهد ص١١٣، ٣٤١؛ ابن عبد البر، الاستذكار (٢/٢)؛ الموصلي: عبد الله بن محمود، الاختيار (٨/٢).

<sup>(</sup>٦) الزحيلي: وهبي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط٤، ٢٠٠٢م، (٦) الزحيلي: وهبي، الفقه الإسلامي

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري. انظر: ابن حجر: أحمد بن علي، فتح الباري، مرجع سابق، حـــديث رقـــم (٢١٧٧).

لجميع أحكام المعاملات المالية، قال ابن القيم: «فإن السشريعة مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كُلُها، ورَحْمة كُلُها، ومصالح كُلُها، وحكمة كُلُها؛ فكل مسالة خرجت عن العدل العدل المور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة» (١).

وقد بين العلماء جملة من الحكم لمشروعية خيار الـشرط أذكرهـا لإتمام الفائدة:

- الاستيثاق من الرضا والتأكد من وجوده؛ لأنه الأصل الذي تبنى عليه العقود، وهو مناطحل الأموال وأنواع التجارات كلها (١). قال تعالى: ﴿ إِنَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ (١). بل هو وسيلة إلى كمال الرضا بالعقد والتأكد من إنشائه على أساس صحيح.
- ٢. إتاحة فرصة التروي والتحري للمتعاقدين، فضلاً عن مراجعة كل منهما نفسه ومشاورته في إمضاء العقد أو عدم إمضائه (ئ)؛ حيث إن العقد قد يقع من أحدهما من غير ترو ولا نظر في القيمة، وعليه اقتضت محاسن الشريعة الكاملة أن يكون للعقد فترة يتروى فيها العاقدان ويعيدان فيها النظر ليستدركا ما فاتهما(٥). وبهذا نشر للعدل، ورد للحقوق إلى أصحابها.
- ٣. ضمان استقرار العقود والمعاملات بين الناس<sup>(٦)</sup>؛ وذلك بدفع المفسدة
   عن أطراف التبادل والحيلولة بينهم وبين المنازعات والخصومات.

<sup>(</sup>۱) ابن القيم: محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه سعد، دار الجيل، بيروت ، ۱۹۷۳م، (۳/۳).

<sup>(</sup>٢) الشرقاوي: على البدري، الخيارات في البيع، ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية رقم ٢٩

<sup>(</sup>٤) الخياط: عبد العزيز، نظرية العقد والخيارات في الفقه الإسلامي، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، ١٦٠ه، ص١٦٠.

<sup>(°)</sup> البسام: عبد الله بن عبد الرحمن، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، دار ابن الهيثم، القاهرة، ط١، ٤٠٠٤م، (٢/٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) الخياط: مرجع سابق، ص١٦٠.

٤٠ تنشيط الحركة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي، خاصة عندما يعلم المتعاقد أن هناك تشريعاً يضمن له سلامة المبيع فيما لو ظهر معيباً (١).

#### توجيه الدليل:

وعليه فهل عقود الخيارات المعاصرة تحقق مقاصد الشرع من إباحة خيار الشرط، أم أنها تتعارض مع المقصود الذي شرع خيار الشرط مسن أجله? إن الناظر في عمليات عقود الخيارات التي يتعامل بها المستثمرون في الأسواق المالية (البورصة) يجد أن كلاً من البائع والمشتري ليس لسه قصد من تعامله بهذه العقود إلا تحقيق أكبر ربح ممكن، وذلك من خال المراهنة على فروق الأسعار وتغيرها، حتى إن هذه العقود تعطي الحق للمشتري أو البائع في طلب المزيد من السلعة المشتراة أو المباعة إذا رأى أحدهم أن ذلك يحقق مكاسب له. إذن فهذه العقود هسي طريقة لتحديد المستفيد من المتعاملين فيها هل هو بائع أم مشتر (۱)، وكل هذا متعارض مع قصد الشارع من إباحته لخيار الشرط.

#### وجه الدلالة منه:

لم يشرع خيار الشرط لكي يرى المستفيد منه هل تطور الأسعار يكون لصالحه فينفذ الصفقة، أم لا تكون لصالحه فيفسخ العقد. فالشارع لم يقصد ذلك مطلقاً، وقصد الشارع هو المعتبر، وعليه يجب أن يكون قصد المكلف من العمل موافقاً لقصد الشارع، قال الشاطبي: «قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده من العمل موافقاً لقصده في التشريع» (٣). وقال المكلف أن يكون قصده من العمل موافقاً لقصده في التشريع» له فقد ناقض كذلك: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقصضة باطلل. أما أن العمال المناقض باطل فظاهر، فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح

<sup>(</sup>۱) العموش، محمد محمود دوجان، مسقطات حق الخيار، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، ٢٠٠٢م، ص١٨.

<sup>(</sup>٢) محى الدين: أحمد، عمل شركات الاستثمار الإسلامية، ص٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) الشاطبي: أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى، الموافقات؛ دار الكتبب العلمية، بيسروت (٢٥١/٢).

ودرء المفاسد، فإذا خولفت لم يكن قي تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة»(١).

ومخالفة عقود الخيارات لماهية عقد خيار الشرط في الفقه الإسلامي تتضح فيما يلى:

## ١- من حيث محل العقد (المعقود عليه):

محل العقد في الفقه الإسلامي هو المال؛ أي العين المحسوسة أو المنافع، أو حق مالي، وعليه فإن المعقود عليه في خيار الشرط يقع عليه المبيع؛ أي على عين السلعة ذاتها، أو عين المنفعة، وهذا بخلاف ما عليه الخيارات المالية المعاصرة، فالمعقود عليه هو : (حق مجرد لشراء أو بيع، والسلعة المذكورة إنما هي رمز) (١). إذن فهو حق معنوي وليس حقاً عينيا أو منفعة أو خدمة، كونه غير متعلق بعقار أو نحوه من الأشياء المادية، بل هو حسم لإرادة ومشيئة، وليست سلعة في الغالب؛ (إذ لا ينظر إلى وجودها بصورة معينة، فيكفي أن يمكن الحصول عليها عند التنفيذ) وبهذا يتضح أن المعقود عليه ليس فيه معنى المال؛ إذ ليس له تعلق ذاتي أو عين بما يطلق عليه مال، إنما هو الخيار نفسه الذي يعطي مشتريه الحق في بيع أو شراء سلعة.

#### ٢- من حيث وجود المعقود عليه:

إن المعقود عليه في خيار الشرط في الفقه الإسلامي يشترط فيه أن يكون موجوداً، ومقدوراً على تسليمه، وهذا الشرط مفقود في الخيهارات المالية المعاصرة؛ فالمعقود عليه غير موجود غالباً، كخيار الشراء على المكشوف؛ حيث إن المحرر حين حرر خيار الشراء لم يكن يملك الأوراق المالية أو السلع أو العملات التي التزم ببيعها، إنما حرر عليها الخيار وبنيته أن يقوم بشرائها من السوق وتسليمها للمشتري، عندما يقرر مشتري الخيار ممارسة حقه في الخيار.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٢/٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) أبو سليمان: عبد الوهاب إبراهيم، فقه المعاملات الحديثة، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٢٤.

#### ٣- مالية المعقود عليه من حيث الثمن:

الثمن الذي يدفع في خيار الشرط كعربون، مختلف كلياً عن العوض الذي يدفع في الخيارات المالية المعاصرة، وهذا الاختلاف يمكن حصره في الوجوه التالية:

- أ- العربون هو جزء من ثمن السلعة المشتراة، ولا يذهب على صاحبه، إلا إذا لم يمض هو البيع، أما العوض الذي يدفع في الخيارات المالية المعاصرة، فهو ثمن للخيار ذاته، وليس جزءاً من ثمن السلعة محل الخيار، ويستوي في ذلك حال الشراء أو عدمه (۱).
- ب- ثمن الخيار الذي يدفع في الخيارات المالية هو عقد منفصل عن عقد التنفيذ؛ بمعنى أن مشتري الخيار (خيار الشراء أو خيار البيع) يمكنه التصرف به "ببيع أو بهبة" (٢).

# ٤ - من حيث قبض المعقود عليه:

تقرر أن المعقود عليه في خيار الشرط هو من الأعيان، أو من المنافع، وأنه يشترط فيه الوجود، وإمكانية التسليم. وعليه فقبض السلع أو استيفاء المنفعة أمر ممكن ومتيسر عند رغبة صاحب الخيار تنفيذ العقد، حتى ولو كانت موصوفة، فلا بد من وجودها عند التنفيذ.

بينما في الخيارات المالية المعاصرة، فقد تقرر أن المعقود عليه حق مجرد لشراء أو بيع كمية محددة في زمن محدد من سلعة موصوفة، لا ينظر إلى وجودها عند العقد، وليست هنا ثمة مشكلة في إمكانية تسليم الأسهم أو الأوراق المالية؛ أي قبضها عند رغبة المشتري تنفيذ العقد، إنما القبض يصعب إن لم يكن مستحيلاً في حالة الخيار على المؤشرات عند الرغبة بالتنفيذ للعقد، وخاصة إذا كان سعر السوق وقت التنفيذ يفوق السعر المتعقدين تسوية نقدية، وذلك بدفع المتنفق عليه؛ لذلك يلجأ إلى التسوية بين المتعاقدين تسوية نقدية، وذلك بدفع

<sup>(</sup>١) القره داغي: على محى الدين، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (١٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) السلامي: محمد المختار، الاختيارات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، ١٩٩٧م، عدد٧، (٢٣٣/١).

محرر الخيار لمشتريه الفرق بين قيمة المؤشر المحددة في العقد كسعر للتنفيذ، وبين قيمة المؤشر وقت التنفيذ<sup>(١)</sup>.

إذن فقبض المعقود عليه في عقود الخيارات غير متوفر، بل لا يكون تسليماً أساساً؛ لأن محرر الخيار غالباً لا ينفذ الاتفاق<sup>(٢)</sup>.

## ٥- من حيث ملكية المعقود عليه:

من المقرر فقها أن من شروط المعقود عليه: الملك التام؛ لأن البيع تمليك؛ فلا ينعقد بما ليس بمملوك، بمعنى أنه يشترط أن يكون مملوكاً للبائع، وإلا لا ينعقد البيع لنهيه صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك)، وبما أن خيار الشرط لا يكون إلا في عقد صحيح تام السشروط، فإن ملكية المعقود عليه متحققة للبائع، أما في الخيارات المعاصرة فملكية المعقود عليه غير متحققة، وقد يقال: توفره في الأسواق مبرر لذلك البيع. فيرد عليه: أن توفره في الأسواق مبرر لذلك البيع.

### ٦- من حيث التصرف في المعقود عليه زمن الخيار:

خيار الشرط في الفقه الإسلامي إما للبائع وإما للمشتري: فإن كان الخيار للبائع؛ فلا يخرج المبيع عن ملكه، وهنا ليس المستري حق التصرف في المبيع، حتى ولو قبضه المشتري وهلك في يده في زمن الخيار؛ فعليه قيمته لأنه لم ينفذ البيع؛ لأنه لا نفاذ للتصرف بدون ملك. وإن كان الخيار المشتري؛ فالمبيع يخرج من ملك البائع ويدخل في ملك المشتري، ويصبح تصرفه. وأما إن كان الخيار لهما، فملكه للبائع وضمانه عليه المشتري، ويكون له حق التصرف هو والمشتري إن أذن له، ويسقط خياره في هذه الحالة.

أما بالنسبة لتصرفات المتعاملين في عقود الخيارات المالية المعاصرة؛ فإن تصرفاتهم بالمعقود عليه مطلقة لا قيد عليها ولا شرط، لا

<sup>(</sup>١) أل سلمان، مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (١٠١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) هندي، منير إير اهيم، أدوات الاستثمارات في الأسواق المالية، ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) ابن قدامة: الشرح الكبير على متن الإقناع (٧٩/٤)؛ الموصلي: عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، دار المعرفة، بيروت، لبنان (١٤/٢)؛ ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/٤/٢)؛ الشربيني: مغني المحتاج (٤٣٢/٤).

في حالة البيع ولا في حالة الشراء؛ لأن عقد الخيار لا يعني ضرورة قيام المشتري بتسليم المعقود عليه إلى المحرر مهما انخفض سعره في تاريخ تنفيذ العقد عن السعر المتفق عليه؛ كون محرر الخيار حينئذ يقوم بدفع الفرق بين سعر التعاقد والسعر السائد في لحظة تنفيذ العقد إلى مشتري الخيار وينتهي الأمر. وهذا يعني أن مشتري حق الخيار بإمكانه التصرف في المعقود عليه قبل التاريخ المحدد للتنفيذ، وإذا ما حل ذلك التاريخ، وأصر محرر الخيار على استلام المعقود عليه وهو أمر غير متوقع غالبا في مثل هذه العقود فيمكن للمستثمر أن يشتري الكمية المتعاقد عليها من السوق ويسلمه إياها، ولا يخفي هنا إذا كان سعر السوق وقت التنفيذ يعوق السعر المتفق عليه، فلن يكون هناك تسليم أساساً؛ لأن المستثمر لن يقوم أصلاً بتنفيذ الاتفاق (۱).

وهذا يعني أن الخيار يبقى يتداول من تاريخ العقد حتى وقت التنفيذ من قبل المستثمرين. وعليه لا يترتب أي أثر على تصرفهما بالمعقود عليه بعد إبرام العقد، من حيث الصحة أو البطلان، لأي تصرف من تصرفاتهما بالمعقود عليه.

بهذه الفروق الجوهرية تتضع حقيقة الاختلاف بين خيار الشرط في الفقه الإسلامي، وبين الخيارات المعاصرة. وعليه لا يمكن الحاق عقود الخيارات المعاصرة بخيار الشرط؛ وبالتالي فإنها تتعارض مع مقصود الشارع من إباحة خيار الشرط،

## ثالثًا: تعارض الخيارات مع قاعدة العدل:

الأصل في العقود جميعة العدل، به بعث الرسل، وبه أنزلت الكتب. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلُنَا رَسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكتَابَ وَالْميزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطُ وَأَنْزَلْنَا الْحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن النَّاسُ بِالْقِسْطُ وَأَنْزَلْنَا الْحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن نُنْ يَعْود يَنْصُرُهُ وَرُسُلَّهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهُ قُوي عَزيزٌ ﴾ (٢). ووجه عدم العدل في عقود ينصرُهُ ورسعة واسعة لأن يحقق أرباحاً الخيارات يكمن في إعطاء أحد العاقدين فرصة واسعة لأن يحقق أرباحاً

<sup>(</sup>١) هندي: منير إبراهيم، أدوات الاستثمارات في الأسواق المالية، ص٧٤، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سورة للحديد آية رقم ٥٢.

على حساب المتعاقد الآخر، وذلك بعد معرفته لمستوى الأسعار الحالية، ومقارنته بينهما وبين أسعار التعاقد فيختار التنفيذ من عدم التنفيذ، وبهذه الفرصة التي أعطته إياها عقود الخيارات يستطيع أن يحصل على الربح أو أن يقلل خسارته، وكل هذا لا يكون إلا على حساب من لا يملك الخيار، ولا شك أن هذا ظلم وزور (۱).

وجه الدلالة من الدليل:العدل المطلوب في البيع هو أن يكون كلّ من طرفي التبادل غانماً، وذلك بحصوله على العوض المعادل لما حصل عليه الآخر (٢)، وهذا غير متحقق في عقود الخيارات المعاصرة فهي عمليات يكون كل واحد من المتعاقدين: إما غانماً أو غارماً؛ بمعنى أن ربح أحدهما سيكون على حساب خسارة الآخر، ومثل هذا يدخل في الميسر المحسرم، وفي أكل أموال الناس بالباطل، وهو ظلم وزور ومناف للعدل الذي جاء به الإسلام.

## رابعاً: عقود الخيارات صورية:

صورية العقد: هي وجود صورة العقد ومظهره الخارجي لا حقيقته وجوهره؛ وذلك بأن يكون اتفاق الإرادتين على العقد في الظاهر فقط، مع تحقق انتفاء الإرادة الحقيقية في أصل العقد (٣).

فالمقصود الذي شرع الله تعالى له البيع وأحله لأجله، هو أن يحصل ملك الثمن للبائع، ويحصل ملك المبيع للمشتري، ثم ينتفع كل منهما بما تملّكه بالعقد بسائر أنواع الانتفاعات المشروعة، وبهذا يكون كل واحد منهما قد حصل له مقصوده بالبيع. وعليه فإن كل عقد بيع لا يقصد به نقل ملكية المبيع أو الثمن إلى الطرف الآخر نقلاً حقيقاً، هو عقد صوري (٤).

وبالنظر إلى ماهية عقود الخيارات المالية التي يستم تنفيذها فسي الأسواق المالية تتبين صوريتها؛ كونه لا يجرى تنفيذها غالباً؛ لأن معظم

<sup>(</sup>١) محى الدين: أحمد، عمل شركات الاستثمار الإسلامية، ص٢٧٠، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الضرير: الصديق محمد الأمين، الاختيارات، عدد، (١/١٧).

<sup>(</sup>٣) الزرقاء: مصطفى، المدخل الفقهى العام، دار الفكر، بيروت، ط١، ص ٣٥٣-٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) ابن القيم: إعلام الموقعين، تحقيق محمد محيي الدين، دار الكتاب العربسي، ط٩٩٦م، (٤) (٢٠٣/٣).

المشترين لا ينوون استلام ما اشتروه، كما أن معظم البائعين لا ينوون تسليم ما باعوه، وتنحصر العملية في قبض أو دفع الفرق بين سعري الشراء والبيع. إذن لا يترتب على هذه العقود لا تمليك ولا تملك فلا الشراء والبيع ولا البائع يملك الثمن، إنما تباع الأوراق المالية، وتنتقل من يد إلى يد على الورق فقط دون أن يكون لها وجود فعلي (١).

#### وجه الدلالة من الدليل:

من خلال تتبع عمليات تنفيذ عقود الخيارات في الأسواق المالية فقد ثبت أن عقود الخيارات التي يجري تنفيذها لا تتجاوز (٢٪)، أي إن (٩٨٪) من هذه العقود لا يتم تنفيذها. وعليه فإذا ثبتت صدورية عقود الخيارات ثبت بطلان التعامل بها؛ لأن عقود البيع إنما وضعت شرعاً لإفادة التمليك؛ فإذا كانت غير مؤدية لذلك -أي التمليك- كانت غير محققة لهذا المقتضى، وما خالف مقتضى العقد فهو باطل.

وقد بين الفقهاء علة عدم صحة العقود الصورية (٢) وهي:

١-عدم ثبوت نية البيع والشراء.

٢- هي من أنواع الحيلة الممنوعة شرعاً.

٣- فيها مخالفة لقصد الشارع من التكليف.

ولا يخفى أن أدلمة الشرع وقواعده تظاهرت على أن القمصود فمي العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته، بل إنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد النية والقصد (٦).

## خامساً: انطواء عقود الخيارات على الغرر:

الغرر: هو ما خفيت عاقبته كما تقدم ؛ أي ما كان مجهول العاقبة (٤). ووجه الغرر في عقود الخيارات هو عدم معرفة حصول العقد من عدمه،

<sup>(</sup>۱) الشريف: محمد عبد الغفار، أحكام السوق المالية، مجلة الفقه الإسلامي، السدورة ٦، ١٩٩٠م، ع٢، (١٣٦/٢).

<sup>(</sup>٢) محي الدين: أحمد، مرجع سابق، ص٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) ابن القيم: إعلام الموقعين (٣/٩٦).

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية: مجموع الفتاوى (٢٢/٢٩).

وإن حدث فلا يدري متى يحدث. والمشتري والبائع في هذا سواء. وتفصيل ذلك كما يأتى:

بالنسبة لمشتري الخيار سواء أكان خيار شراء أم خيار بيع، فإن المشتري لا يقدم على ممارسته، إلا إذا تغيرت الأسعار في صالحه، بأن ترتفع الأسعار بالنسبة لمشتري حق الشراء، أو تتخفض بالنسبة لمشتري حق البيع، وتغير الأسعار في صالحه أمر مجهول له قد يحصل فيمارس حقه في الشراء أو البيع، وقد لا يحصل فتذهب عليه فائدة المعقود عليه (حق الخيار)؛ لأنه لن يستعمله حينئذ، والمعقود عليه إذا خلا من الفائدة كان كالمعدوم، وهذا غرر.

وهكذا الأمر بالنسبة لمحرر الخيار؛ فهو يقدم على إبرام عقد الخيار سواء أكان خيار بيع أم خيار شراء، أملاً في أن تكون الأسعار خلال فترة الخيار في غير صالح المشترى، بحيث لا يمارس المشترى حقه في الشراء أو في البيع، ليربح -أي المحرر- حيننذ ثمن الخيار؛ إذ لـو تغيرت الأسعار في صالح المشتري، فإنه سيمارس حقه في الشراء أو في البيع، وسيضطر المحرر -في حالة خيار الشراء إذا لم يكن مالكاً للأسهم مثلا- إلى شرائها من السوق بالسعر المرتفع، ليسلمها إلى المشتري، كما سيضطر في حالة خيار البيع إذا لم يكن له غرض في الأسهم- إلى بيعها في الدموق بالسعر المنخفض متكبداً في كلا الحالتين خسارة تدهب بثمن الخيار الذي قبضه من المشتري. وهذا الأمر -أي إقدام المشتري على ممارسة حقه في الشراء أو البيع- أمر مجهول للمحرر مبني علي أمر مجهول، وهو تغير الأسعار، قد يقدم المشترى على ممارسة الخيار، فلا يحصل للمحرر مقصوده من العقد، وقد لا يقدم على ممارسة الخيار، فيحصل للبائع مقصوده، وكل نلك غرر بالنسبة له(١). إذن فالغرر متحقق في المعقود عليه أصالة، وعليه يكون الغرر هنا غرراً مؤثراً في صحة العقد

<sup>(</sup>١) آل سلمان، مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ص١٠٥٣ - ١٠٥٤.

## وجه الدلالة من الدليل:

الغرر: ما يكون مستور العاقبة (١). وعرف كذلك بأنه: السشك في وجود المبيع (٢). وإذا ما عدنا إلى البيانات الشارحة لماهية الخيار (فنيا) وكيفية مزاولتها؛ فإنه يتضبح الغرر الذي تنطوي عليه عقود الخيارات، والذي يتمثل في المعقود عليه. وقد بين الفقهاء أن ضابط الغرر المؤثر هو الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية؛ إذا كان في المعقود عليه أصالة ولم تدع للعقد حاجة.

ويمكن بيان الغرر في عقود الخيارات بما يلي(٣):

- ١- عدم القدرة على النسليم: سبق وأن تقرر أن عقود الخيارات هي من باب بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع ما لا يملكه، والعلة عدم القدرة على تسليم المبيع، وهذه العلة بين الفقهاء أنها من الأمور التي يتحقق بها الغرر.
- " ٢- التعاقد على المعدوم: تبين سابقاً أن المعقود عليه في عقود الخيارات، ليس موجوداً وقت العقد، فوجوده مجهول في المستقبل، بمعنى أنه قد يوجد وقد لا يوجد. وعليه فإن انعدام المبيع (المعقود عليه) وقت العقد هو صورة من صور الغرر التي تكون على محل العقد. والقاعدة التي رآها بعض الفقهاء في بيع المعدوم هي "أن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه".
- ٣- الغرر الفاحش: لا شك أن الغرر في عقود الخيارات غرر فاحش،
   ويتمثل في حجم الخسارة التي يتحملها الملتزم غير المحددة.
- الحاجة لا تدعو لعقود الخيارات: مما تقرر عند الفقهاء أنه يه يه يشترط لتأثير الغرر في العقد ألا يكون الناس في حاجة إلى ذلك العقد، والحاجة هي: أن يصل المرء إلى حالة بحيث إذا لم يتناول الممنوع

<sup>(</sup>١) السرخسي، المبسوط (١٩٤/١٣).

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار (١٠٧/٤).

<sup>(</sup>٣) الضرير: الصديق محمد الأمين، الغرر في العقود و أثاره في التطبيقات المعاصرة، البنك الإسلامي للنتمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ط١، ٩٩٣م، ص٢٧، بتصرف.

يكون في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك (١). ويشترط في الحاجة أن تكون متعيّنة، ومعنى تعينها: أن تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلى الغرض، سوى ذلك العقد الذي فيه الغرر، وهذا مما لا ينطبق على عقود الخيارات.

من كل ما تقدم يدل دلالة واضحة على أن عقود الخيارات مستملة على الغرر؛ ولذلك فهي غير جائزة لورود النهي عن بيع الغرر، والنهسي يقتضي فساد عقد بيع الغرر(٢).

### سادساً: انطواء عقود الخيارات على القمار:

القمار: هو ما يكون فاعله متردداً بين أن يغنم وبين أن يغرم ("). والقمار في عقود الخيار يكمن في المعقود عليه، وهو حق المشتري في الممارسة ليكسب، ويقابله خسارة الملتزم، أو حق المشتري في عدم الممارسة ليخسر، ويقابله كسب الملتزم (محرر الخيار)(أ)، ويتحقق هذا في الحالة التي تنتهي فيها الصفقة بالتسوية النقدية التي يكتفي فيها المتعاقدان بقبض أو دفع فرق السعرين (سعر التنفيذ وسعر السسوق)، سواء أكان غرض المتعاقدين المضاربة على فروق الأسامار، أم كان غرضهما الاحتياط ضد تقلبات الأسعار؛ وذلك لتردد كل واحد منهما بين الغنم والغرم (٥)؛ لأن البائع يضارب على الهبوط، والمشتري يسضارب على الصعود. فإذا جاء يوم التصفية، يتقاضى البائع الفرق من المشتري إذا هبط السعر، أو يدنع للمشتري الفرق إذا ارتفع السعر،

#### توجيه الدليل:

هذه العمليات تدخل في القمار الممنوع؛ لأن البائع يصارب على هبوط السعر في اليوم المحدد، والمشتري يضارب على صعوده، ومن

<sup>(</sup>۱) السيوطي: جلال الدين، الأشباه والنظائر، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط۱، ۱۹۸۷م، القاعدة الخامسة، ص۱۷۹

<sup>(</sup>٢) الضرير: الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٣) البجير مي: حاشية البجير مي على شرح منهج الطلاب، المكتبة الإسلامية (٤/٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) الإسلامبولي: العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية، ص٢٧٧.

أه) لمزيد من التفصيل انظر: آل سلمان، مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ص١٠٥٦.

يصدق توقعه يكسب الفرق<sup>(۱)</sup>. وليس هذا فحسب، بل إن الخيارات تقوم من حيث الغالب على المخاطرة والحظ والمقامرة والربح على حساب الآخر؛ حيث يكون ربح أحدهما على حساب خسارة الآخر، فمثل هذا يدخل في الميسر المحرم، وفي أكل أموال الناس بالباطل<sup>(۱)</sup>.

ثم إن خيار شراء العملات وبيعها، وخيار شراء الأسهم وبيعها شبيه بالقمار، ولا فرق بينه وبين المضاربة على فروق الأسعار.

وتوضيح ذلك بالمثال: اشترى شخص عسشرة آلاف دولار بسعر الدولار (٩) جنيها مصريا، واشترى الخيار لمدة ستة أشهر بعسشرة آلاف جنيه مصريا، وقبل أن تنتهي المدة ارتفع سعر الدولار إلى (١٠) جنيها؛ فمارس المشتري حقه في الخيار؛ فحقق الربح الذي كان يرمي إليه، وهذا الربح هو خسارة على البائع، على أن الدولار قد يبقى سعره كما هو إلى انتهاء مدة الخيار، فيخسر المشتري العشرة آلاف ويربحها البائع؛ ففي هذه المعاملة يكون كل واحد من المتعاقدين إما غانماً أو غارماً، وهذا ضابط القمار المحرم.

من كل ما تقدم يتبين أن شراء الخيارات وبيعها في جميع صدورها ليس من البيوع التي أحلها الله تعالى، إنما هي عقود تقوم على القمار، بل هي صورة من صور ممارسته فيجب الابتعاد عنها (٣).

## وجه الدلالة من الدليل:

بالنظر إلى ماهية عقود الخيارات المالية الفنية يتبين أن هذا الدليل له وجهته، وذلك لما يلي:

ا- ضابط القمار المحرم هو: أن يكون كل واحد من المتعاقدين إما غانماً أو غارماً، وهذا متحقق في غالب عقود الخيارات إن لم يكن كلها، ويظهر هذا عند تنفيذها.

<sup>(</sup>١) هارون: محمد صبري، أحكام الأسواق المالية (الأسهم والسندات)، دار النفائس، عمان، ط٩٩٩ ام، ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) القره داغي: على محي الدين، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) الصرير: الصديق محمد الأمين، الاختيارات، ص ٢٧٠ بتصرف.

- ٢- في القمار يتوقف كسب طرف أو خسارته على تحقق احتمالية معينة يتوقعها، وهي تحرك سعر مادة الخيار نحو واقع أحد الطرفين.
- ٣- القمار أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة، هـل يحـصل لـه عوضه أو لا يحصل؟ كالذي يشتري العبد الآبق، وعقـود الخيـارات تقوم على أخذ أموال الناس مخاطرة، هل يحصل له الربح أم لا؟.
- ٤- يقوم القمار على مخالفة توقعات كل واحد من المقامرين لتوقعات الآخر، وعقود الخيارات لا يمكن أن تقوم إلا إذا كانت توقعات كل واحد من الطرفين مخالفة لتوقعات الطرف الآخر (١).

## سابعاً: عقود الخيارات تندرج تحت بيع الكالئ بالكالئ:

بيع الكالئ بالكالئ: هو بيع الدين بالدين.

وصورته: (أن يشتري بضاعة مؤجلة التسليم بثمن مؤجل التسليم كذلك، سواء اتحد الأجلان أو اختلفا) (٢).

و مو بيع ممنوع شرعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والحديث وإن كان ضعيفاً، إلا أن الأمة قد تلقته بالقبول فاتفقوا على العمل بموجبه؛ سواء أكان البيع للمدين أم لغير المدين (٣).

ومثال الأول (بيع الدين للمدين): أن يقول شخص لآخر: اشتريت منك هذه الدلمعة بدينار على أن يتم تسليم العوضين بعد شهر مثلاً. فإذا حل الأجل ولم يجد البائع ما يقضي به دينه يقول للمشتري: بعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء. فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض.

ومثال الثاني: (بيع الدين لغير المدين): أن يقول رجل لغيره: بعتك السلعة التي لي عند فلان بكذا تنفعها لي بعد شهر<sup>(1)</sup>. وهذا هو الواقع فعلاً في عقود الخيارات دفع الثمن نقداً، إنما في عقود الخيارات دفع الثمن نقداً، إنما يسجل عليه في كلا النوعين من عقود الخيارات دون أن يكون من قبله

<sup>(</sup>١) آل سلمان: مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ص١٠٦٤.

<sup>(</sup>٢) السويلم: سامي، عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً، ص٩.

<sup>(</sup>٣) سبق ذكر الأدلة.

<sup>(</sup>٤) الزحيلي: وهبي مصطفى، السوق المالية، ص١٣٣٣.

دفع، بل المعتاد أن ينتظر البائع والمشتري تحسن السوق فيما يعتقد أنه في صالحه بيعاً أو شراء للحصول على الربح(١).

وأما الثمن والسلعة المعقود عليه فقد تبين سابقاً أن محل العقد في عقد الخيار هو حق لشراء أو حق بيع وليس الأوراق المالية أو السلع العينية، وأن هذا الحق المجرد لا يصلح أن يكون محلاً للعقد؛ كونه ليس مالاً ولا حقاً متعلقاً بمال، وهذا يعني غياب المثمن (السلعة) عن محل العقد.

من كل ما تقدم يتبين غياب الثمن والمثمن جميعاً، وأنه لا يتم قبض واحد منهما، وهذا يحيل العقد إلى بيع دين بدين، وقد نهي عنه. وجه الدلالة من الدليل:

إذا ما نظرنا إلى كيفية مزاولة عقود الخيارات في السسوق المالي، يتضح أن أغلب عمليات عقود الخيارات في البورصة تتم بصورة بيع الدين بالدين دون تسليم مادة الخيار (محل العقد – المثمّن) ولا تسليم الثمن، وبيع الكالئ بالكالئ: هو (بيع أنشأ ديناً وخلا عن القسبض)، وإن شئت: (مداينة خلت عن القبض) ".

وعليه وبالنظر إلى كيفية تنفيذ عمليات عقود الخيارات في البورصة، نجدها تنشأ ديناً على أحد الطرفين أو كليهما وتخلو من القبض من كلا الطرفين، إذن فحقيقة عقود الخيارات هي: دين يثبت في ذمة المدين على سبيل المعاوضة دون أن يقبض في مقابله ما ينتفع به. وهذا هو حقيقة عقد الكالئ بالكالئ، ومما يزيد هذه النتيجة تأكيداً: اشتمال عقود الخيارات على حكم تحريم الكالئ بالكالئ. ويمكن بيان هذه الحكم على النحو الآتي (٣):

١- بيع الكالئ مناف لمقاصد التشريع.

٢- المقصود من العقود القبض وذلك لتحقيق الانتفاع، بينما بيع الكالئ بالكالئ المقصود منه هو الضمان والتحوط؛ لذلك فهو مناف لمقصود

<sup>(</sup>١) أبو سليمان: عبد الوهاب ايراهيم، فقه المعاملات الحديثة، دار ابن الجوزي، مكة المكرمة، ط١٤٢٦ هـ.، ص١٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) السويلم: عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً، ص ٩، بتصرف.

<sup>(</sup>١) أنظر: السويلم: عقد الكالئ بالكالئ تدليلا وتعليلا، ص٤٧ وبعدها.

العقود، والخيارات كذلك تخلو من القبض ومقصودها المضمان والتحوط.

٣- بيع الكالئ بالكالئ مناف لميزان العدل الشرعي للمعاوضات المتمثل بقوله عليه السلام: ﴿ الخراج بالضمان ﴾ (١)، ووجه منافاته أن أحد الطرفين يضمن للآخر المبدل دون أن يملك حق الانتفاع بالبدل، فهوضمان ومسؤولية لا يقابلها حق الانتفاع، وهذا اختلال لميزان العدل الشرعي بين الحقوق والالتزامات، وعقود الخيارات هي ضمان طرف لآخر دون أن يملك الضامن حق الانتفاع بشى مطلقاً.

من كل ما تقدم يتبين أن عقود الخيارات هي صورة من صور بيـع الكالئ، وقد ورد النهى عنه.

# ثامناً: منافاة عقود الخيارات لمقاصد التشريع في التبادل:

عقود الخيارات وإن سميت بيوعاً لكنها في الحقيقة لا تتضمن حكمة مشروعية التبادل، ولا تحقق منفعة التبادل التي قصدها الشارع من إباحة التبادل، بل على العكس؛ فهي تنطوي على مفاسد اقتصادية تناقض حكمة مشروعية التبادل، وليس لها قيمة اقتصادية واضحة للمجتمعات، فالبيع شرع لتلبية حاجة الناس، والناس متفاوتون في القدرات وفي الثروات، وحاجة كل منهم لأنواع السلع والخدمات تختلف عن الآخر، وطريق تحقيق هذا: التبادل بينهم، فيبذل كل طرف في المبادلة ما يمكنه الاستغناء عنه، ليقبض ما تنتد حاجته إليه فينتفع طرفا المبادلة وتكون المحصلة زيادة منفعة الجميع.

ولتحقيق مصلحة التبادل لابد من القبض ليحصل الانتفاع، وعليه فإذا وجدت معاوضة خالية من القبض، فلن يتمكن أي طرف من أطراف التبادل أن ينتفع بالعوض، ومن غير المتصور حين تحقق منافع التبادل (٢).

<sup>(</sup>۱) النسائي: أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩١م، حديث رقم (٦٠٨١).

<sup>(</sup>٢) السويلم: عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً، ص٤٨.

ولذلك قال الفقهاء: « إن المقصود من العقود هـو القـبض »(١)؛ إذ يتحقق به الانتفاع. ورتبوا على ذلك أن الأصل في البيع أن يكون حاضراً. وعقود الخيارات لا يتم فيها لا تسليم ولا تسلم، بل إن نية التسليم والتـسلم غير موجودة ابتداء عند طرفي التبادل، إنما تباع الأوراق المالية أو السلع وتنتقل من يد إلى يد على الورق فقط دون أن يكون لها وجود (١)؛ وعليه فهي عقود لا تفيد التمليك في الحال، وصيغة العقد غير مؤديهة لإحـداث أثاره وأحكامه التي رتبها الشارع؛ وبهذا تكون منافية لمقاصد التشريع في التبادل.

## وجه الدلالة من الدليل:

مقصد التشريع من التبادل تحقيق منافع العباد التي يقصدونها من التبادل فيما بينهم، وطريق هذا القبض؛ فبالقبض تتحقق منافع كل واحد من طرفي العقد، وهذا يعني أن المنافع ترتبط مع القبض وجوداً وعدماً؛ بمعنى إذا وجد القبض تحققت المنافع، وإذا انتفى القبض انعدمت المنافع؛ وعليه فأي عملية تبادل تخلو من القبض لن يتمكن أي من طرفي التبادل من الانتفاع بالعوض، ومن غير المتصور حينئذ تحقق المنافع (۱).

من خلال ما سبق بيانه لماهية عقود الخيارات (الفنية) وكيفية مزاولتها في الأسواق المالية، والتي تقرر أنها لا يتم فيها لا تسلم ولا تسليم (أي القبض معدوم) نقول: إنها تنافي حقيقة مقاصد التشريع في التبادل، وبما أن قصد الشارع هو المعتبر لا قصد المكلف جمعني أن يكون قصد المكلف من العمل موافقاً لقصد الشارع وألا يكون مناقضاً للشريعة وبالتالي يكون عمله في المناقضة باطلاً (أ) فإن عقود الخيارات باطلة؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل.

هذه هي جملة ما استدل به المانعون من التعامل في عقود الخيارات بالصورة التي تتم في الأسواق المالية المعاصرة (البورصة ).

<sup>(</sup>١) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم، نظرية العقد، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) الشريف: محمد عبد الغفار، أحكام السوق المالية، ص١٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) السويلم: عقد الكالئ بالكالئ تنليلاً وتعليلاً، ص٤٨.

<sup>(</sup>٤) الشاطبي: الموافقات (٢/٢٥٢).

ثانيا: أدلة المبيزين.

أولاً: قياس عقود الخيارات على بيح العربون:

بيع العربون: أن يشتري الرجل السلعة فيدفع من ثمنها جزءاً، ويقول للبائع: إذا لم أشتر منك فالدنانير لك. ويعد هذا العقد ملزماً في حق البائع، أما المشتري فهو بالخيار خلال المدة المتفق عليها(۱). وقد أجاز الحنابلة هذا البيع على المشهور عندهم(۱)، والذي يظهر مما سبق أن بيع العربون يشبه خيار الطلب الذي يعطي صاحبه الحق في شراء عدد من الأسهم خلال فترة محددة، ولا يختلف عنه إلا فيما يدفعه المشتري في العربون، فهو جزء من الثمن، أما ما يدفع في خيار الشراء فهو مبلغ مستقل، وهو ثمن للخيار ذاته.

ويرى المجيزون إمكانية المواءمة بين الصيغتين من خلل جهة مركزية كسلطة السوق أو غرفة المقاصة تتولى عملية إمضاء العقود، وبدل أن يدفع المستثمر ثمناً للخيار، يمكن له أن يدفع نسبة مئوية من ذلك المبلغ على صفة العربون، فإذا رأى من مصلحته في الوقت المحدد المتفق عليه أن يشتري أمضى العقد بالسشراء، وإذا رأى العكس تنازل عن العربون معليه وقياساً على جواز بيع العربون، يمكن القول بجواز خيار الشراء (الطلب) إذا خلا من المخالفات الشرعية الأخرى.

#### مناقشة الدليل:

تتلخص وجهة نظر المجيزين: بأن بيع العربون فيه خيار بعوض هو العربون في حال عدم إمضاء البيع، فدل ذلك على جواز أخذ العوض مقابل الخيار؛ أي إن وجه القياس أن في العقدين خياراً بمقابل (٤).

وهذا صحيح فهناك تشابه بين العقدين (بيع العربون في خيار الشرط وثمن الخيار الذي يدفعه مشتري الخيار)، ويتمثل هذا التشابه في أمرين هما:

<sup>(</sup>۱) الباجي: أبو الوليد، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان (۱۵۷/٤).

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة: المغني (٢/٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) القري: نحو سوق مالية إسلامية، ص٢٢، بتصرف.

<sup>(</sup>٤) الضرير: الاختيارات، ص٢٦٤.

- ١- الثمن الذي يدفعه المشتري في خيار الطلب يشبه بيع العربون الدي يدفع للبائع<sup>(١)</sup>.
- ٢-عقد الخيار يعطي المشتري الحق في شراء عدد من الأسهم أو غيرها خلال فترة محددة، وفي بيع العربون يكون المشتري حق إمضاء البيع خلال فترة محددة (٢).

ولكن بالرغم من هذا الشبه الذي بينهما، إلا أنه شبه ضعيف؛ لأن العربون ليس ركناً من أركان عقد خيار الشرط ابتداء، إنما يرد على العقد ورودا، وعليه فإن هناك فروقات واضحة بين عقود الخيارات وبين بيع العربون -وقد سبق بيانها- تمنع إلحاق خيار الطلب ببيع العربون، وبالتالي فإن هذا الدليل لا يصلح لأن يكون موضع استدلال على جواز خيار الطلب.

# ثانياً: قياس عقود الخيارات على خيار الشرط:

استدل القائلون بجواز التعامل بعقود الخيارات في الأسواق المالية بقياسها على خيار الشرط في الفقه الإسلامي لوجود الشبه بينهما.

والشبه بين عقد الخيار المالي المعاصر وبين البيع الذي اشترط فيه خيار الشرط من جهة أن في عقد الخيار يكون للمشتري الحق في البيع أو الشراء خلال فترة محددة، وفي البيع الذي اشترط فيه الخيار يكون لمشترط الخيار الحق في إمضاء البيع أو فسخه خلال فترة محددة، ووجه الاستدلال-حسب رأيهم أن من حق المضارب فسخ العقد في ميعاد التصفية إذا أحس بانقلاب الأسعار في غير صالحه، مقابل أن يدفع تعويضاً للطرف الآخر، ولا يرد إليه بحال ويسمى هذا برالشرط البسيط)، وهسو شرط صحيح.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصّيدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا الْأَنْعَامِ إِلا مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصّيدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا

<sup>(</sup>١) الضرير: الاختيارات، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) القره داغي: على محي الدين، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، عدد ٧، ج١، ١٩٩٢م، ص١٨٣.

يُرِيدُ ﴾ (١). وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿الصلح جاتز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. والمسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ﴾ (٢). ولما كان للطرف الآخر نفس الحق في الخيار فإنه يجوز له أن يبيع حقه هذا (١).

وعليه يرى أصحاب هذا الرأي أن دفع مشتري الخيار ثمن حق الخيار مقابل تخويله حق فسخ العقد خلال مدة الخيار، هو بمثابة خيار الشرط في الفقه الإسلامي، وقد أباحته الشريعة الإسلامية.

#### مناقشة الدليل:

إن الشبّة الذي استندوا عليه لإجازة الخيارات المالية، لا يصلح دليلاً على جواز عقود الخيارات المالية المعاصرة؛ لأنه شبه ضعيف من جهة، ومن جهة أخرى وجود فروقات جوهرية بين ماهيّة عقود الخيارات المعاصرة وبين خيار الشرط وقد سبقت الإشارة إليها في هذه الدراسة هي التي يحتكم إليها عند القياس بين العقدين، وقد توصلنا من خلالها إلى أنه لا يوجد شبه حقيقي بين عقود الخيارات المعاصرة، وبين خيار الشرط في الفقه الإسلامي.

وعليه لا ينبغي الخلط بين خيار الشرط في الفقه الإسلامي وبين الخيارات المعاصرة؛ فخيار الشرط لا يباع أولاً، كما أنه تبع للعقد الذي تم ومتعلق به. أضف إلى ذلك أن تعليق خيار الشرط على قبول المشتري، أو قبول البائع بالثمن أمر جائز كونه علق على أمر هو بمقدور مشترطه أن يفعله، بينما في الخيارات المالية لا يجوز هذا التعليق، لأنه ليس في يد المشتري أو البائع، وإنما هو أمر احتمالي.

# ثالثًا: عقد الخيار شكل من أشكال التأمين التجارى:

التأمين التجاري: التزام طرف لآخر بتعويض نقدي، يدفعه له عند تحقق حادث احتمالي معين في العقد، مقابل ما يدفعه له هذا الأخير من

<sup>(</sup>١) معورة المائدة آية رقم ١.

<sup>(</sup>٢) التَّرَمَذي: أبو عَيسَى، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، مطابع الفجر الحديثة، حمـص، سوريا، ط١٩٦٧م، حديث رقم (١٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) سليمان: أحمد يوسف، الموسوعة العلمية والعمليسة للبنسوك الإسسلامية، رأي التسريع الإسلامي في مسائل البورصة، ٤٢٥-٤٢٤.

مبلغ نقدي في صورة تقبض أو نحوه "(١). فالتأمين إذن عقد معاوضة بدفع الشخص بموجبه مالاً؛ ليتجنب بعض الخسائر أو بعض الأخطار.

وعليه فقد رأى المجيزون للخيارات المالية أن هذا المعنى موجود في عقود الخيارات، فالمشتري للخيار يدفع المال ليتجنب الخسسائر المحتملة بتقلبات الأسعار؛ فهو إذن تأمين ضد الخسائر المتوقعة بتقلبات الأسعار، ومن جهة أخرى يمكن اعتباره كذلك بمثابة عقد حراسة لممتلكاته -أي مشتري الخيار - أو ما يدفعه لأمان خطر الطريق، أو هو نوع من التضامن لدفع الضرر الذي يصيبه. وعليه فإن عقود الخيارات حسسب رأيهم - يصح التعامل بها في أسواق البورصة قياساً على جواز التامين التجاري.

#### مناقشة الدليل:

إن الشبّه بين الخيارات والتأمين الذي استدلوا به على جواز الخيارات المالية، إنما هو دليل على تحريمها وهذا ما ذهب إليه أحد المجيزين (٢)- وذلك لقوة أدلة تحريم عقد التأمين التجاري، والتي سأجملها هذا لأهميتها في الاستدلال على تحريم عقود الخيارات على أن أفرد لها مبحثًا بعد ذلك (٣):

 ١- التأمين ربا: ذلك أنه مبادلة نقود بنقود متأخرة عنها في الأجل زائدة عنها في المقدار. وفيه ربا الفضل لزيادة أحد العوضين في الجنس

<sup>(</sup>١) بابكر: عثمان أحمد، التأمين التعاوثي. الإسلامي: النظرية والتطبيق، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة، ط١، ٥٠٠٥م، (٢/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>Y) يقول القري: هل فيه نوع من أنواع التأمين؟ إن الدافع الحقيقي لشراء الخيار في أسواق البورصة هو الرغبة في دفع المخاطرة، وضمان سعر محدد للبيع أو الشراء في المستقبل، ومن ثم تفادي الخسارة. ومقابل ذلك يتتازل المستثمر عن مبلغ محدد يمثل ثمن الخيار المين الخيار المنكور؛ فكأن الخيار إذن نوع من التأمين، وهو عقد معاوضة يتضمن غررا فاحشا، والبيع بهذه الصفة نوع من الميسر، فالبائع إنما يبيعه مخاطرة، ففيه أكل للمال بالباطل، وهو مفض إلى الظلم والتباغض. قال تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾... الآية). انظر: الأسواق المالية، ص١٦١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: بابكر: عثمان أحمد، التأمين التعاوني الإسلامي: النظرية والتطبيق (٤٨٧/٢).

الربوي الواحد، هذا إضافة إلى أنه صرف تاخر فيه قبض أحد عوضيه فهو فاسد كله، وهذا موجود في الخيارات كما تقرر سابقاً.

٧- التأمين غرر: فالتأمين عقد معاوضة، وإذا وقع الغرر في عقود المعاوضات أبطلها. والغرر في التأمين ليس يسيراً قطعاً، فهو إما من الغرر الكثير أو المتوسط، والأرجح أنه من الغرر الكثير؛ لأن من أركان عقد التأمين - التي لا يوجد بدونها - الخطر، والخطر هو حادثة محتملة لا تتوقف على إرادة أحد الطرفين، والتأمين لا يجوز إلا من حادث مستقبلي غير محقق الوقوع؛ فالغرر عنصر ملازم لعقد التأمين ومن الخصائص التي يتميز بها، وهذا يجعله من الغرر المنهي عنه (١).

وفي عقود الخيارات فإن الدافع الحقيقي لشراء الخيار هو الرغبة في رفع المخاطرة، وضمان سعر محدد للبيع أو الشراء في المستقبل، ومن ثم تفادي الخسارة، ومقابل ذلك يدفع المستثمر مبلغاً محدداً عن الخيار المنكور، فكأن الخيار إذن نوع من التأمين، وهو عندئذ عقد معاوضة تضمن غرراً فاحشاً (٢).

٣- التأمين قمار لا يقوم إلا على عنصري الخطر والاحتمال؛ فهذا العنصران هما المؤثران المقومان للتأمين وللقمار على حد سواء، وهذا ما تقوم عليه عقود الخيارات المالية. وفضلاً عما سبق ذكره فإن الاختلاف الواسع بين الفقهاء المعاصرين حول عقد التأمين التجاري، قد حسمه مجمع الفقه الإسلامي بقراره: "إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كثير مفسد للعقد، ولهذا فهو حرام شرعاً "(٢).

وعليه ومسن كل مسا تقدم فإن قياس الخيسارات عسلى التسأمين التجاري يقتضي أن يكون من مقتضيات التحريم لا من مقتضيات الإباحسة والجواز.

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق (٤٨٧/٢) للاطلاع على رأي الضرير.

<sup>(</sup>٢) القري: الأسواق المالية، ص١٠٦٧.

<sup>(</sup>٣) مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، دورة (١٩٨٥/٢)، قرار رقم (٢).

## رابعاً: عقد الخيار هو التزام أو ضمان أو كفالة:

وجه الاستدلال: جواز أن يكون الالتزام أو الضمان أو الكفالة محلاً لعقود المعاوضات<sup>(۱)</sup>، كون محض الالتزام فيه منفعة مقصودة ومصطحة مشروعة مشابهة للمنافع التي تبذل في الوديعة والعارية والوكالة؛ وللذلك يصبح أن يكون محلاً للعقد في الضمان والوديعة، كما جاز مبادلته بالمال في كثير من الفروع والمسائل والتطبيقات عند الفقهاء (۱) منها:

- ١- جواز أخذ العوض المالي على بعض الالتزامات الجائزة شرعاً، ولــو
   كان محلها ليس بمال، كأن تدفع المرأة لزوجها مقابل التزامــه بعــدم
   الزواج عليها.
- ٢- جواز دفع مبلغ من المال من الدائن للمدين، إذا أحضر المدين ضامناً أو كفيلاً يكفله في سداد دينه؛ فالالتزام في عقد الكفالة مما يصبح بذل المال في مقابلته (٢).

وعليه فقد رأى المجيزون جواز خيار العرض أو الدفع، إذا خلا من المخالفات الشرعية الأخرى قياساً على المضمان والكفائلة؛ لأن مالك الأوراق المالية الذي يدفع العمولة مقابل أن يكون له حق البيع في الفترة المتفق عليها، يقوم بحماية ممتلكاته من الأوراق المالية بشراء الالتزام من الطرف الآخر بضمان هذه الأوراق بشرائها إذا رغب الطرف الآخر (١).

إذا سلمنا بجواز أخذ الأجرة على محض الالتزام في الكفالة نقول: إن قياس هذا على جواز أخذ العوض في خيار العرض أو الدفع قياس غير مسلم فيه وذلك لما يلي:

١- إن الذين أجازوا أخذ الأجرة على محض الالتزام اشترطوا في الملتزم
 به -إذا كان من باب المعاوضات- ما يشترط في الثمن والمثمن من

<sup>(</sup>١) حطاب: عقود الخيارات من منظور إسلامي، ص١٤.

<sup>(</sup>٢) حماد: نزيه، جواز أخذ الأجرة على الكفالة، ١٩٩٧م، ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٤) حطاب: عقود الخيارات من منظور إسلامي، ص١٥.

انتفاء الجهل والغرر، وأن يكون مقدوراً على تسليمه (١)، وهذه العلسة منتفية في الخيارات. ٢- من العلل التي أجازوا عليها أخذ العوض على الالتزام، اعتبار أن الالتزام له قيمة مالية في ذاته (١)، وهي علة منتفية في الخيارات، بدليل أن قيمتها مستمدة من مادة الخيار المذكورة في العقد (١).

- ٣- اشترط المجيزون في قياس الخيارات على الالتزام أن تخلو الخيارات من المخالفات الشرعية. وهذا منتف من عقود الخيارات؛ فليست خالية من المخالفات الشرعية.
- ٤- من خلال النظر في نصوص المالكية في جواز أخذ العصوض على الالتزام، يتبين أن الملتزم لا يستحق العوض من قبل الملتزم له إلا إذا لم يتحقق الملتزم به، كالمرأة التي تدفع لزوجها عوضاً مقابل أن لا يتزوج عليها، فإن الزوج لا يستحق هذا العوض إذا لم يلتزم بعدم الزواج، فإن لم يلتزم وتزوج عليها فيرد عليها عوضها<sup>(٤)</sup>. أمسا في عقود الخيارات فإن محرر خيار الدفع يحصل على قيمة الخيار صحيح أنه مقابل التزامه بتنفيذ العقد عندما سيطلب مشتري الخيار نلك منه لكنه يأخذ ثمن الخيار على كل الحالات سواء رغب مشتري الخيار بتنفيذ العقد أم لا؛ بمعنى إذا لم ينفذ المشتري فإنه لا يرجع على بائع الخيار بشيء. إذن فقياس خيار الدفع على الالتزام غير سليم لكل ما تقدء، والله أعلم.

## خامساً: قياس عقود الخيارات على البيع على الصفة:

البيع على الصفة: هو البيع على أساس الإخبار بهيئة المبيع وصفته من غير رؤية (٥). وهذا يتضمن بيع المبيع الغائب عن مجلس العقد، وبيـع

<sup>(</sup>١) عليش: محمد أحمد، فتح العلى المالك، دار الفكر (١/٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) حماد: نزيه، جواز أخذ الأجرة على الكفالة، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الإسلامبولي: العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية، ص٥١.

<sup>(</sup>٤) عليش: مرجع سابق (١/٢٧٧-٢٧٨).

<sup>(°)</sup> العياشي: فداد، البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتتمية، جدة، ط١، ٢٠٠٠م، ص٢٢.

الموصوف في الذمة مع تأجيل أحد البديلين أو هما معاً (1)؛ أي إنه يسشمل بيع المعين الغائب، وبيع الموصوف في الذمة. وقد استدل المجيزون لعقود الخيارات المالية، بقياسها على جواز بيع الصفة، وذلك لوجود الشبه بينهما من حيث تأجيل البديلين؛ فالمبيع في البيع على الصفة يتعلق بعين موصوفة في الذمة، ويكون موجوداً أو يغلب وجوده وقت التسليم، وأنه مملوك أو غير مملوك لصاحبه عند التعاقد، وهكذا الحال في عقود الخيارات المالية؛ فالمعقود ممكن الوجود عند طلب التسليم.

#### مناقشة الدليل:

إن هذا القياس غير سليم للفرق الشاسع بين البيع على الصفة والخيارات؛ وذلك لأن موضوع العقد في بيع الصفة سلعة غير حاضرة في مجلس العقد، توصف وصفاً كاشفاً للجهالة بماهيتها، ويتم التعاقد على ذلك الوصف، ويكون الخيار للمشتري لو لم يطابق الوصف الواقع، أما موضوع الخيارات فهو الخيار ذاته، وإمضاء العقد أو فسخه في البيع على الصفة، مرتبط بالتوافق بين الوصف والواقع، أما إمضاء تبدل المثمن والمثمن في الخيار فليس مرتبطاً بسلامة الوصف، بل بالربح الذي يحقق صاحب الخيار (۱). وعلى فرض التعليم بوجود الشبه بين العقدين، فإن بيع الموصوف في الذمة إذا وقع بلفظ البيع مع تأجيل الثمن والمثمن، هو بيع الدين بالدين المنهي عنه، وأجمع الفقهاء على تحريمه (۱). وعليه فإن هذا الديل يقتضي تحريم عقود الخيارات المعاصرة، لا إجازتها.

# سادساً: قياس عقود الخيارات على عقد السلم:

رأى بعض المجيزين أن الشبه بين عقد الـسلم وعقـود الخيـارات المالية، من حيث إن عقد السلم عقد يتأخر فيه تسليم المبيـع، وأن سـعر المبيع متفق عليه ابتداء إلى أجل معلوم، دليل على جواز الخيارات المالية، فعقود الخيارات تباع بسعر بات أو بسعر معلق على سعر البورصة فـي تصفية محددة، ويكون منها البيع على المكشوف؛ أي يسمح فيها بالبيع لمن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) السلامي: محمد المختار، الاختيارات، ص ٢٣٣\_٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) الحطاب: أبو عبد الله محمد بن حمد الغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٦/٤).

لا يملك السلعة بناء على قدرته على تسليمها حين حلول أجلها نتيجة استمرارية السوق<sup>(۱)</sup>.

#### مناقشة الدليل:

إن هذا القياس للخيارات على بيع السلم غير سليم ويمكن رده من عدة وجوه:

- ١- يشترط في صحة عقد السلم قبض الثمن في مجلس العقد، بينما في الخيارات لا يشترط هذا بها، بل ليس فيها قبض لا للثمن ولا للمنمن فكلا البدلين مؤجلان.
- ٢- في عقد السلم كلا الطرفين ملزم بتنفيذ العقد حسبما يتفقان، وعليه فلا خيار فيه باتفاق الجمهور، أما في الخيارات فلا إلزام إلا للبائع، أما المشتري فهو بالخيار.
- $\tilde{\gamma}$  عقد الخيار منفصل عن عقد بيع السلعة؛ فهو عقد على حق مجرد، وله ثمن خاص به، أما السلم فالعقد على السلع والثمن للسلع  $(\gamma)$ .
- إن السلم يحقق حاجة صاحب السلعة في التمويل<sup>(۱)</sup>، وحاجة المــشتري
   في الاستثمار بصورة مباشرة<sup>(١)</sup>، أما الخيارات فإن وظيفتها في الغالب المضاربة على فروق الأسعار ليجني أكبر قدر من الأرباح.

وعليه فكل ما تقدم يخرج الخيارات من باب السلم فلا يصح إجازتها قياساً عليه.

# سابعاً: قياس ثمن الخيار على الهبة المشترطة في عقد البيع:

استدل بعض المجيزين لعقود الخيارات المالية قياساً على الهبة المشروطة في البيع، من حيث إن ثمن الخيار المدفوع لقاء النزام الطرف

<sup>(</sup>١) عمر: محمد عبد الحليم، الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر، ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) عطية: فياض، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) القري: محمد على، الأسواق المالية، ص ١٦١١.

<sup>(</sup>٤) عمر: عبد الحليم محمد، الإطار الشرعي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر، ص ٤٩.

الآخر بشراء الأسهم، هو بمثابة الهبة المسشترطة في عقد البيع؛ لأن المشتري لا حق له في مبلغ المال إلا إذا كان على وجه الهبة (١).

#### مناقشة الدليل:

إن تكييف ثمن الخيار على أنه بمثابة الهبة المشترطة في عقد البيع، تكييف غير سليم ويمكن رده من عدة وجوه هي:

- ١- الهبة هي عقد تبرع، والخيارات عقود معاوضة.
- ٧- من شروط صحة الهبة أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، وكل ما جاز بيعه جازت هبته، وكل ما لا يصح بيعه في السشرع لم تجز هبته الخيار الت حكما تقرر سابقاً ثمن الخيار هو ثمن للحق المجرد الذي اتفق على عدم صحة بيعه. وعليه: في الخيارات لا يوجد بيع للأسهم حتى يقال إنه اشترطت فيه الهبة.
- ٣- قبض الموهوب شرط من شروط صحة الهبة، سواء أكان شرط صحة كما قال الإمام مالك (١)-، مسلمة عير متحقق في الخيارات، فالقبض الحقيقي غير موجود في عقود الخيارات المالية.

### الترجيح بين الآراء:

بعد استعراض كل من آراء المانعين والمجيزين لعقود الخيارات المالية المعاصرة، وأدلة كل منهم، ومناقشة أدلتهم، يتبين أن الرأي الراجح في حكم عقود الخيارات المالية المعاصرة هو الرأي الأول وهو: تحريم التعامل بعقود الخيارات المعاصرة في الأسواق المالية (البورصة بالصورة الحالية وتحريم تداولها بيعاً وشراء)، وذلك لما يلي:

## أولاً: قوة أدلة المانعين:

وجاءت هذه القوة من خلال ما يلي:

<sup>(</sup>١) عطية: فياض، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، ص٣٤٠ (في معرض رده على هذا الرأي).

<sup>(</sup>٢) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/٣٣).

- ١- من حيث المصدر: إن معظم الأدلة التي وردت عند المانعين مرجعها الكتاب والسنة النبوية والقواعد الأصولية الشرعية.
- ٢- من حيث دلالتها: جميع الأدلة واضحة الدلالة على تحريم عقود الخيارات بصورتها الحالية، وذلك من حيث العلة أو العلل التي تلتقي عليها عقود الخيارات المعاصرة بصورتها الحالية، والأدلة التي ساقها المانعون.

### ثانياً: ضعف أدلة المجيزين:

ويتمثل هذا الضعف فيما يلى:

- ١- لم تكن الأدلة واضحة الدلالة على جواز عقود الخيارات، إنما هي إشارات ضعيفة لا ترقى إلى درجة الاستدلال بها على جواز الخيارات.
- ٢- جميع الأدلمة انطلقت من القياس -صحيح أن القياس مصدر من مصادر التشريع باتفاق الجمهور ما عدا الظاهرية لكن توظيف هذا المصدر في الاستدلال على صحة التعامل بعقود الخيارات الحالية لم يكن سليماً، إنما كان قياساً مع الفارق، وذلك لما يلى:
- أ- أساس القياس هو العلة المشتركة بين الأصل والفرع التي أوجبت التساوي في الحكم؛ بمعنى أن تكون متعدية غير مقصورة على موضع الحكم الذي عللت به (۱)، ولقد تقرر من خلال المناقشة للأدلة، أن العلة كانت منتفية بين الأدلة التي ساقها المجيزون وبين عقود الخيارات، وعليه حتى يكون القياس في موضعه، يجب أن تكون علل أدلتهم متوفرة في عقود الخيارات، وانتفاء العلة ينفى القياس.
- ب- إذا سلمنا بوجود التشابه في العلل بين الخيارات وتلك الأدلة؛ فإن من شروط العلة أن تكون منضبطة؛ أي لا تختلف باختلاف الأسخاص، ولا باختلاف الأحوال، وعليه يجب أن تكون محددة المعنى في كل ما يتحقق فيه؛ كالشركة سبب لطلب الشفعة، ولا يناط طلب السفعة بالغرر من المشتري الجديد (٢).

<sup>(</sup>١) أبو زهرة: محمد، أصول الفقه، إدارة المعارف، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٨٩.

لذلك يجب أن تكون العلل في الخيارات منضبطة حتى بصحح فيها القياس، وهذا ليس موجوداً في عقودها، فعلى سبيل المثال: العلة التي أجاز الفقهاء على ضوئها خيار الشرط وهي إعطاء المشتري فرصة التريت في إمضاء الصفقة من عدم الإمضاء لحماية نفسه من الغبن ونحوه علية منضبطة، أما في عقود الخيارات فإن الهدف هو التربح من خلل المضاربة على فروق الأسعار.

ج- بعض الأدلة التي استدلوا بها هي محل خلاف بين الفقهاء؛ بمعنى أن بعضهم أجازها وبعضهم حرمها -كالتأمين التجاري وأخذ الأجرة على الكفالة والالتزام-، وحتى الذين أجازوها ما أجازوها إلا بصنوابط وشروط، وقد ثبت خلو عقود الخيارات من تلك الضوابط.

# ثالثاً: اشتمال عقود الخيارات المالية على المخالفات الشرعية التالية: ١ - الشروط الفاسدة(١):

تشتمل عقود الخيارات على عدد من الشروط التي تعد شروطاً فاسدة في مختلف المذاهب الفقهية، والشرط الفاسد -كما بينه الفقهاء-: هـو مـا كان منافياً لمقتضى العقد، واشتمل على منفعة الأحد المتعاقدين(٢)، ونالـه الغرر والجهالة والقمار بسبب شرط من الشروط التي يشترطها العاقدان (٣).

# ٢-عدم صلاحية محل العقد فيها أن يكون معقوداً عليه:

محل العقد في الخيارات عبارة عن إرادة ومسشيئة، ومن شروط المعقود عليه: أن يكون مالاً متقوماً شرعاً، ومقدوراً على تسليمه (٤)، وقبضه قبضاً حقيقياً. وهذه العقود إنما هي حق محض يباع ويشترى في الأسواق المالية مستقلة عن الأسهم والسندات ونحوها.

٣- جهالة المثمن: المثمن في عقود الخيارات هو المعقود عليه، والمقصود بجهالة المثمن: عدم تحديد كميته في العقد عند التعاقد. أي الجهالة

<sup>(</sup>١) محي الدين: أحمد، عمل شركات الاستثمار الإسلامية، ص٢٧١.

<sup>(</sup>٢) البهوتي: منصور بن يونس، الروض المربع، عالم الكتاب، بيروت، ١٩٨٥م، ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) ابن رشد: المقدمات والممهدات، ص٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) البهوتي: مرجع سابق (٢/١٤٥).

بمقدار محل العقد؛ حيث لا يعلم الطرفان الكمية التي سيتم تنفيذ العقد عليها، والجهالة بالمثمن متحققة في العمليات المضاعفة التي يكون للمضارب الحق في مضاعفة الكمية التي اشتراها أو باعها وبسعر التعاقد.

- ١٤ المعقود عليه ليس قابلاً لحكم العقد المخصص له شرعاً:
   لعدم قبول محل العقد لحكم العقد شرعاً أسباب هى:
- أ- انتفاء القبض: وقد تقرر أن عمليات الخيار لا ثمن فيها و لا سلعة و لا تسلم.
- ب- انتفاء مالية المعقود عليه: بمعنى أن المعقود عليه ليس مالاً متقوماً،
   وفي الخيارات المعقود عليه هو حق معنوي مجرد لشراء أو بيع.
- ج- انتفاء الملكية: بمعنى أن المعقود عليه يجب أن يكون مملوكاً للبائع عند التعاقد، إلا ما استثنى في بعض العقود كالسلم، وعقود الخيارات لا تمليك فيها ولا تملك لمادة الخيار من قبل المضاربين عند التعاقد.
- د- انتفاء القدرة على تسليم المعقود عليه: وفي عقود الخيارات المعقود عليه على المكشوف.

#### ٥- عقود الخيارات حيلة ربوية:

المراد بالحيل إذا قصد بها المكلف غاية محرمة تبطل أحكام الشرع وتناقض قصده (١). وصورتها: أن يبحث المضارب عن ممول يخرجه من ورطته، وهي الخسارة التي سيتحملها نتيجة تغير الأسعار في غير صالحه، مقابل زيادة يدفعها له، وتسمى هذه: (زيادة بالمرابحة)؛ أي تأجيل المرابحة، وهي قرض ربوي مقابل التأجيل.

من كل ما تقدم يرى الباحث رجحان السرأي الأول وهسو: تحسريم التعامل بعقود الخيارات بصورتها الحالية التي يتعامل بها فسي الأسسواق المالية. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الدريني: نشأت، التراضي في عقود المبادلات المالية، دار السشروق، جدة، ط١٩٩٢م، ص٢٣٣.

## كيفية تصحيح عقود الخيارات:

- ١- ضرورة تغيير المستثمرين أغراضهم من الخيارات من المجازفة والحصول على فروق الأسعار، إلى الأغراض المقصودة شرعاً من العقود الشرعية، المتمثلة بالتملك القعلي للاسترياح مع تحمل الضمان.
- ٧- استبعاد تداول عقود الخيارات من الأسواق المالية الإسلامية، واستبدالها بالصيغ الشرعية التالية: تتفيذ الصفقة بصورة بيع العربون مع خيار الشرط، أو تتغيذها باستخدام العقود المستقبلية.

# المطلب الرابع حكم تسوية عقود الاختيارات في الفقه الإسلامي

نتم تسوية عقود الخيارات - كما سبق- بلحد أمرين :-

الأمر الأول : تسوية العقد بالتسايم والتسلم .

الأمر الثُّقي : تسوية العقد تسوية نقدية .

وبيان الحكم في هنين الأمرين من التسوية فيما يأتي :

# أولا : حكم تسوية العقد بالتسليم والتسلم :

قد نتم تسوية الحد بين المتعلقدين بنسليم المعقود عليه من أسهم أو سلع أو عملات من قبل الباتع (وهو محرر الاختيار في حالمة اختيار الشراء ، ومشتري الاختيار في حالة اختيار البيع ) وتسليم الثمن من قبل المشتري .

وهذا يحصل عندما يقرر مَشْتري الاختيار تتفيذ العقد ، وذلك بشراء الشيء مط الاختيار من لهمم أو غيرها في حالة اختيار الشراء ، أو بيعه في حالة اختيار البيع ، وهو الأمر الذي لا يقدم عليه مشتري الاختيار إلا إذا صدق توقعه ، وذلك بارتفاع الأمعار في الحالة الأولى ، وانخفاضها في الحالة الأتية .

والحكم في هذا النوع من التسوية ينبني على حكم ليرلم هذا العقد ، ذلك أنه عقد جديد منفصل عن عقد الاختيار ، كما سبق توضيحه . والذي يظهر لي بطلان هذا العقد ؛ وذلك لأن عقد الاختيار عقد فاسد، والعقد الفاسد يجب فسخه ورده ، قال ابن رشد رحمه الله « اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ، ولم تفت بإحداث عقد فيها ، أو نقصان ، أو حوالة سوق ، أن حكمها الرد ، أعني أن يرد البائع الثمن ، والمشتري المثمون » (١).

وفسخ عقد الاختيار يكون برد الثمن الذي قبضه المحرر من مشتري الاختيار ، وعدم إبرام عقد آخر بناء عليه ، فيكون العقد الجديد باطلا ، لأنه مبنى على عقد باطل ، والمبنى على الباطل باطل .

يوضح ذلك عند إبرام العقد بالأسعار المنصوص عليها في عقد الاختيار ما كان ليتم لولا ما يتضمنه عقد الاختيار من إلىزام محسرر الاختيار بتنفيذه ، ولذا لو قاما بفسخ عقد الاختيار ، وإبرام العقد الجديد على الأسهم أو غيرها ، طواعية واختيارا ، من غير التزام لعقد الاختيار كان ذلك جائزا ، إذا تم بشروطه المعتبرة شرعا ، لكن تصور ذلك فيه بعد، إذ لا يعقل أن يقدم محرر الاختيار على إبرام العقد بهنفس الأسعار المتفق عليها ، مع أنه يمكنه أن يشتري من السوق بأقل من السعر المتفق عليه ، أو يبيع بأكثر منه .

وبناء على ذلك تكون التسوية بتسليم المعقود عليه من أسهم ، أو سلع، أو عملات ، وتسلم ثمنها غير جائزة ، وذلك لبطلان عقد البيع الجديد، فالواجب حينتذ هو فسخ العقد ، وعدم التسليم والتسلم بناء عليه . والله وأعلم .

#### ثانيا : حكم التسوية النقدية لعقود الخيارات :

حقيقة النسوية النقدية أن مشتري اختيار السشراء ، عندما تتحقق توقعاته فترتفع الأسعار ، يقوم بتنفيذ العقد ، وذلك بأن يقوم بالشراء الفعلي للشيء محل الاختيار من أسهم أو غيرها ، ولكنه بدل أن يتسلم ما اشتراه

<sup>(</sup>۱) ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج٢/١٤٥، الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج٤/٢٥ ، المرغيناني ، الهداية ، ج٣/٢٥ وما بعدها ، النووي ، روضة الطالبين ، ج٣/٢٠ ، الفندلاوي ، تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك ، ج٤/٢٠ ، الكشناوي السهل المدارك ، ج٢/٢٨ ، السامري ، المستوعب ، ج٢/٢٠ .

فعلا من البائع يطلب منه أن يدفع له الفرق بين سعر الشراء - وهو سعر التنفيذ - وبين السعر في السوق ، فكأنه باع عليه ما اشتراه منه بثمن أكثر من الثمن الذي اشتراه به منه ، فيكون كل واحد منهما مدينا للآخر بالثمن ، فتحصل المقاصة بين الدينين ، فيعقط من الأكثر منهما قدر الأقل ، ويقبض صاحب الدين الأكثر - وهو مشتري الاختيار - الفرق .

هذا في حالة اختيار الشراء ، وكذلك الحالة بالنسبة لاختيار البيع ، إذ حقيقة التسوية النقدية فيه أن مشتري اختيار البيع عندما تتحقق توقعاته فتنخفض الأسعار يقوم بتنفيذ العقد ، وذلك بأن يقوم بالبيع الفعلي للشيء محل الاختيار من أسهم أو غيرها ، ولكنه بدل أن يسلم ما باعه فعلا إلى المشتري يطلب منه أن يدفع له الفرق بين سعر البيع - وهو سعر التنفيذ - وبين سعر السوق ، فكأنه اشتري منه ما باعه إياه بثمن أقل من الثمن الذي باع به ، فيكون كل واحد منهما مدينا للآخر بالثمن ، تحصل المقاصة بين الدينين ، فيسقط من الأكثر منهما قدر الأقل ، ويقبض صحاحب الدين الأكثر - وهو مشتري الاختيار - الفرق .

فتضمنت التسوية النقدية ثلاثة أمور:

الأول: إبرام عقد البيع أو الشراء بناء على عقد الاختيار ، وقد سبق بطلان ذلك تقريبا .

الثاني : بيع ما اشتراه قبل قبضه على البائع نفسه ، وهو جائز ، فلا يكون في التسوية النقدية مأخذ من هذه الجهة .

الثالث: اشترط التسوية النقدية في عقد الاختيار ، وذلك شرط باطل، في عقد باطل ، لما سبق نكره من اشتمال عقد الاختيار على القمار في الحالة التي تنتهي بالتسوية النقدية (١).

# التسوية النقدية وبيع العينة:

إذا باع شخص آخر سلعة بثمن مؤجل ، ثم اشتراها منه بثمن حال أقل منه ، حرم ذلك عند الحنقية ، والمالكية ،والحنابلة ، خلافا للشافعية ، ما

<sup>(</sup>١) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص١٠٨١ .

لم يكن ذلك مشروطا في العقد ، فيحرم عند الشافعية أيضا ، وهذه الصورة هي المشهورة ببيع العينة عند أهل العلم (١).

وأدخل الحنفية ، والحنابلة في العينة المحرمة ما إذا باع السلعة بثمن حال ، ثم عاد فاشتراها من المشتري نفسه قبل أن يقبض الثمن ، بثمن حال أقل منه ، ولم أجد المالكية نصا صريحا في هذه المسألة .

قال في الهداية: « ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة ، فقبضها ، ثم باعها من الباتع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول ، لا يجوز البيع الثاني » (٢).

وقال في باب العناية: «ولا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتري أو من وكيله، أو من وارثه، ما باع بثمن حال أو مؤجل، بنفسه أو بوكيله، بأقل مما باع، قبل نقد ثمنه الأول»(٢).

وقال في الإنصاف: « من مسائل العينة: لو باعه بثمن لم يقبضه ، ذكره القاضي وأصحابه ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا ، أو غير نقد – على الخلاف المتقدم – لم يصح » (٤).

وقال في منتهى الإرادات: «ومن باع شيئا بثمن نسسيئة، أو لم يقبض، حرم وبطل شراؤه له من مشتريه، ينقد من جنس الأول أقل منه، ولو نسيئة » (٥).

فبناء على ذلك تكون التسوية النقدية في حال اختيار البيع من صور بيع العينة ، وذلك أن حقيقة التسوية النقدية في حالة اختيار البيع – كما سبق – أم مشتري الاختيار يقوم ببيع الأسهم أو السلعة بثمن حال ، ثم قبل أن يقبض يقوم بشرائها من المشتري نفسه ، وهو المحرر ، بثمن أقل .

<sup>(</sup>١) تقدم حكم بيع العينة .

<sup>(</sup>٢) أبو الحمان على بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني ( ٥١١- ٥٩٣) ، المبسوط ، الهداية شرح البداية ، ج٣/٧٤ ، محمد بن الحسن الشيباني ( ١٣٢- ١٨٩) ، المبسوط ، ادارة القرآن والمعلوم الإسلامية ، كراتشي ، تحقيق : أبو الوفا الأفغاني ، ج٥/٥٣.

<sup>(</sup>٣) أُبُو الحسن الهَروي ، فُتح باب الهداية بشرح النقاية ، دَّار الأرقم ، بيروت ، لبنان ، ط١ ، ١٩٩٧/١٤١٨ م ، تحقيق : محمد نزار تميم ، هيثم نزار تميم ، ج٢/٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) القاضى المرداوي ، الإنصاف ، ج٤/٢٣٦ .

<sup>(</sup>٥) الشيخ مصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، ج٢/٢٥ ، كشاف القناع ، ج٣/٢٨١ .

لكن بناء على ما سبق ترجيحه من أنه إذا لم يقبض البائع في العقد الثاني ( المشتري في العقد الأول ) الثمن ، وإنما حصلت المقاصة بين الدينين ، فإن ذلك لا يكون من العينة المحرمة ، كما هو مذهب المالكية ، فإن التسوية النقدية – وإن كانت محرمة – لا تكون من العينة ، لعدم وجود محذور الربا ، على ما سبق توضيحه عند الكلام ، عن التسوية النقدية في العقود المستقبلة .

هذا بالنسبة لاختيار البيع ، أما بالنسبة لاختيار الشراء فإن العينة لا تصدق عليه أصلا ، وذلك العينة - كم ذكر - هي أن يبيع سلعة بمن مؤجل ، ثم يعود فيشتريها بثمن أقل منه نقدا ، وفي حالة اختيار السشراء يقوم محرر الاختيار ببيع الأسهم أو السلعة بثمن حال ، ثم قبل أن يقبض الثمن يقوم بشرائها من المشتري نفسه ، وهو مشتري الاختيار ، بثمن:أكثر منه ، وهذا لا يدخل في العينة كما نص على ذلك أهل العلم (۱).

كما لا يصدق على هذه الحالة ما يعرف بعكس مسألة العينة ، وهي ( أن يبيع السلعة أو لا بنقد يقبضه ، ثم يشتريها بأكثر من الأول من جنسه ، نسيئة ، أو لم يقبض ) ، وهي غير جائزة في المذهب عند الحنابلة (١) ، وأجازها المالكية إذا لم يكن المتعاملون بها من أهل العينة (١) ، وهو راوية عن الإمام أحمد – رحمه الله – إذا لم تكن حيلة على الربا(٤).

وذلك أن من شروط هذه المسألة – حتى تكون محرمة – أن يخــون العقد الثاني بعد قبض الثمن في العقد الأول ، كما نص عليه أهل العلــم ، وكما هو واضح من التعريف السابق .

وفي التسوية النقدية يتم ألعقد الثاني قبل قبض الثمن في العقد الأول ، بل ليس هذاك قبض أصلا ، إلا لفرق الثمن ، وذلك بعد إدرام العقد الثاني .

<sup>(</sup>۱) الكمال بن الهمام ، فتح القدير ، ج٦/٦٦ ، القاضي عبد الوهاب ، المعونة على مدهب عالم المدينة ، ج١٩٣/١ ، شمس الدين ابن قدامة ، الشرح الكبير ، ج١٩٣/١ .

<sup>(</sup>٢) الشيخ منصور البهوتي ، شرح منتهي الإرادات ، ج٣/٤ ٢١ ، كشاف القناع ، ج٣/٤ ٢١ .

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن الحسين بن الجلاب ، التفريع ، دار الغرب الإسلامي . بيروت لبنان ، ط۱ ، ١٦٤/٢ ، تحقيق : د/ حسين سالم السدهماني ، ج٢/١٦١ ، ابسن رشد الجد ، المقدمات الممهدات ، ج٢/٢٤ .

<sup>(</sup>٤) حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات ، ج١/٢٨١ .

وبناء على ذلك ، فإنه لا يصح ما ذكره بعض الباحثين من دخسول عقد اختيار الشراء في بيع العينة ، حيث يقول : « عندما يحين تاريخ التنفيذ ، وتتحقق توقعات المضارب بالشراء ، وترتفع قيمة الأصل في السوق عن سعر التنفيذ المتفق عليه يتوجه مباشرة إلى السمسار المحرر» الذي اشترى له عقد الاختيار ، ويطلب منه التسوية النقدية للعقد ، بمعنى أنه ليس له حاجة في الأصل ، وليكن أسهما مثلا ، وفي هذه الحالة يقوم محرر الاختيار بدفع فرق السعر ليحقق المضارب أرباحا صافيا بعد خصم قيمة العلاوة أو المكافأة التي سبق له أن أخذها محرر الاختيار ، وكان محرر الاختيار هنا قام بشراء ما سبق له بيعه بسعر أقل من السعر الذي محرر الاختيار هنا قام بشراء ما سبق له بيعه بسعر أقل من السعر الذي دفعه عند التسوية النقدية ، وبذلك يدخل هذا التعامل في بيع العينة المنهسي عنه شرعا ، والمحرم عند جمهور الفقهاء ) (۱).

وما ذكره هنا غير مسلم ، لما ذكرته من أن العينة إنما تتحقق في حالة اختيار البيع ، أو في حالة اختيار الشراء فلا يكون العقد من قبيل بيع العينة ، نلك أن في بيع العينة يبيع بثمن ، ثم يشتري بثمن أقل منه ، وفي حالة اختيار الشراء يبيع محرر الاختيار بثمن ، ثم يشتري بثمن أكثر منه ، ولهذا هو يدفع الفرق للمضارب بالشراء ، كما قال الباحث: (وكأن محرر الاختيار هنا قام بشراء ما سبق له بيعه بسعر أقل من السعر الذي دفعه عند التسوية النقدية ) فهو غير صحيح ؛ لأنه ذكر أنه يشتري بسعر اقل ، إلا أن يكون قوله - : (بسعر أقل ) متعلق بقوله : (ما سبق له بيعه) يعني أن يشتري بسعر أكثر ما سبق له بيعه بسعر أقل ، فإن كان يريد هذا المعنى فهو صحيح - وإن كانت العبارة ملبسة - لكن ذلك لا يكون عينة المعنى فهو صحيح - وإن كانت العبارة ملبسة - لكن ذلك لا يكون عينة - كما قلت - لأنه اشترى بأكثر مما باع ، والعينة لا تكون إلا بأن يستري بأقل(٢).

<sup>(</sup>۱) د/ عبد الحميد محمود البعلي ، المشتقات المالية في الممارسات العملية وفي الرؤية الشرعية ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد ( ۲۳۲ ) ، رجب ۱٤۲۱هـ / اكتوبر مديم ، ص٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ذكر المالكية من الصور المحرمة أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل ، ثم يشتريها من المشتري بثمن أكثر منه إلى أبعد من ذلك الأجل . يراجع / ابن الجالب ، التغريب ، ج٢/٦٣١ ، الحطاب ، مواهب الجليل ، ج٢/٢٤ ، ابن جزي ، القوانين الفقهية ، ص٢٦٨ .

على أنه لا ينبغي أن يفهم من تقرير ذلك جواز التسوية النقدية ؛ لأن نفي أحد المعاني المقتضية للتحريم لا يلزم منه نفي بقية المعاني ، وقد سبق بيان عدم الجواز قريبا ، لكن لا من جهة العينة ، بل لأمور أخرى اقتضت المنع ، والله أعلم .

#### اعتراض والجواب عنه:

قد يقول قائل ما الذي يمنع من أخذ العوض مقابل إعطاء حق البيسع أو حق الشراء ؟ وكون هذا الحق ليس من جنس الحقوق التي ذكر الفقهاء أنه يجوز أخذ العوض عليها لا يدل على هذا الحق لا يجوز أخذ العوض عليه ، فإن القول بجواز أخذ العوض عليه ليس مبنيا على تلك الحقوق المذكورة بعينها ، وإنما ذلك مبني على أن الحقوق من حيث الأصل تقبل المعاوضة عليها ، إذ الأصل في المعاملات الحل ، والحق من حيث هو حق لا يوجد ما يمنع من المعاوضة عليه ، ولذلك ذكر الفقهاء حقوقا يجوز أخذ العوض عنها ، وإنما منعوا أخذ العوض عنها ، وإنما منعوا أخذ العوض عليه ، وعليه فيجوز بيع حق الاختيار ، بناء على أن الأصل أخذ العوض عليه ، وعليه فيجوز بيع حق الاختيار ، بناء على أن الأصل في المعاملات الحل ، مع عدم وجود معنى في هذا الحق يمنع بيعه ونقله من شخص الآخر .

والجواب عن ذلك أن قاعدة الشريعة المقررة: عدم جو أكل ما الغير بالباطل ، لقوله الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَا سَاكُلُوا الْغير بالباطل ، لقوله الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَا سَاكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضَ مِنْكُمْ ﴾ (١). وأخذ المال مقابل إعطاء حق الاختيار من أكل المال بالباطل ، لأنه ليس بمال ولا متعلقا بمال ، كما أن هذا الحق لا نفع لمشتريه إلا باستعماله ، وهو أمر يتوقف على تغير الأسعار في صالحه ، فإذا لم تتغير السعار في صالحه ، فإذا لم تتغير السعار في صالحه ، فإذا لم تتغير السعار في طاحه أيضا ، ﴿ نهى النبي صلى على عن ذلك أكلا للمال بالباطل من هذا الوجه أيضا ، ﴿ نهى النبي صلى على عن الله عن الله المال بالباطل من هذا الوجه أيضا ، ﴿ نهى النبي صلى على الله عن الله المال بالباطل من هذا الوجه أيضا ، ﴿ نهى النبي صلى الله عن الله المال بدو صلاحها ، معللا ذلك بقوله: ﴿ أَر أَيت إذا منسع الله على الله المال بدو صلاحها ، معللا ذلك بقوله: ﴿ أَر أَيت إذا منسع الله عليه الثمار قبل بدو صلاحها ، معللا ذلك بقوله: ﴿ أَر أَيت إذا منسع الله الله المال بالمال بدو صلاحها ، معللا ذلك بقوله: ﴿ أَر أَيت إذا منسع الله الله الله الله المال بدو صلاحها ، معللا ذلك بقوله: ﴿ أَر أَيت إذا منسع الله الله المال بالباطل من هذا المناك بقوله الله المال بدو صلاحها ، معللا ذلك بقوله المال المن هذا المناك المناك المناك المناك المال بدو صلاحها المال بالباطل من هذا المناك بقوله المناك المناك المال بدو صلاحها المناك المال بدو صلاحها المناك ا

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، من الآية رقم (٢٩) .

الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ﴾ (١). فيقول هذا أرأيت إن له تتغير الأسعار في صالح المشتري – وهو أمر متوقع ، بل إن بائع الحق إنما باعه رجاء ذلك الأمر – فيم يأخذ مال أخيه بغير حق ؟ .فتبين من ذلك وجود معنى يمنع بيع حق الاختيار ، وهو ما يتضمنه من أكل المال بالباطل .

وقد يقول قائل بجواز أخذ الثمن مقابل الاختيار ، قياسا على بيع العربون ، فإن المشتري إذا دفع العربون كان بالخيار بين إمضاء البيع أو فسخه ، فدل على جواز أخذ العوض مقابل الخيار .

والجواب عن ذلك – على القول بجواز بيع العربون – أن العربون ليس ثمنا للخيار ، لأنه لو كان ذلك ، لاستحقه البائع سواء أمضى المشتري البيع أو فسخه ، وهو إنما يستحقه إذا فسخ المشتري البيع ، أما إن أمضاء احتسب به من الثمن ، فدل على أنه ليس مقابل الخيار ، وإذا كان الأمر كذلك بطل القياس (٢).

<sup>(</sup>۱) الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب إذا باع الثمار قبل بدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ، صد ١١٠ ، رقم (٢١٩٨)، الإمسام مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب وضع الجوائح ، صد ٢٣٦ ، رقم (١٥٥٥) .

<sup>(</sup>٢) د / مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص١٠٨٥ .

- 747 -

.

•

# الباب الثاني العاملات والعقود الآجلة والمستقبلية وموقف الفقه الإسلامي منها

### تمهيد وتقسيم:

قبل أن ألج في مسألة البيوع الآجلة وجب التنبيه إلى أن ثمة خطا شائع لم يسلم منه المشتغلون بأعمال الوساطة الماليسة والبورصات، أو العاملون في مجال التمويل والاستثمار، منشأ هذا الخطأ هو الخلط بين البيع الآجل بمدلوله الاقتصادي والذي يعد السمة الرئيسسية للتعامل في أسواق العقود الآجلة والمستقبلية، والبيع إلى أجل أو المؤجل في الغقه الإسلامي، والذي اصطلح عليه أيضا ببيع النسيئة. وذلك أن البيسع الأول بمدلوله الاقتصادي يتم فيه تأجيل الثمن والمثمن، ولا يترتب عليه بالتالي تسليم ولا تسلم، ولا تمليك حقيقي ولا تملك، بينما ينصب التأجيل في البيع إلى أجل وهو بيع النسيئة على الثمن دون المثمن.

لذا ستكون الدراسة من خلال هذا الباب تشتما على فصلين:

الفصل الأول: ماهية المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية في الاقتصاد المعاصر.

الفصل الثاني: موقف الفقه الإسلامي من المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلة وأحكامها الفقهية.

.

·•

# الفصل الأول ماهية المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلة في الاقتصاد المعاصر

#### تمهيد وتقسيم:

تناولت في الفصل التمهيدي أنواع عقود المشتقات المالية، وكان من ضمن ما تناولته العقود الآجلة والمستقبلية، وقمت بتعريف موجز لكل منهما، وقلت بأن العقود الآجلة والمستقبلية متشابهة في المعني والمضمون، إلا أنه يوجد بينهما بعض الفوارق (١)، وأرجأت هذا البيان إلى الباب الثاني، وعليه سيتم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:

المبحث الأول :ماهية المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية.

المبحث الثاتى: أنواع العقود المستقبلية وأغراض المتعاملين بها.

المبحث الثالث : تصفية وتسوية العقود المستقبلية وضمانات تنفيذها.

<sup>(</sup>١) يراجع ص ٤٣ من هذا البحث.

# المبحث الأول ماهية المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية المطلب الأول ماهية المعاملات الآجلة وأغراض المتعاملين بها الفرع الأول ماهية المعاملات الآجلة

أولا: المعاملات الآجلة هي نوع من المعاملات التي تجرى في بورصات الأوراق المالية ، وهي عقود بيع ، يتفق فيها على نوع الأوراق المالية محل الصفقة ، وعددها ، وثمنها ، عند إبرام العقد ، على أن يتم تسليم الأوراق المباعة وتسليم الثمن في تاريخ لاحق، يسمى يوم التصفية (١).

ومن هنا فقد عرفت المعاملات الآجلة بعدة تعريفات منها:

- ١- ( عمليات تنعقد في الحال ، ولكن يتراخى تنفيذها لتاريخ تال ، وهو ما يعرف بيوم التصفية) (٢) .
- ٢- ( العمليات التي يتفق فيها الطرفان على تأجيل التسليم ودفع الثمن إلى يوم معين ، يسمى بيوم التصفية ) (٣) .
- -7 (العمليات التي تسوى بعد أجل معين ، يتفق عليه عند عقد العملية) -7

<sup>(</sup>۱) د/ مزاد كاظم ، البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية ، مطبعة كرستاتوماش وشركاه ، مصر ، ط۲ سنة ۱۹۲۷م ، صد ۱۰۲ ، صادق حنين باشدا ، بحوث في أعمال البورصات ، ، مجلة القانون والاقتصاد ، ۱۹۳۸م، صد ۱۰۲ ، بورصات الأوراق المالية ، اتحاد المصارف العربية ،۱۹۹۰م، صد ۱۹۳۰ مدر ليلي شحاتة، إدارة المنشآت المالية ، ط ۱۹۸۱ ۱۹۸۰م ، صد ۱۶ .

<sup>(</sup>٢) د/ عبد الفضيل محمد أحمد ، بورصات الأوراق المالية ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة، صـ ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) د/ حسن لبيب ، د/ عيسى عبده ، د/ سامي وهبة ، البورصات ،المطبعة الأميرية ، بالقاهرة ، طسنة ١٩٤٧م ، صد ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) د/ سامي و هبة غالي ، البورصات وتجارة القطن،ط٢ ، سنة ١٩٤٩ ، عمد ٢٠٠ .

ويمكن تعريفها تعريفا مختصرا بأنها : (بيع أوراق مالية مؤجلة ، بثمن مؤجل) . .

وبهذا تختلف المعاملات الآجلة عن البيع بأجل ، وهو البيسع الذي يحصل فيه تسليم الأوراق وقت العقد ، وتأجيل دفع الثمن إلى أجل أو آجال محددة ) (١) .

### ثانيا : تصفية العقود في المعاملات الآجلة

#### ١- المراد بالتصفية:

يراد بالتصفية في المعاملات الآجلة ، في اصطلاح المتعاملين في البورصة : تنفيذ العقد ، بتسليم الأوراق المالية المباعة من قبل البائع ، وتسليم ثمنها من قبل المشتري ، أو إبرام عقد آخر على عكس العقد الأول، بحيث يحل العاقد الجديد محل العاقد الأول في تنفيذه .

#### ٢- صور التصفية :

تأخذ تصفية العقد في يوم التصفية إحدى ثلاث صور (٢).

الصورة الأولى: تصفية العقد بتسليم وتسلم الأوراق المالية:

أي تسليم الأوراق من قبل البائع ، وتسلمها من قبل المسشتري . وهذا أمر نادر .

الصورة الثانية: تصفية العقد بإبرام عقد آخر على عكس العقد الأول: وبيان ذلك فيما يأتى:

أ- بالنسبة للبائع :أن يبيع شخص أوراقا مالية إلى أجل ، ثم عند حلول الأجل يشتري أوراقا مالية من جنس الأوراق الذي باعها شراء حالا

<sup>(</sup>۱) د/ صادق حنين باشا ، بحوث في أعمال البورصات ، مجلة القانون والاقتصاد ، صـــ ۱٥، د/ عبد الفضيل محمد ، بورصات الأوراق المالية ، صــ ۷۷ ،د/ سمير رضوان ، أسواق الأوراق المالية ، صــ ۳۳۲ .

<sup>(</sup>٢) د/ مليكة عريان ، البورصة ، صـ ٢٣ ، ٢٤ ، جول خلاط ، بورصة العقود في مصر ، صـ ١١٥ ، وينظر : حسين تيمور بك ، البورصة وتجارة القطن ، صـ ٨٣ ، صادق حنين باشا، بحوث في أعمال البورصات ، مجلة القانون والاقتصاد ، العـدد الخـامس ، السنة الثامنة ، ١٣٥٧ / ١٩٣٨ ، صـ ٦٦٦ .

بسعر يوم التصفية ، وحينئذ لا يبقى ملتزما بتسليم الأوراق التي باعها أولا ، ذلك أنه بمجرد أن يشتري الأوراق يخرج من السوق ، ويقال عنه إنه قد صفى مركزه نهائيا ، ويكون الأمر كما لو أن البائع الثاني حل محله أمام المشتري الأول .

ب- وهذا يحصل إذا لم يكن في نية البائع أصلا أن يسسلم الأوراق التي باعها ، وإنما غرضه أن يستفيد من فروق الأسعار عند انخفاضها ، بحيث يقبض السمسار الفرق بين السعر المرتفع الذي باع به الأوراق ( وهو السعر المتفق عليه ) ، والسعر المنخفض الذي اشتراها به (وهو سعر يوم التصفية ) وهذا إذا كان السعر في يوم التصفية أقل من السعر الذي باع به ، أما إذا كان السعر في يوم التصفية أعلى ، فعليه أن يدفع هو الفرق إلى السمسار (۱).

#### مثال ذلك:

باع عمر في ١٠٠/١/١م ٥٠ سهما من أسهم شركة ما بـــ ١٠٠ جنيها ، على أن يسلمها في موعد التصفية القادم ، وليكن ٢٠١٠/١/٣٠ م، على أمل أن تنخفض الأسعار في يوم التصفية ، بحيث يشتريها عند ذلك ويسلمها للطرف الثاني ويربح الفرق .

فلو تحققت توقعاته ، وانخفضت الأسعار في يوم التصفية إلى ٩٨ جنيها ، فإنه سيأمر السمسار بأن يشتري تلك الأسهم من السيوق بهذا السعر، ويقبض الفرق من السمسار ، وهو ١٠٠ جنيها ( ١٠٠ - ٩٨ × ٥٠ ) محققا بذلك ربحا قدره ١٠٠ جنيها ، دون أن يسلم أسهما أو يتسلم ثمنا .

يراجع: صادق حنين باشا ، بحوث في أعمال البورصات ، مجلة القانون و الاقتــصــاد، العدد الخامس، السنة الثامنة ، ١٣٥٧/١٣٥٧، صـــ ٢٥٥.

<sup>(</sup>۱) في معاملات البورصة ، لا يتم الالتقاء والتعاقد بين البائع والمشتري مباشرة ، وإنما يستم ذلك بين وكيليهما من السماسرة ، وعليه فإذا باع شخص أسهما عن طريق سمسار ، شم اشتري أسهما مماثلة عن طريق ذلك السمسار ، فإن السمسار يقوم مقامه في قبض السئمن في حالة البيع ، ودفعة في حالة الشراء ، وحينئذ تتم المحاسبة بين السمسار وذلك الشخص على الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء ، فيقبضه الشخص من السمسار إن كان ثمن البيع أعلى ، ويدفعه إليه إذا كان ثمن الثراء هو الأعلى .

أما لو ارتفعت الأسعار في يوم التصفية إلى ١٠٣ جنيها ، فإنه سيأمر السمسار أيضا بأن يشتري تلك الأسهم بهذا السعر ، ويدفع الفرق إلى السمسار ، وهو ١٠٠ جنيها ( ١٠٣-١٠٠ > ٥٠) مستحملا بهذلك خسارة قدرها ١٥٠ جنيها .

على أنه لا يلزم البائع أن ينتظر حتى يحل موعد التصفية ، بل بإمكانه أن يصفي مركزه قبل حلول الأجل ، وذلك بأن يسشتري بالسعر الجاري أسهما مماثلة للأسهم التي باعها شراء آجل إلى يوم التصفية ، وفي هذه الحالة يقوم السمسار بتقييد الفرق في حسابه الدائن لديه إن تمخصت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المحين إن تمخصت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المحين إن تمخصت الصفقة عن خسارة (۱).

وإنما يلجأ البائع إلى ذلك إذا رأى الأسعار قد انخفضت إلى حد يتوقع أنها لن تتخفض أكثر من ذلك ، ويخشى أن تعود إلى الارتفاع ، فيلجأ إلى الشراء للمحافظة على الربح المتحقق ، وكذلك إذا رأى الأسعار في ارتفاع يخشى معه أن ترتفع أكثر ، فيلجأ إلى الشراء للتقليل من خسسارته قسدر الإمكان .

#### ت- بالنسبة للمشترى:

أن يشتري شخص أسهما على أجل ، ثم عند حلول الأجل يبيع الأسهم التي اشتراها بيعا حالا بسعر يوم التصفية ، وحينئذ لا يبقى ملزما بتسلم تلك الأسهم ، ذلك بمجرد أن يبيعها يخرج من السوق ، ويقال عنه إنه قد صغى مركزه نهائيا ، ويكون الأمر كما لو أن المشتري الجديد قد حل محله في تسلم الأسهم من البائع الأول .

ويحصل هذا إذا لم يكن في نية المشتري أصلا أن يتسلم الأسهم التي اشتراها وإنما غرضه أن يستفيد من فروق الأسعار عند ارتفاعها ، بحيث يقبض من السمسار الفرق بين السعر المنخفض الذي اشتري به الأسهم (وهو السعر المرتفع الذي باعها به (وهو سسعر

<sup>(</sup>١) د/ مراد كاظم ، البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، صــ ١٠٧ ، د/ هشام البساط ، الأسواق المالية الدولية وبورصات الأوراق المالية ، صــ ٤٦ ، ٤٧ .

يوم التصفية ) ، وهذا إذا كان السعر في يوم التصفية أعلى من السعر الذي اشترى به ، أما إذا كان السعر في يوم التصفية أقل فعليه أن يدفع الفرق إلى السمسار .

#### مثال ذلك :

اشترى زيد في ٢٠١٠/١/٦م ٥٠ سهما من أسهم شركة ما بـ ١٠٠ جنيها ، على أن يتسلمها في موعد التصفية القادم ، وليكن ٢٠١٠/١/٣٠م، على أمل أن ترتفع الأسعار في يوم التصفية ، بحيث يبيعها عند ذلك ويربح الفرق .

فلو تحققت توقعاته ، وبلغ سعر السهم في يوم التصفية ، ١١ جنيها ، فإنه سيأمر السمسار أن يبيع تلك الأسهم بهذا السعر ، ويقبض الفرق من السمسار ، وهو ، ٥٠ جنيها ( ١١٠- ، ١٠٠ ) ، وبهذا يكون المشتري قد حقق ربحا قدره ، ٥٠ جنيها ، دون أن يتسلم أسهما ، أو يسلم ثمنا .

أما لو انخفضت الأسعار إلى 90 جنيها مثلا ، فإنه سيأمر السمسار - أيضا - ببيع تلك الأسهم بهذا السعر ، ويدفع الفرق إلى السمسار ، وهـو ، ٢٥٠ جنيها (١٠٠ - ٩٥ × ٥٠) ، وبهذا يكون المشتري قد تحمل خـسارة قدرها ٢٥٠ جنيها .

على أنه لا يلزم المشتري أن ينتظر إلى يوم التصفية ، بل بإمكانه - قبل حلول الأجل - أن يبيع الأسهم التي اشتراها بيعا آجلا إلى يوم التصفية بالسعر الجاري ، على أن يقوم السمسار بتقييد الفرق في حسابه الدائن ليه إن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين إن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين إن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربح ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربع ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربع ، أو في حسابه المدين أن تمخضت الصفقة عن ربع ، أو في حسابه المدين أن تمخضت المدين أن المدين

وإنما يلجا المشتري لذلك إذا رأى الأسمار قد ارتفعت إلى حد يتوقع أنها أن ترتفع أكثر من ذلك ، ويخشى أن تعود إلى الانخفاض ، فيلجأ إلى البيع للمحافظة على الربح المتحقق ، وكذلك إذا رأى الأسعار في

نزول يخشى معه أن تنزل أكثر ، فيلجأ إلى البيع للتقليل من خسارته قدر الإمكان .

الصورة الثالثة: تصفية العقد بإبرام عقد آخر على عكس العقد الأول، مقرونا بعقد آخر على مثال العقد الأول:

وبذلك لا يصفي المتعامل مركزه تسصفية نهائية ، وإنمسا يؤجل التصفية إلى موعد التصفية التالية ، أملا في تغير الأسعار لصالحه ، فان كان البائع هو الراغب في التأجيل ،فإن ذلك يسمى (وضيعة) ، وإن كان الراغب في التأجيل هو المشتري ، فإن ذلك يسمى (مرابحة) (١).

#### ٣- مواعيد التصفية:

تحدد لجنة البورصة كل سنة مواعيد التصفية في تلك السنة ، وذلك بواقع مرتين في كل شهر في الغالب : مرة في وسطه ، ومرة في آخره (٢). وتستغرق تصفية العقود كل مرة ثلاثة أيام (٢) :

اليوم الأول : تجتمع لجنة البورصة ، وتقرر أسعار النـصفية لكـل نوع من الأوراق .

اليوم الثاني: يجتمع السماسرة ، ويتحاسبون على الفروق .

اليوم الثلث : تنفع الفروق ، وتسلم الأوراق .

وهذا يعني أن دفع الثمن وتسليم الأوراق المالية إنما يتم فعليا خــــلال عدة أيام من تاريخ التصفية ، لا في يوم التصفية نفسه (<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>٢) د/ مقبل جميعي ، الأسواق والبورصات ، صد ٣٠٧ ، سامي وهبة غالي ، البورصات ، وتجارة القطن ، ، صد ٤٣ ، حسن لبيب ، عيسى عبده ، سامي وهبة ، البورصات ، صد ٢٠٧ ، ليراهيم محمد أبو العلا ، بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والإسكندرية ، ، صد ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) د/ مقبل جميعي ، الأسواق والبورصات ، صد ٣٠٧ ، سامي وهبة غالي ،البورصات وتجارة القطن ، صد ٥٢ ، حسن لبيب ، عيسى عبده ، سامي وهبة ، البورصات، صد ٢٧ ، مليكة عريان ، البورصة ، ، صد ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) د/ مراد كاظم ، البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، صـــــ ١٠٢ .

#### ثالثا: التغطية:

لما كان تسليم الأوراق المباعة وكذا تسليم الثمن يتم في تاريخ لاحق، ولما كانت أسعار هذه الأوراق عرضة للتقلب، فقد ترتفع الأسعار إلى حد يكون البائع معه غير قادر على شراء هذه الأوراق وتسليمها للمستنري، وقد تتخفض انخفاضا شديدا يحمل المشتري على الامتناع عن دفع المشمن المتفق عليه، وهذا أمر يعرض سمسار كل من البائع والمشتري للخسارة، لكونه ضامنا ومسؤلا أمام الطرف الآخر، وقد يعجز السمسار عن تحمل هذه المسؤولية، فيتضرر بذلك الطرف الآخر، ولذلك كله فقد فرضت أنظمة البورصة على كل من البائع والمشتري أن يدفع تأمينا من النقود أو الأوراق المالية لدى السمسار الذي يتعامل معه، يحدد بنسبة معينة من ثمن الأوراق المالية المشتراة، وذلك كي يتمكن السمسار من استخدامه في الوفاء بالالتزامات التي قد يعجز عنها أحد الطرفين (۱).

# الفرع الثاني أغراض المتعاملين بالمعاملات الآجلة

هناك ثلاثة أغراض للمتعاملين بالمعاملات الآجلة ، هي : المضاربة، والاحتياط ، والموازنة ، وبيانها فيما يأتى :

### ١- المضارية :

الغرض الأساسي للمتعاملين بالعقود الآجلة هو تحقيق ما يسسمى بالأرباح الرأسمالية ، التي تتمثل في الفرق بين سعر الورقة الذي عقدت به الصفقة ، وبين سعرها الذي يتحدد في يوم التصفية (٢)، ويسمى فعلهم ذلك بالمضاربة .

<sup>(</sup>۱) سامي وهبة غالي ، البورصات وتجارة القطن، صــ ٥٢ ، مليكة عريان، البورصة، صــ ٢٤ ، د/ مراد كاظم ، البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات الماليـة ، صـــ ٢٤ ، د/ هشام البساط ، الأسواق المالية الدولية وبورصات الأوراق المالية، صــ ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) د/السعيد محمد لبده ، د/ منير إبراهيم هندي ، د/ إبراهيم عبد البار ابراهيم ، إدارة الاستثمار، ط سنة ٢٠٠٨، ص ٢١، سامي وهبة غالي، البورصات وتجارة القطن ، صـ ٢٥، حسن لبيب ، عيسى عبده ، سامي وهبة ، البورصات ، صـ ٢٧ إبراهيم محمد أبو العلا، بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والإسكندرية ، عـ ١٣٧ ، د/ مقبل جميعي ، الأسواق والبورصات، صـ ٣٠٦ .

وقد سبق التعريف بالمضاربة، وتبين من ذلك أنها تعني بيع وشراء الأوراق المالية ، لمغرض الحصول على الربح من فسروق أسسعار البيسع والشراء ، وأنها تقوم على النتبؤ بما يكون عليه حال الأسعار في المستقبل، فالتنبؤ بارتفاع الأسعار في المستقبل يقود إلى الشراء ، والتنبؤ بانخفاضها يقود إلى البيع .

ومن هنا فإن المضاربة - باعتبارها غرضا من أغراض المتعاملين بالعقود الآجلة تتنوع إلى نوعين (١):

### النوع الأول : المضاربة على الصعود :

وتعني شراء الأوراق المالية شراء أجلا بسعر معين ، على أمل أن يرتفع سعرها في يوم التصفية ، بحيث يقوم المضارب عند نلك ببيع تلك الأوراق بسعرين .

# النوع الثاني : المضاربة على العبوط :

وتعنى بيع الأوراق المالية بيعا آجلا بسعر معين ، على أمل أن يهبط سعرها في يوم التصغية ، بحيث يقوم المضارب عند ذلك بــشراء الأوراق بسعر يوم التصغية ، وتسليمها إلى الطرف الثاني بالسعر المتفسق عليــه ، ليربح الفرق بين السعرين .

ولذلك فإن أغلب المعاملات الآجلة تجري على المكسسوف ، أي أن البائع لا يملك الأوراق (محل الصفقة) وقت العقد (٢) وإنما يأمل أن تنخفض الأسعار وقت التصفية ، ليقوم بشرائها وتسليمها للمشتري .

ولما كان الغرض من المعاملات الآجلة تحصيل الربح من فروق الأسعار ، وكان ذلك يتم دون أن يكون من شرط ذلك تملك البائع للأسهم

<sup>(</sup>۱) حسن لبيب ، عيسى عبده ، سامي وهبة ،البورصات ، صــ ۲۸ ، سامي وهبة غــالي ، البورصات وتجارة القطن ، صــ ۵۳ ، مليكة عريان ، البورصة ، صــ ۲۳ .

<sup>(</sup>٢) د/ السعيد محمد أبده ، د/ منير إبراهيم هندي ، د/ إبراهيم عبد الجابر إبراهيم إدارة الاستثمار ، مرجع سابق ، ص ٦٥ ، سامي و هبة غالي ، البورصات و تجارة القطن ، ص ٢٥ ، إبراهيم محمد أبو العلا ، بورصات الأوراق المالية و القطن بالقاهرة و الإسكندرية ، ص ١٣٧ ، بورصات الأوراق المالية ، اتحاد المصارف العربية ، ص ٩٦ ، د/ سمير رضوان، أسواق الأوراق المالية ، ص ٣٣٣ .

التي باعها وقت البيع ،فإن هذه العقود عادة ما تنتهي بالمحاسبة على فروق الأسعار ، دون أن يقترن ذلك بتسليم الأوراق المالية المباعة من قبل البائع، أو تسلمها من قبل المشتري .

وفي هذا المعنى قيل أن: (إن المعاملات الآجلة في البورصات تقوم كلها على المضاربة «التعامل على المكشوف»، وليس هناك استلام ولا تسليم، فالمشتري لا ينوي استلام ما اشتراه، والبائع لا ينوي تسليم ما باعه، والمسألة كلها تنحصر في قبض أو دفع فروق الأسعار) (١).

ومن هنا عرفت المضاربة في المعاملات الآجلة بأنها: (عمليات بيع وشراء ، يقوم بها أشخاص ، لا بقصد تسليم أو تسلم السلعة ، وإنسا لجني ربح من الفروق الطبيعية التي تحدث في أسعار السلع والصكوك بين وقت وآخر ، أو مكان وغيره ) (٢).

#### أنواع المضاربين:

يوجد نوعان من المضاربين في المعاملات الآجلة(7):

### المضاربون المحترفون:

وهو المضاربون الذين يتخذون من المضاربة حرفة لهم ، ويبنون توقعاتهم - حول مستقبل الأسعار - على خبرة واسعة ، ودراية تامة بأحوال السوق ، ودراسة عميقة لعوامل ارتفاع الأسعار ، وعوامل انخفاضها .

ويتميزون بوجودهم الدائم في السوق ، يتتبعون اتجاه السوق ارتفاعا وهبوطا ، فيكونون مشترين تارة ، وبائعين تارة أخرى .

وإذا حصل اختلال في السوق من حيث العرض والطلب ، أو تقلب في الأسعار ، فإنهم لا يهربون من السوق بمجرد نشك ، بل يتخذون الموقف المناسب من بيع أو شراء ، بما يعيد إلى السوق توازنها ، وإلى الأسعار استقرارها .

<sup>(</sup>١) سامي وهبة غالى ، البورصات ، صـــ ١١ .

<sup>(</sup>٢) إبر اهيم محمد أبو العلا، بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والإسكندرية، صـــ ٢٩.

### المضاربون الهاوون أو الدخلاء :

وهو أشخاص غير متفرغين ، يدخلون إلى السوق عندما يلوح لهمم الفرصة مواتية لتحقيق أرباح غير عادية ، وبخاصة في أوقسات موجمات ارتفاع الأسعار ، دون أن يكون ذلك مبنيا على خبرة أو دراسة .

ويعتقد أن لهؤلاء الدخارء أثرا سيئا على السوق ، لأنهم يفرون منها على أثر أي تذبذب في الأسعار ، فيزيدون بقرارهم مدى التذبذب وخطورته .

### ٢ - الاحتياط ( التغطية ) :

وقد سبق بيان المراد بذلك عند الكلام على عقود الخيارات ، وما ذكر هناك من أمثلة ينطبق هنا ، وذلك أن الاحتياط أو التغطية يستم عسن طريق البيع المكشوف ، و البيع على المكشوف كما يكون في المعاملات العاجلة ، وذلك عن طريق اقتراض الأسهم ، ثم شرائها من السوق عند حلول أجل القرض وتسليمها للمقرض ، فإنه يكون أيضا فسي المعاملات الآجلة ، ولكن عن طريق بيع أسهم غير مملوكة بيعا آجلا ، ثم شرائها من السوق عند حلول الأجل ، وتسليمها للمشتري .

وبذلك يتبين أن الاحتياط أو التغطية في المعاملات الآجلة يستم فسي حالة شراء أسهم لغرض الاستثمار ، وذلك ببيع أسهم مماثلة – فسي نفس الوقت – بيعا آجلا بحيث إذا انخفضت أسعار الأسسهم التسي اشستراها ، عوض ذلك الربح الذي يحصل له من خلال البيع الآجل ، على النحو الذي سبق التمثيل عليه ، عند الكلام عن الاحتياط باعتباره غرضا من أغراض المتعاملين في المعاملات العاجلة .

### ٣- الموازنة:

الموازنة - كما سبق - هي : محاولة الاستفادة من فروق الأسعار في البورصات المختلفة ، وذلك بالسشراء في البورصة ذات السعر المنخفض ، والبيع في البورصة ذات السعر المرتفع ، والسشراء في البورصة ذات السعر المنخفض يعمل على رفع السعر فيها ، والبيع في البورصة ذات السعر المرتفع يعمل على إنزال السعر فيها ، وبتكرار

العملية يتم الموازنة ، وتتقارب الأسعار في البورصات المختلفة ، التي تتداول فيها نفس الأسهم (١) .

# المطلب الثاني ماهية العقود المستقبلة والعقود الآجلة

# الفرع الأول ماهية العقود المستقبلة

# أولا: عرفت العقود المستقبلة بعدة تعريفات أورد منها مَا يلي:

- ١- (عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين ،
   «قد يكون سلعة، أو ورقة مالية» بسعر محدد مسبقا ، على أن يتم
   التسليم والتسلم في تاريخ لاحق في المستقبل). (٢)
- ٢- (عقود متشابهة لشراء أو بيع سلع أو أصول مالية ، يتم استلامها أو تسلمها في وقت محدد في المستقبل ، ويحدد سعرها وقت إنشاء العقد في سوق مالي منظم لهذه الغاية ) (٦).
- ٣- ( التزام قانوني متبادل بين طرفين ، يفرض على أحدهما أن يسلم الآخر أو يستلم منه ، وبواسطة طرف ثالث الوسيط ، كمية محددة من أصل أو سلعة معينة ، في مكان محدد ، وزمان محدد ، وبموجب سعر محدد ) (3).
- ٤- ( اتفاق على شراء أو بيع كميات من أدوات مالية ، مؤشر بورصة ، عملات ، .... لتاريخ محدد في المستقبل ، وبسعر متفق عليه البوم بين المتعاملين في سوق المال ) (٥).

<sup>(</sup>١) د/ مقبل جميعي ، الأسواق والبورصات، صد ١٢٧ ، ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشأت المالية ، صــ ٦٣١ .

<sup>(</sup>٣) محمد محمود حبش ، الأسولق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، صــ ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) د/ محمد مطر ، إدارة الاستثمارات ، ، صد ٢٧٢ .

<sup>(°)</sup> د/ منير هندي ، ود/ رسمية قرياقص ، الأسواق والمؤسسات المالية ، صـ ع٠٠ .

٥- ( عقود يتم الاتفاق فيها على الشيء المبيع ، وسعره ، وكميته عنه البرام العقد ، على أن يتم تسليم المبيع ودفع الثمن في المستقبل ، ولذا وصف العقد بأنه مستقبل ) . (١)

والتعبير بالعقد المستقبل يوحي بأن البيع والــشراء لا يــتم إلا فــي المستقبل ، وهذا لا يطابق الراقع ، فالذي يجري أن العقد يبــرم وقــت الاتفاق، بحيث يكون لازما لطرفيه ، يجب عليهما تنفيذ مقتضاه ، وذلــك بتسليم المبيع ، وتسليم ثمنه في التاريخ المتغق عليه ، فوصف العقد بأنــه مستقبل ، منظور فيه إلى وقت تنفيذه ، لا إلى وقت إبرامه .

ولذا فإن التعبير بأن السعقود المستقبلة تعطي حاملها الحق في البيع والشراء غير دقيق ؛ لما يوحي به هذا التعبير من أن العقد المستقبل عقد مستقل عن عقد البيع والشراء ، كما هو الحال في عقود الاختيار ، وليس الأمر كذلك ، بل العقد المستقبل في حقيقته عقد بيع، أو شراء مستقبل ، يتم إيرامه وقت الاتفاق ، وليس لأحد المتعاقدين خيار في عدم تنفيذه .

ولذا فإنه يمكن تعريف العقد المستقبل بتعريف مستفاد من تعريف الفقهاء لعقد السلم ، بأنه: (عقد على شيء معين ، أو موصوف في الذمة مؤجل ، بثمن مؤجل )(٢).

#### ثانيا: كيفية إبرام العقود المستقبلة :

يتم إيرام العقود - في أسواق العقود المستقبلة - عن طريق السماسرة ، حيث لا يحصل النقاء مباشر بين البائعين والمشترين .

<sup>(</sup>١) د/ زياد رمضان ، مباديء الاستثمار المالي والحقيقي ، صد ٩٧ .

يتم البيع والشراء في أسواق العقود المستقبلة بطريقة المسزاد المفتوح (١)، حيث يلتقي السماسرة الذين يتعاملون في عقود معينة ، في غرفة التعامل المخصصة لئلك العقود (٢) ، وهناك يعلن كل سمسار بصوت مسموع ، أو بإشارات متعارف عليها نوع الأمر الذي يحمله (أمر بيع أو أمر شراء) ، ويتم تبادل الرسائل الشفهية أو الرمزية بين السراغبين في البيع والراغبين في الشراء حتى يستقروا على سعر معين وعند ذلك يستم إبرام العقد بينهما (١) ويتم عند إبرام العقد بيان الشيء المبيع بصفاته المميزة له ، وكميته (قدره) ، والثمن الذي يلزم دفعه أو تسوية العقد على أساسه، وتاريخ التسليم ، ومكانه والطريقة التي بها يتم التسليم (١) .

وعندما يتم إبرام العقد يتم تسجيل ذلك في نماذج خاصة ، يبين فيها اسم البائع والمشتري ، ووكيليهما من السماسرة ، وتزويد بيت التسوية بتلك النماذج (٥)، حيث تحتل بيوت التسوية التابعة للبورصة مركزا مهما في تلك العقود ، إذ تعد من حيث الواقع طرفا أساسيا في العقود المبرمة ، يصنمن وفاء كل من طرفي العقد ( البائع والمشتري ) بالتزاماتهما تجاه الطرف

<sup>(</sup>۱) د/ محمد مطر، إدارة الاستثمارات ، صد ٢٧٣ ، محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، صد ٢٩٥ .

<sup>(</sup>۲) في كل بورصة عقود يوجد عدد أو مراكز التعامل ، يخصص كل منا التعامل في العقسود على سلع معينة ، وفي وسط الغرفة يوجد ملتقى للمتعاملين من أعضاء السسوق ، بعلسق عليه الحلبة ، وهي ساحة على شكل دائرة تحاط بسلم متصل بوسسطها ، بديست يكسون المتعاملون الذين يقفون على سلم آخسر أو في وسط الحلبة ، وعادة ما يتجمع المتعاملون على العقود التي تنفذ في شهر معين ، فسي مكان واحد في الحلبة ، وعلى حائط غرفة التعامل توجد لوحة للاعلام عن المحصة تتضمن بيانات ملخصة تتضمن بيانات عن أخر صفقة أبرمت ، كما توجد لوحة للسلحة ، تتضمن بيانات ملخصة عن العقود التي أبرمت خلال اليوم ، مصنفة حسب التاريخ المحدد للتسليم ، كما توجد وسائل للاتصال كالتلغراف ، ومكان لأوائك الذين تقع على مسووليتهم إبسلاغ بيست والمنشآت المالية ، ، صد ١٣٦٠ . ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صـــ ١٤٠، ٦٤١ .

<sup>(</sup>٤) د/ محمد مطر ، إدارة الاستثمارات ، صـ ٢٧٢ ، ، د/ منير هندي ، إدارة الأسـواق والمنشآت المالية ، صـ ٦٦١ .

<sup>(°)</sup> محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، صــ ٢٩٥ ، د $_{\rm c.i.m.c}$  هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ٦٤١ .

الآخر ، ولذا فإنه بمجرد إبرام العقد ، تنقطع علاقة المتعاقدين ببعضهما ، ويدخل بيت التسوية بينهما كما لو كان الطرف الآخر في العقد ، حيث يكون بمثابة البائع بالنسبة للمشتري ، والمشتري بالنسبة للبائع ، ويكون هو الملتزم بتنفيذ العقد ، وذلك بتسليم المبيع للمشتري ، ودفع الثمن للبائع (١).

# ثالثا: النمطية والعمولة في العقود المستقبلة :

# أ- النمطية في العقود المستقبله:

يراد بنمطية العقود: أن شروط ومواصفات العقود محددة من قبل إدارة السوق ، وليس لأحد الأطراف وضع شروط أو مواصفات من عنده، بل عليه أن يختار ما يناسبه من الـشروط والمواصفات المعروضة ، ويشمل التنميط الأمور الآتية (٢):

حجم العقد ، أي : قدر الشيء المبيع فيما يباع بكيل أو وزن أو نحوهما ، كالأسهم والعملات، أو عده فيما يباع بالعدد ، كالأسهم والعملات، أو قيمته فيما يقدر بالقيمة ، كأنونات الخزانة .

إذ عادة ما تحدد إدارة السوق مقدارا محددا ، يختلف باختلاف الشيء المبيع ، بحيث لا يسمح بالتعاقد على أقل من ذلك المقدار المحدد ، ففي مجلس شيكاغو للتجارة يتضمن العقد الواحد للتعامل في القمح ، ، ٥ بوشل، أما العقد على أنونات الخزانة الأمريكية ، فتبلغ قيمته مليون دولار ، وعلى سندات الخزانة ، ١٠٠ ألف دولار (٣).

كما تحدد إدارة السوق حدا أقصى - يختلف باختلاف الشيء المبيع-للعقود التي يسمح للمتعامل الواحد أن يبرمها (<sup>1)</sup>.

تاريخ تنفيذ العقود ، وذلك بتحديد الأشهر والأيام النسي يستم فيهسا التسليم.

<sup>(</sup>١) د/ سعيد توفيق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، ، صـــ ٤٧٨ ، محمد محمود حبش، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، صـــ ٢٩٦ .

 <sup>(</sup>۲) د/ زياد رمضان ، مباديء الاستثمار المالي والحقيقي ، صــ ۹۸ ، د/ منيــر هنــدي الدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ۱۱۱ ، ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إير اهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ، صـ ٦٦٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه صب ٦٦٦ .

تحديد مقدار الحد الأدنى والحد الأقصى للتغير في أسعار العقسود ، زيادة ونقصانا ، وعادة ما تختلف هذه الحدود السعرية باختلاف الأصسول محل التعاقد .

متطلبات التعامل ، ومن ذلك أن يودع كل طرف من أطراف العقد لدى البورصة مبلغا معينا يسمى الهامش ، يتراوح مقداره ما بين ٥%، و ١٥% من قيمة العقد ويختلف من أصل إلى آخر .

صفات الشيء المبيع ، من حيث النوع ومستوى الجودة .

طرق ووسائل التسليم .

### ب: العمولة في العقود المستقبلة.

في الأسواق الفورية للأسهم يدفع المستثمر عمولة عند شراء الورقة المالية ، أو غيرها ، كما يدفع عمولة أخرى عندما يقرر بيعها بعد ذلك ، أما في سوق العقود المستقبلة فإنه يدفع عمولة واحدة على عمليتي الشراء والبيع ، والسبب في ذلك أن عقد الشراء والبيع ، لابد وأن يتبعه في تاريخ التنفيذ على الأصل عقد بيع أو شراء لتصفية العقد ، وهو ما لا ينطبق على التعامل في السوق الفوري للأسهم (۱) .

#### رابعا: ماهية العقود الآجلة :

عرفت العقود الآجلة بعدة تعريفات منها:

- ١- ( تلك العقود التي يلتزم فيها البائع أن يسلم المشتري السلعة في تاريخ لاحق ، بسعر يتفق عليه وقت التعاقد .)(١) .
- ٢- ( تلك العقود التي تعطي أمشريها الحق في شراء أو بيع قدر معين ، من أصل مالي ، أو عيني ، بسعر محدد مسبقا ، وبحيث يتم التسليم في تاريخ لاحق ) (٦).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، صـ ٦٥٥ .

<sup>(</sup>٢) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشأت المالية ، ، صــ ٦٦٨ .

<sup>(</sup>٣) أدوات النعامل الحديثة في السواق المالية ( المشتقات ) ، البنك المركزي المصري ، المجلة الاقتصادية ، المجلد ٣٥ ، العدد ٤ ، ١٩٩٥/ ١٩٩٥م .

٣- (عقد بين طرفين أساسين ، إما لبيع أو شراء موجود معين ، بــسعر محدد ، وبتاريخ معين في المستقبل )(١) .

ومن هذه التعريفات يتبين أن العقود الأمامية لا تختلف – من حيث حقيقتها – عن العقود المستقبلة ، فهي عقود على أصول مادية كالسلع ، أو مالية كالأسهم ، تسلم في تاريخ مستقبل ، كما يؤجل تسليم الثمن إلى ذلك التاريخ .

إلا من طبيعتها أنها عقود تخضع للتفاوض المباشر بين طرفيها ، ولهذا وليس من خلال البورصة ، كما هو الحال بالنسبة للعقود المستقبلة ، ولهذا فقد يتفق الطرفان على دفع الثمن كاملا وقت الاتفاق ، أو على دفع جرء منه ، على أن يؤجل تعليم الباقي إلى تاريخ تسليم المبيع (٢).

# الفرع الثاني الفرق بين العقود المستقبلة والمعاملات والعقود الأجلة

يمكن إبراز أوجه الاختلاف بين العقود المستقبلة والعقود الآجلة فيما يأتى :

- ١- يتم التداول في العقود المستقبلة من خلال البورصة ، أما العقود الآجلة أو الأمامية فيتم التداول فيها من خلال سوق التداول خارج البورصة (٢).
- ٢- العقود المستقبلة عقود نمطية ، فجميع الشروط عدا السعر والكمية ليست محلا للتفاوض ، أما العقود الآجلة أو الأمامية فهي عقود

<sup>(</sup>۱) المشتقات هي الدواء المشافي المعاصر وجهة النظر الدولية World Banking (۱) المشتقات هي الدولية Securities , June 1993 معاد شهاب ، المشتقات المالية ماهيتها ، وأنواعها وطرق إدارة مخاطرها ، صده .

<sup>(</sup>٢) د/ منير اير اهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير ايراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ٦٦٨ ، أدوات التعامــل الحديثة في الأسواق المالية ( المشتقات ) ، البنك المركزي المصري ، المجلة الاقتصادية، المجلد ٣٥، العدد ٤، ١٩٩٤، ١٩٩٥م .

شخصية ، بمعنى انه يتم التفاوض بين طرفي العقد على شروطه بما يتفق وظروف كل منهما (١).

- ٣- يوجد سوق ثانوي للعقود المستقبلة ، حيث يمكن المتعاقد أن يصفي مركزه من خلال إبرام الصفقات العكسية ، وهو ما لا يتوف في العقود الأجلة أو الأمامية (٢).
- ٤- العقود المستقبلة مجال للمضاربين الذين لا غرض لهم في السلع محل التعامل ، وإنما غرضهم اغتنام فرصة وجود تغيرات سعرية ، ليقوموا بالبيع أو الشراء ، بهدف تحقيق الأرباح ، أما العقود الأمامية فليست مجالا للمضاربة ، لأنها عقود يلتزم فيها الطرفان بالتسليم والتسلم (١).

أما عن الفرق بين العقود المستقبلة والمعاملات الآجلة فيمكن إبرازه فيما يأتى:

عرفت المعاملات الآجلة كما تقدم بأنها: (بيع أوراق مالية مؤجلة ، بثمن مؤجل) ، وعرفت العقود المستقبلة بأنها: (عقد على شيء معين أو موصوف في الذمة مؤجل ، بثمن مؤجل ) . وقد يبدو من ذلك أن المعاملات الآجلة والعقود المستقبلة شيء واحد ، من حيث أن كلا منهما يتضمن اشتراط تأجيل تسليم الثمن والمثمن إلى تاريخ لاحق ، والواقع أن بينهما أوجه اتفاق ، وأوجه اختلاف ، يمكن ذكر أبرزها فيما يأتي :

## أولا : أوجه الاتفاق :

- ١ يتم إبرام العقد في المعاملات الآجلة والعقود المستقبلة حالا ، بنما
   يتم التسليم والتسلم في تاريخ لاحق ، يتم تحديده وقت إبرام العقد .
- ٢- عقد البيع لازم لكلا طرفيه في العقود المستقبلة ، وهو كذلك لازم لكلا الطرفين في أحد أنواع المعاملات الآجلة، وهو المعاملات الآجلة.

(٣) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صـــ ٢٦٨. .

<sup>(</sup>١) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صد ٦٦٩ ، أدوات التعامل الحديثة في الأسواق المالية ( المشتقات ) ، البنك المركزي المصري ، المجلة الاقتصادية، المجلد ٣٥،العدد ٤، ١٩٩٤، ١٩٩٥م .

<sup>(</sup>٢) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ، صـ ٦٦٨ ، أدوات التعامل الحديثة في الأسواق المالية (المشتقات) ، البنك المركزي المصري ، المجلة الاقتصادية ، المجلد ٣٠ ، العدد ٤ ، ١٩٩٥/١٩٩٤ م، ص١٢٥ .

- ٣- يمكن لكل واحد من المتعاقدين في كلا النوعين إغلاق مركزه ،
   والخروق من السوق بإجراء صفقة عكسية في أي وقت ، عند حلول الأجل ، أو قبله .
- ٤- تبرم العقود في كلا النوعين في الأعم الأغلب بقصد المضاربة على فروق الأسعار ، من خلال وجود المضاربين على السعود والمضاربين على الهبوط .

#### ثانيا : أوجه الاختلاف :

- ١- تتنوع المعاملات الآجلة من حيث طبيعة العقد والشروط المقترنــة
   به- إلى أنواع عدة ، أما العقود المستقبلة فهي من حيث الحيثية نــوع واحد .
- ٧- توجد هيئة ضامنة في العقود المستقبلة ، وهي بيوت التسوية الذي يقوم بدور البائع بالنسبة للمشتري ، والمشتري بالنسبة للبائع ، ويصمن تنفيذ العقود من خلال نظام الهامش المبدئي ، وهامش الصيانة ، والتسوية السعرية اليومية ، بينما لا توجد مثل هذه الهيئة في المعاملات الآجلة .

إلا أن هذا الدور الذي يقوم به بيت التسوية في ضمان تنفيذ الصفقات ليس مفقودا تماما في المعاملات الآجلة، فالهامش المبدئي يوجد في المعاملات الآجلة باسم مبلغ التغطية ، كما تقوم لجنة البورصة في المعاملات الآجلة بنوع من الضمان الذي يقوم به بيت التسوية في العقود المستقبلة ، حيث تقوم ببيع الأوراق المالية التي لا يقوم المشتري بتسلمها ، أو شراء أوراق مماثلة للأوراق التي امتنع البائع عن تسليمها ، وإن كان على البائع أو المشتري أن يلجأ إلى التحكيم أو المحكمة ، لمطالبة الطرف على البائع أو المشتري أن يلجأ إلى التحكيم أو المحكمة ، لمطالبة الطرف الثاني بما يترتب على إجراء هذه الصفقات لحسابه من فروق (١) .

٣- يتم إجراء التسوية السعرية اليومية في العقود المستقبلة ، وهي التسوية التي تبين ربح أو خسارة أحد طرفي العقد بشكل يومي ، في حين لا يوجد مثل ذلك في المعاملات الآجلة.

<sup>(</sup>۱) صادق حنين باشا ، بحوث في أعمال البورصات ، مجلة القانون والاقتصاد ، صـــ ٢٤٥، ٢٤٦ .

- ٤- يتعامل في المعاملات الآجلة على الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) فحسب (١). أما في العقود المستقبلة ، فإنه لا توجد أسواق منظمة للتعامل على الأسهم وإنما يوجد تعامل على السندات ، بالإضافة إلى أوراق مالية أخري مثل أذون الخزانة ، كما يوجد تعامل على السلع وعلى العملات ، وعلى مؤشرات الأسهم .
- ٥- تعد العقود المستقبلة أداة مالية مشتقة ، بصرف النظر عن طبيعة الشيء المعقود عليه ، وهو معنى لم يكن ملحوظا في المعاملات الأجلة .

ومن خلال هذه المقارنة يمكن التوصل إلى نتيجة مفادها أن العقود المستقبلة ، بالإضافة إلى عقود الاختيار ، تعد تطويرا للمعاملات الآجلة ، ونلك أن العقود المستقبلة ، وإن كان بينها وبين المعاملات الآجلة هذا الاختلاف ، إلا أنها تتفق من حيث الحقيقة مع أحد أنواع المعاملات الآجلة، وهو المعاملات الآجلة إذا في كل منهما بيع شيء مؤجل ، بــثمن مؤجل (١).

أما الأنواع الأخرى للمعاملات الآجلة ، وهي أنواع تتميز بوجسود شرط الخيار لأحد المتعاقدين في الشراء أو البيع ، وفي الإمضاء أو الفسخ، وفي زيادة الكمية المباعة أو المشتراة ، فقد اختزلت جميعها في عقود الاختيار (٣).

<sup>(</sup>١) هذا لا ينفي وجود معاملات آجلة على غير الأوراق المالية ، فإن هناك معاملات أجلــة على البضائع ، لكن ذلك يتم في بورصات خاصة ، تعرف ببورصات العقود .

<sup>(</sup>٢) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص٩٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

# المبحث الثاني أنواع العقود المستقبلة وأغراض المتعاملين بها

# المطلب الأول أنوزً: العقود المستقبلة

تتنوع العقود المستقبلة بالمنظر إلى الشيء المتعاقد عليه إلى الأنسواع الأتية (١):

- ١- العقود المستقبلة على السلع.
  - ٢- العقود المستقبلة المالية .
- ٣- العقود المستقبلة على العملات الأجنبية .

وسيتم تناول هذه الأنواع - من حيث التعريف بها ، وذلك فيما يأتي:

### الفرع الأول العقود المستقبلة على السلع

ليس كل السلع تصلح لإبرام عقد مستقبل عليها ، إذا لابد من تـوفر شروط محددة حتى تكون السلعة قابلة لذلك ، ومن هذه الشروط (٢):

- ١- أن تكون السلعة قابلة للتنميط (أي: يمكن ضبطها) من حيث الكمية
   والجودة .
  - ٢- أن يوجد طلب نشط على السلعة .
- ٣- أن تكون السلعة قابلة للتخزين ، حتى يمكن توفير ها في التاريخ المحدد.
  - ٤- أن تكون السلعة ذات قيمة مقارنة بحجمها .

لذا لا ترد العقود المستقبلة على السلع المصنعة ، كالسيارات ، أو السلع غير القابلة للتخزين ، كالطماطم (٣) ، وإنما ترد على السلع التي

<sup>(</sup>١) د/ زياد رمضان ، مباديء الاستثمار المالي والحقيقي ، صـــ ٩٩ ، د/ سعيد توفيق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، صـــ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) د/ منير إبر أهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صـ ٦٣٤ ،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، صــ ٦٣٤ .

تتوفر فيها الشروط السابقة ، مثل المحاصيل الزراعية ، كالقمح ، والذرة ، الشعير ، والفول ، والقطن ، والبن ، والسكر ، والأرز ، ومثل المعادن ، كالذهب ، والفضة ، والألومونيوم (١).

وكل ما سبق تفصيلة عن العقود المستقبلة ينطبق على العقود المبرمة على السلع ، ولذا كان غالب الأمثلة المضروبة عليها ، ولا حاجة إلى مزيد تفصيل أكثر مما سبق .

# الفرع الثاني العقود المستقبلة المالية

يراد بالعقود المستقبلة المالية: العقود التي ترد على الأدوات المالية الأصلية (يقابلها الأدوات المالية المستقة)، مثل الأسهم، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، سواء كانت طويلة الأجل كالسندات، أو قصيرة الأجل كأنونات الخزانة، وإليك تعريفا بالعقود المستقبلة على تلك الأدوات وذلك فيما يأتى:

#### أولا: العقود المستقبلة على الأسهم :

أما بالنسبة للأسهم ، فهي وإن كان لا يوجد – من حيث الواقع – عقود مستقبلة عليها ، إلا أن ذلك متصور من الناحية النظرية ، وممكن من الناحية العملية (٢).

وعلى كل فإن العقود المستقبلة على الأسهم لا يختلف تصويرها عن العقود المستقبلة على السلع ، التي سبق ذكر أمثلة عليها عند الكلام عن أغراض المتعاملين بالعقود المستقبلة ، ولذا فقد رأيت أن أكتفي بذلك تحاشيا للتطويل والتكرار .

<sup>(</sup>۱) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ٦٣٤ ، د/ سعيد توفيق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، صــ ٤٧٧ ، محمد محمــود حــبش ، الأســواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، صــ ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ص٩٥٣.

### ثانيا:العقود المستقبلة على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت:

أما الأوراق المالية ذات الدخل الثابت ، وتعرف العقود المستقبلة على المعار الفائدة ، فمن باب البيان أورد المثال التوضيحي الآتي :

توقع شخص ما انخفاض أسعار الفائدة في الأشهر القائمة ، وارتفع أسعار أدونات الخزانة في المستقبل تبعا لذلك ، حيث إن أسعار الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تتأثر بأسعار الفائدة ، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت أسعار تلك الأوراق ، والعكس بالعكس ، ولذا قد أبرم هذا الشخص في شهر يناير عقد شراء مستقبل لما قيمت مليون دولار مسن أذونات الخزانة ، بمبلغ قدره ، ۰ ، ، ۰ ، ۹ دولار تسليم شهر أغسطس ، فإذا حل هذا الموعد ، وتحقق ما توبّعه من ارتفاع أسعار تلك الأذون ، حيث أصبح سعرها مثلا ، و م ، ، ، ، ۹ دولار ، فإنه إما أن يتم يتسلمها من البائع ويسلمه ثمنها ، و إما أن يعود فيبيعها بالأسعار الحالية المرتفعة ، و إما أن يتوضيحه قريبا عند الكلام عن التسوية النقدية ، محققا في الحالتين توضيحه قريبا عند الكلام عن التسوية النقدية ، محققا في الحالتين الأخيرتين ربحا يتمثل في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع ، وقدره الأخيرتين ربحا يتمثل في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع ، وقدره ، ، ، ٥ دولار .

وتستعمل العقود المستقبلة على الأوراق المالية ذات السدخل الثابست بهدف المضاربة ، وبهدف الاحتياط أو التغطية ، شأنها في ذلك شأن أنواع العقود المستقبلة الأخرى ، والمثال الآتي يوضح كيفية استعمال العقود المستقبلة على تلك الأوراق بغرض التغطية :

شخص يتاجر في السندات ، وقد اشترى في شهر مارس سندات قيمتها الاسمية ، ، ، ، ، ه دولار ، بمبلغ قدره ، ، ، ، ۶ دولار ، ولما كان يخشى ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل ، وانخفاض أسعار تلك السندات تبعا لذلك ، فإنه رغبة في تأمين استثماره في تلك السندات من هذا الخطر أبرم خمسة عقود (١) لبيع تلك السندات في سوق العقود المستقبلة ،

<sup>(</sup>١) العقد الواحد يشتمل على ما قيمته مائة ألف دولار من سندات الخزانة . يراجع : د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الإسواق المالية المعاصرة، هامش (١) ، ص٤٥٥ .

تسليم شهر يوليو - وهو الشهر الذي يرغب بيع السندات التي يملكها فيه - بمبلغ قدره ٤١٠,٠٠٠ دولار .

فلما جاء شهر يوليو، ووقع ما خشيه من انخفاض أسعار السسندات ، فبلغت قيمتها في السوق الحالية ١٣٠٠،٠٠٠ دولار مثلا ، وفي سوق العقود المستقبلة ٢٩٨،٠٠٠ دولار (١)، فإنه يكون قد مني بخسارة في السوق الحالية قدرها ٢٠٠٠ دولار (٢٠٠٠،٠٠٠ - ٢٢٠٠٠) ولكنسه حقسق ربحا في سوق العقود المستقبلة قسدره ١٢،٠٠٠ دولار (٢١،٠٠٠ - ٢١٠٠٠) ربحا صافيا قدره عطى خسارته في السندات التي يملكها ، وحقسق ربحا صافيا قدره ٢٠٠٠٠ دولار (٢٠٠٠٠ - ٢٠٠٠)

#### ثالثاً : العقود المستقبلة على مؤشرات الأسهم :

المؤشر هو: رقم يشير إلى حركة أسعار الأسهم في لسسوق ، يستم استخلاصه من أسعار مجموعة من الأسهم التي يعتقد أنها عينة تمثل الأسهم المتداولة في السوق<sup>(٣)</sup>.

وكما بينت قبل ذلك أن لكل سوق من أسواق الأسهم مؤشر يعكس أسعار الأسهم فيها ، ويختلف بناء كل مؤشر وطريقة حسابه من سوق إلى آخر ، ومن أشهر هذه المؤشرات : مؤشر داو جونز الصناعي ، ومؤشر ستاندر آندبور في أمريكا ، ومؤشر الفايننشال تايمز فسي بريطانيا ، ومؤشر نيكي في اليابان.

والتعاقد على مؤشرات الأسهم في حقيقته ، النزام بين طرفي العقد بأن يدفع أحدهما للطرف الآخر مبلغا من النقود ، يتمثل في الفسرق بين

<sup>(</sup>۱) تتوقف أسعار الأوراق المالية ذات الدخل الثابت على مقدار ما يعرف بمعدل العائد على الاستثمار في تلك الأوراق ، في معادلات رياضية ، لا حاجة إلى الاستغال بها في هذا المقام . يراجع : د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، هامش (۱) ، ص٩٥٥ .

<sup>(</sup>٢) د/ منير ايراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت الماليـة ، ، صـــ ٧٠٦ – ٧٠٨ ، د/ سعيد توفيق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، صــ ٩٢،٤٩٣ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ٥٦٦ ، د/ محمد علــــي القري بن عيد ، الأسهم الاختيارات المستقبليات أنواعها والمعاملات التي تجري فيهـــا ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السابع ٢١٧/١ .

قيمة المؤشر في التازيخ المتفق عليه ، وهو اليوم المسمى بيوم التسليم ، وبين المبلغ المتفق عليه ، وهو المبلغ المسمى بسعر الشراء ، يدفعه البائع ان كانت قيمة المؤشر أعلى من سعر الشراء ، ويدفعه المشتري إن كان الفرق سعر الشراء أعلى من قيمة المؤشر ، وعادة ما يضرب هذا المبلغ ( الفرق بين قيمة المؤشر وسعر الشراء ) في قيمة ثابتة يطلق عليها المضاعف ، ويختلف قدرها من مؤشر إلى آخر ، وتبلغ في معظم المؤشرات . . ٥ .

ويمكن لأحد الطرفين أن يغلق مركزه في السوق في أي يوم ، قبسل التاريخ المتفق عليه للتسليم ، وذلك بإبرام صفقة عكسية ، أي: إبرام عقد بيع إن كان سبق له إبرام عقد شراء ، أو إبرام عقد شراء إن كان سبق له إبرام عقد بيع (۱) .

وكما هو واضح ، فليس هناك معقود عليه في الحقيقة ، أي ليس هناك شيء مباع في العقود المستقبلة على مؤشرات الأسهم ، ولذا فإنه تتم تسوية العقد بين الطرفين تسوية نقدية ، وذلك بالمحاسبة على الفرق بين سعر الشراء وبين قيمة المؤشر في تاريخ التسليم (٢).

ويمكن ذكر المثال الآتي ، لتوضيح فكرة العقود المستقبلة على مؤشرات الأسهم :

أبرم شخص ما عقد شراء على مؤشر داو جونز بسعر ١٢٥ دولار، فلما حل موعد التسليم كانت قيمة المؤشر قد بلغت ١٤٣ ، فهنا يقبض المشتري من البائع الفرق بين سعر الشراء وبين قيمة المؤشر ، وقدره ١٤٣ عولار (١٤٣ – ١٢٥ × ٥٠٠٠).

أما لو كانت قيمة المؤشر قد انخفضت إلى ١١٥ ، فإن المشتري هو الذي يدفع الفرق ، وقدره ٥٠٠٠ دولار (١٢٥ – ١١٥ × ٥٠٠ ) .

وكغيرها من العقود المستقبلة يمكن التعامل في العقود المستقبلة على مؤشرات الأسهم لأغراض عدة ، ومنها : التغطية ، والمضاربة ، ويمكن

<sup>(</sup>١) د/ منير إبر اهيم هندى ، إدارة المعواق والمنشآت المالية ، ، صد ٧١٤ .

<sup>(</sup>٢) د/ منير هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ، صــــ ٢١٤ ، د/ محمــد القــري ، الأسواق المالية ، صـــ ١٠٧ .

ذكر المثالين الآتيين ، لبيان كيفية التغطية باستخدام العقود المستقبلة على مؤشرات الأسهم:

شخص ما يملك محفظة مالية ، تبلغ قيمتها ٧٠ مليون دولار ، وتتكون من أسهم ثلاثين شركة من الشركات الكبيرة ، ولما كان هذا الشخص يتوقع انخفاض أسعار الأسهم في المستقبل ، مما يعرض محفظته للخسارة فيما إذا أراد البيع مثلا ، فإنه تلافيا لتلك الخسارة قام بإبرام عدة عقود بيع مستقبلة على مؤشر ستاندر آندبور ٥٠٠ ، وذلك بقيمة تماثل قيمة محفظته المالية ، فإذا تحققت توقعاته وانخفضت أسعار الأسهم ، وتعرضت محفظته للخسارة بسبب ذلك ، فإنه يقوم بإقفال مركزه في سوق العقود المستقبلة ، وذلك بإبرام عقود شراء مستقبلة ، ماثلة لعقود البيع السابقة ، بالأسعار الجارية ، محققا بذلك أرباحا تغطي تغطية كاملة أو تقريبية للخسارة التي تكبدها في الأوراق المالية التي يملكها .

ولو أن شخصا ما يتوقع أن يحصل على مبلغ قدره ١٧٠ ألف دولار في شهر فبراير القادم ، ويرغب في استمثارها في أسهم عدد من الشركات ، غير أنه يتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم بصفة عامة عندما يحصل على المبلغ المذكور ، بحيث لا يكفي هذا المبلغ لشراء ما يريده من الأسهم ، فإنه يمكنه أن يواجه هذا الخطر بدخول سدوق العقود المستقبلة مشتريا ، فيبرم عقدي شراء مستقبلين على مؤشر ستاندر آندبور مده مثلا ، عند سعر ١٧٠ ، حيث ستبلغ قيمة المصفقتين ١٧٠ الف دولار ( ١٧٠ × ٥٠٠ المضاعف " × ٢" عدد العقود " ) .

فإذا تحققت توقعاته وارتفعت الأسعار فعلا في شهر شعبان فإن قيمة المؤشر سترتفع تبعا لذلك ، وحينئذ فإنه يمكنه أن يبرم عقدي بيع مستقبلين على المؤشر بالأسعار الجارية ، محققا بذلك ربحا يكفي لتعويض العجيز في الموارد اللازمة لشراء الأسهم بعد أن ارتفعت قيمتها في السوق الحاضر (۱).

<sup>(</sup>١) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صـــ ٧١٨ ، ٧١٩ .

#### الفرع الثالث

### العقود المستقبلة على العملات الأجنبية

تتعرض أسعار صرف العملات (١) للتقلب والتغير من وقست إلى آخر، ولذلك فإن من يملك عملة أجنبية ، أو يتوقع أن يحصل عليها فسي تاريخ لاحق ، ثمنا لسلع قام بتصديريها مثلا ، يكون عرضة لانخفاض سعر هذه العملة عندما يريد تحويلها إلى عملته المحلية ، أو أي عملة أخرى ، كما أن من ينوي شراء عملة أجنبية في تاريخ لاحق ، للقيام بتسديد مستحقات عليه تحل في هذا التاريخ بهذه العملة مسثلا ، يكون عرضة لمخاطر ارتفاع سعرها .

ومن هنا فقد ابتكرت عدة أساليب للحماية من مخاطر ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات الأجنبية ، ومن هذه الأساليب إبرام العقود المستقبلة لشراء أو بيع تلك العملات ، وبخاصة العملات الأجنبية الرئيسية المرتبطة بالنشاط التجاري العالمي ، كالدولار ، واليورو ، والين الياباني، والدولار الأسترالي .

وكغيرها من أنواع العقود المستقبلة ، فإنه يندر أن تسفر تلك العقود عن تسليم وتسلم للعملات المتعاقد عليها ، وإنما يقوم المتعاقدون بالخروج من السوق عن طريق إبرام صفقات عكسية ، يبيعون فيها مسا سبق أن اشتروه ، أو يشترون ما سبق أن باعوه ، ويتولى بيت التسوية تسوية تلك العقود نيابة عنهم ، على النحو الذي سيأتي توضيحه بعد ذلك بمسشيئة الله تعالى.

ولتوضيح فكرة العقود المستقبلة على العملات أورد المثال الآتي : اشترى أحد المستوردين الأمريكيين في شهر يناير بضاعة من شركة بريطانية ، على أن يدفع ثمن البضاعة في شهر فبراير باليورو ، وقدره مثلا ٥,١مليون يورو فلو فرض أن سعر التبادل النقدي (الحال) ١,٤

<sup>(</sup>١) يعرف سعر الصرف بأنه : ( عدد وحدات عملة دولة ما في مقابل وحدة واحدة من عملة دولة أخرى ) . الاستثمار في الأوراق المالية . ينظر : د/ سعيد توفيق عبيد، صـــ ١٩٩ .

دولار لكل يورو ، وقرر هذا المستورد شراء اليورو في الوقت الحالي ، فسوف يكلفه ذلك ٢,١٠٠,٠٠٠ دولار (١,٥ مليون جنيه ١,٤٠) ولو قرر الانتظار حتى شهر فبراير فقد يرتفع سعر التبادل إلى ١,٤٨ دولار مثلا ، مما يعني ارتفاع تكلفة اليورو إلى ٢,٢٢٠,٠٠٠ دولار (١,٥ مليون جنيه ١,٤٨٠).

وقد رأى هذا المستورد أن يبحث عن خيار ثالث غير هذين الخيارين، لما يؤدي إليه الخيار الأول من تجميد أمواله بسشراء اليورو والاحتفاظ بها ، مع عدم حاجته إليها في الوقت الحاضر ، ولأن الخيار الثاني يعرضه لخطر ارتفاع سعر اليورو عند حاجته إليها ولذا فقد قرر دخول سوق العقود المستقبلة ، لشراء ما يحتاجه من الجنيهات ، ولو بسعر أعلى من السعر الحال ، لما تنطوي عليه تلك العقود من تأجيل تسليم الثمن ( الدولارات ) ، والمثمن ( الجنيهات ) ، إلى التاريخ الذي يحتاج فيه إلى الجنيهات ، وهو شهر فبراير ، مع تحديد سعر الشراء من الآن .

ولذلك فقد أبرم عقدا مستقبلا لشراء اليورو ، تسليم فبراير ، بــسعر تسوية قدره ١,٤٠٢٠ دولار لكــل يــورو ، أي بمبلــغ إجمــالي قــدره ٢,١٠٣,٠٠٠ (١) .

وبذلك يكون هذا المستورد قد أمن نفسه من مخاطر ارتفاع سعر اليورو في المستقبل ، إلا أنه لو انخفض سعر اليورو إلى ١,٣٨٩٩ دولار لكل يورو بدلا من ارتفاعه فإنه يكون قد فوت على نفسه فرصة شرائه بالسعر المنخفض ، حيث كان سيمكنه شراء ما يحتاجه من اليورو بالسعر المنخفض ، حيث كان سيمكنه شراء ما يحتاجه من اليورو بدلا من ٢,٠٨٤,٨٥٠ دولار (٥,٠مليون يورو × ١,٣٨٩٩) ، بدلا من

لكن أساتذة الإدارة المالية يقولون إن (هذا مقبول ، لأن الهدف الأساسي من التعامل في عقود آجلة للعملة في هذه الحالة هو الحماية من خطر تقلب أسعار صرف العملة، وليس تعظيم الربح بالمضاربة فيها )(٢).

<sup>(</sup>١) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صـــ ٧٣٤ .

<sup>(</sup>٢) د/ محمد أيمن عزت الميداني ، الإدارة التمويلية في الشركات ، صد ٢٥٤ .

وكما يدخل بعض المتعاملين سوق العقود المستقبلة لغرض التامين (الاحتياط ، أو التغطية ) ، يدخلها بعضهم لغرض المضاربة ، وتحقيق الربح من خلال فروق الأسعار ليس إلا .

فمثلا لو أن سعر صرف الين الياباني في سوق العقود المستقبلة ، تسليم شهر مايو ، يبلغ ٢٩٠١ ، ٠٠ دولار للين الواحد ، وأن مسضاربا يتوقع انخفاضه في شهر مايو، ليصبح ٢٨٠ ، ٠٠ دولار للين الواحد ، فإنه سيقود بإبرام عقد مستقبل لبيع ١٢,٥ مليون ين مثلا بالسعر المنكور ، أي بسلام ١٠٣٦٣٧،٥ دولار للين الواحد ، وبمبلغ إجمالي قدره ٢٠٣٠،٥ دولار حتى إذا تحققت توقعاته ، فبلغ سعر الين في شهر مايو ٢٠٠٠،٠ دولار للين ، فإنه يقوم بإقفال مركزه في السوق ، وذلك بإبرام عقد شراء مستقبل على الين بهذا السعر ، أي بمبلغ إجمالي قدره ٥٠٥٠٠ دولار ، محققا ربحا قدره ٥٠٥٠٠ (١٠).

# المطلب الثاني أغراض المتعاملين في العقود المستقبلة

يتعامل في العقود المستقبلة طائفتان من المتعاملين : المحتاطون الذين يتعاملون بثلك العقود لغرض الحماية من تغير الأسعار في المستقبل في غير صالحهم ، والمضاربون الذين يتعاملون بها ، لغرض تحقيق الأرباح من خلال التغير المتوقع في الأسعار ، ويمكن توضيح ذلك في الفرعين الآتيين :

# الفرع الأول الاحتياط ( التغطية )

يقصد بالاحتياط أو التغطية هنا:

إبرام عقد بيع أو شراء مستقبلة بأسعار محددة ، للوقاية غير المرغوبة لأي تغير قد يحدث في الأسعار في المستقبل(٢).

<sup>(</sup>١) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشأت المالية ، صــ ٧٣٤ ، ٧٣٠ .

<sup>(</sup>٢) د/ منير أبر اهيم هندي ، أدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ، صــ ٦٨٧ ، مروان عوض ، العملات الأجنبية ، صــ ٣٢٤ ، محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالميــة وأدواتها المشتقة ، صــ ٢٩٧ .

وقد يكون الغرض الأساسي من نشأة أسواق العقود المستقبلة حماية النجار والصناع والمزارعين من مخاطر تغير الأسعار في غير صالحهم في المستقبل ، نتيجة ظروف الإنتاج ، أو سبب الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية (۱)، حيث تعد العقود المستقبلة أداة لتجنب تلك المخاطر ، فالذي يرغب في الحصول على سلعة ما في تاريخ لاحق ، يستطيع أن يدخل سوق العقود مشتريا ، بدلا من شراء السلعة الآن وتحمل تكاليف تخزينها إلى حين الحاجة إليها ، أو تأجيل الشراء إلى حين الحاجة، والتعرض لخطر ارتفاع سعرها في المستقبل (۱).

أما الشخص الذي يتوقع أن يملك هذه السلعة في المستقبل ، ويريد أن يبيعها حينذاك ، كالمزارع والمنتج ، فإنه لكي يحمي نفسه من خطر انخفاض السعر في المستقبل ، ولكي يضمن وجود مشتري لسلعته فإنه يستطيع أن يحقق هذه المصالح بدخول سوق العقود المستقبلة بائعا (٣).

ويوجد نوعان رئيسان من أنواع التغطية ، بيانهما فيما يأتي :

### ١- التغطية بالشراء (١):

وإليها يلجأ الشخص الذي يحتاج إلى شراء سلعة ، أو ورقة مالية ، أو عملة ، أو نحو ذلك في تاريخ لاحق ، ويخشى ارتفاع سعرها في ذلك التاريخ ، فيبرم عقد شراء مستقبل لهذه السلعة ، أو الورقة ، أو العملة ، بحيث إذا حل الأجل وارتفعت الأسعار فعلا ، فإنه إما أن يتسلم السلعة بالسعر المتفق عليه ، وغما أن يقوم بإغلاق مركزه بصفقة عكسية ، أو تسوية نقدية بالأسعار الجارية المرتفعة ، ثم شراء السلعة من السوق بالأسعار الجارية المرتفعة أيضا ، بحيث يغطي ربحه في العقد المستقبل تكاليف الشراء من السوق بالسعر المرتفع .

<sup>(</sup>١) د/ مدحت صادق ، النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبي ، ، صـ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأســواق والمنــشآت الماليــة ، ، صــــ ٦٣٢ ، ٦٣٣ ، د/مدحت صادق ، النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبي ، صـــ ١٧٧ ، ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ٦٣٢ ، ٦٣٣ .

<sup>(</sup>٤) د/ منير إيراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ٦٩١ ، د/ سعيد توفيق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، صــ ٤٨٥ ، مروان عوض ،العملات الأجنبية ، صــ ٣٢٦ .

مثال ذلك :في ٢٠٠٨/١/١ م تعاقدت شركة أمريكية متخصصة في بيع السيارات مع شركة مر سيدس الألمانية على استيراد صدفقة من السيارات قدرت قيمتها بد ٥٠ مليون يورو ، على أن تسدد قيمة الصفقة في ٢٠٠٨/٦/٣٠ م .

ويقصد الخماية من مخاطر ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار - حال استحقاق تسديد ثمن الصفقة - أبرمت الشركة الأمريكية - في نفس التاريخ ، في سوق العقود المستقبلة ، وبواسطة أحد بيوت الوساطة - عقد لشراء ٥٠ مليون يورو بـ ٣٦٤, ٠ دولار لكل يورو ، أي بقيمة إجمالية قدرها : ٢٠٠٠٠٠ ، ٣٣ دولار (٥٠ مليون × ٣٦٤, ٠).

فإذا ارتفع سعر اليورو إلى ٧١٠, • دولار لكل يورو فإنها تقوم بشراء اليورو بالسعر المتفق عليه ، أي بــ ٢٦٤, • دولار لكل يــورو ، محققة وفرا إجماليا قدره ٢٠٠٠، ٢ يورو ( ٢١٠، - ٢٦٤, • × • ٥ مليون ) كانت ستتحمله لو أنها لم تدخل فــي ســوق العقــود المــستقبلة مشترية.

أما لو انخفض سعر صرف اليورو مقابسل السدولار ٥٨٠، دولار لكل يورو ، فإن الشركة تكون قد فوتت على نفسها فرصة شراء البسورو من السوق بالسعر المنخفض ، إذا لو لم تشتر الليورو في سسوق العقود المستقبلة لحصلت عليه من السوق الفوري بمبلغ إجمالي قدره ٢٩ مليون دولار (٥٠ مليون × ٥٨٠،) بدلا من ٣٣,٢٠٠٠٠ دولار (١) .

قام أحد المستوردين الأمريكيين في شهر مايو بالتعاقد مع أحد المصدرين الكنديين على شراء سلع من كندا بمبلغ قدره ١٠٠ ألف دولار أمريكي ، على أن يتم الدفع في شهر أكتوبر بالدولار الكندي ولأنه يخشى ارتفاع سعر الدولار الكندي في وقت الدفع ، فقد أبرم عقدا مستقبلا لشراء الدولار الكندي تعليم شهر أكتوبر ، بسعر ٧٨ سنتا لكل دولار كندي .

<sup>(</sup>۱) د/ محمد مطر ، إدارة الاستثمارات ، ، صد ۲۷۸- ۲۸۱ .

فإذا حل موعد التسليم ، وارتفع سعر الدولار الكندي في الـسوق الفوري إلى ٨٠ سنتا لكل دولار كندي ، فإنه من المتوقع أن يكون ســعر الدولار الكندي - في سوق العقود المستقبلة - مــساويا لــسعر الــدولار الكندي في السوق الفوري ، أي: ٨٠ سنتا .

ولما كان التعامل في سوق العقود لا يتضمن غالبا تــسليما فعليــا ، فسوف يقوم المستورد بإقفال مركزه ، وذلك بإجراء عملية عكسية ، وذلك ببيع الدولار الكندي في سوق العقود المستقبلة بـ ٨٠ سنتا ، محققا ربحا قدره سنتان لكل دو لار كندى .

ثم يقوم بشراء الدولار الكندي من السوق الفوري بــــ ٨٠ سـنتا للدو لار الكندي ، إلا أنه لما كان قد ربح في العقد المستقبل سنتين عن كل دولار كندي ، فكأنه اشترى الدولار الكندي من السوق الفوري بـــــ ٧٨ سنتا ، وهو السعر المنصوص على الشراء به في العقد المستقبل .

أما لو انخفض سعر الدولار الكندي في موعد التسليم على ٧٥ سنتا مثلا ، فإنه أيضا سيغلق مركزه في سوق العقود المستقبلة ، وذلك ببيع الدولار الكندي بالسعر الجاري ، أي بـ ٧٥ سنتا ، متحملا خسارة قدر ها ثلاثة سنتات لكل دولار كندي ، ثم يقوم بشراء الدولار الكندي من السوق الفوري بـ ٧٠ سنتا للدولار الكندي ، إلا أنه لما كان قد خسر في العقد المستقبل ثلاثة سنتات عن كل دولار كندي كأنه اشترى الدولار الكندي من السوق الفوري بـ ٧٨ سنتا ، (٧٥ +٣) وهو السعر المنصوص على الشراء في العقد المستقبل.

وبذلك يتبين أنه مهما ارتفع السعر أو انخفض ، فإنه تكلفة الشراء لن تزيد أو تنقص عن المبلغ المنصوص عليه في العقد المستقبل (١).

٢- التغطية بالبيع (٢):

وإليها يلجأ الشخص الذي يملك سلعة مثلا ، أو يتوقع أن يمتلكها ، ويريد بيعها في تاريخ لاحق ، ولكنه يخشى انخفاض سعرها فسي ذلك

<sup>(</sup>١) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ٦٩٢ ، ٦٩٣ .

<sup>(</sup>٢) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ٦٩٣ ، د/ سعيد توفيسق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، صـ ٥٨٥، مروان عوض ، العملات الأجنبية ،

التاريخ ، فيبرم عقد بيع مستقبل لهذه السلعة ، بحيث إذا حل الأجل ، وانخفضت الأسعار فعلا ، فإنه غما أن يقوم بتسليم السلعة بالسعر المتفق عليه ، وإما أن يقوم بإغلاق مركزه بصفقة عكسية ، أو تسوية نقدية بالأسعار الجارية المنخفضة ، ثم بيع السلعة في السوق بالأسعار الجارية المنخفضة ، ثم بيع السلعة في السوق بالأسعار الجارية المنخفضة أيضا ، بحيث يغطي ربحه في العقد المستقبل خسارته في البيع بالسعر المنخفض .

#### مثال ذلك:

لو أن أحد المزارعين يتوقع حصاد ما يعادل ٥٠٠٠ أردب من القمح في شهر يناير القادم ، ويريد بيعه عند ذلك ، ولكنه يخشى انخفاض السعر في ذلك التاريخ ، فإنه يستطيع أن يبرم عقدا مستقبلا لبيع القمح ، تـسليم شهر يناير ، بسعر ٥٠٠٥ جنيها للأربب .

فلو انخفض سعر الأردب في شهر يناير في السوق الفوري إلى الده معر الأردب في السوق المستقبلة مساويا للسعر في السوق الفوري ، أي ٥٠,٢٥ جنيها .

وفي هذه الحال فإن هذا المزارع سيقوم بإقفال مركزه في سوق العقود المستقبلة ، وذلك بإبرام عقد شراء مستقبل علي القمح بسعر ٢٥,٠٥ جنيها في الأردب ، شم يقوم ببيع محصوله في السوق الفورية بسعر ٥٠,٢٥ جنيها للأردب أيضا.

ولأنه قد ربح في العقد المستقبل ٠,٢٥ جنيها في الأردب ، فكأنسه باعه بـ ٥٠,٥ جنيها ، وهو السعر المنصوص عليه في العقد المستقبل (١).

أما لو ارتفع سعر الأردب في شهر يناير في السوق الفوري إلى ٥١ جنيها مثلا ، فإنه يتوقع أن يكون السعر في السسوق المستقبلة مساويا للسعر في السوق الفوري ، أي ٥١ جنيها.

وفي هذه الحال فإن هذا المزارع سيقوم بإقفال مركزه في سيوق العقود المستقبلة ، وذلك بشراء القمح بسعر ٥١ جنيها للأردب ، متحملا

<sup>(</sup>١) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ، صـ ٦٩٣ ، ٦٩٤ .

خسارة قدرها ٥,٠ جنيها في الأردب ثم يقوم ببيع محصوله في السوق الفوري بد ٥ جنيها للأردب أيضا .

ولأنه قد خسر في العقد المستقبل ٥٠٥ جنيها في الأردب ، فكأنه باعه ٥٠٥٥ جنيها وهو السعر المنصوص عليه في العقد المستقبل .

### الفرع الثاني المضارية

تعني المضاربة هنا – دخول المضارب في سوق العقود المستقبلة مشتريا ، عند توقعه اتجاه الأسعار للارتفاع ، أو بائعا عند توقعه اتجاهها للانخفاض ، لا بغرض تملك السلع التي أبرم عليه عقد الشراء ، أو تسليم السلع التي أبرم عليه عقد البيع ، بل بهدف تحقيق السربح من فروق الأسعار عند تحقيق توقعاته ، بحيث يقوم عند ذلك بإقفال مركزه بإبرام عقد معاكس للعقد السابق الذي أبرمه ، مستفيدا أو متكبدا ما ينتج عن ذلك من ربح أو خسارة .

وتحصل المضاربة في تلك العقود باستخدام مبلغ قليل ، يتمثل في الهامش المبدئي الذي لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من القيمة الإجمالية للعقد (١).

ويتفاوت المضاربون فيما بينهم في المدة التي يصفون فيها مراكزهم، فمنهم من لا يحتفظ بمركزه غلا لبضع ساعات ، حيث يشتري ثم يبيع أو العكس بعد فترة قصيرة ، بهدف الاستفادة من تذبذب الأسعار في السوق ، ومنهم المضارب اليومي الذي يحتفظ بمركزه لفترة أطول ، لكن لا تتجاوز اليوم ، ومنهم من يعرف بتاجر المركز ، وهو المصارب الذي يحتفظ بمركزه لفترة أطول قد تستمر عدة أيام ، أو أسابيع ، أو أكثر من ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) د/ محمد مطر ، إدارة الاستثمارات ، ، صب ٢٧٤ .

 <sup>(</sup>۲) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ٦٣٩ ، د/ حسني علـــي خربوش ، الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات ، صــ ١٧١ ، ١٧٢ ، مــروان عـــوض ، العملات الأجنبية ، صـــ ٣٢٧ ، ٣٢٧ .

#### أنواع المضارية :

يوجد نوعان رئيسان من المضاربة ، هما المضاربة بالشراء ، أو ما يعرف باستراتيجية المركز الطويل ، والمضاربة بالبيع ، أو مسا يعسرف باستراتيجية المركز القصير .

#### أولا: المضاربة بالشراء :

يدخل المضاربون إلى سوق العقود المستقبلة مستترين ، عندما يتوقعون ارتفاع الأسعار في المستقبل .

#### مثال ذلك:

توقع مضارب ارتفاع سعر فول الصويا خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر يوليو ، ومن ثم فقد أبرم عقدا لشراء ٥٠٠٠ أردبا من فول الصويا ، تسليم يوليو، بمبلغ إجمالي قدره ٣٢٥٠٠ دولار ، أي بسعر ٦,٥ دولارات للأردب الواحد .

فلو تحققت توقعات المضارب وارتفع سعر الأردب في شهر يناير، أي قبل تاريخ التسليم إلى ٦,٧٥ دولارات، فإن المضارب سيقفل مركزه وذلك بإبرام عقد مستقبل لبيع فول الصويا بنفس الكمية، وتاريخ التسليم بسعر ٦,٧٥ دولارات، وبذلك يحقق ربحا قدره ١٢٥٠ دولار (٥٠٠٠ × "٥. - ٥. ").

أما إذا لم تحقق توقعات المضارب وانخفض السعر إلى 7,7 دولارات حينئذ ، فإن المضارب سيقفل مركزه أيضا ، ولكن بخسارة قدرها 1000 دولار  $(0000 \times 0000 \times 00000)$ .

#### ثانيا:المضاربة بالبيع:

المضارب الذي يتوقع اتجاه الأسعار إلى الهبوط يمكنه أن يبرم عقد بيع مستقبل على سلعة مثلا ، حتى إذا تحققت توقعاته بانخفاض الأسعار ، قام بإقفال مركزه بإبرام عقد شراء مستقبل مماثل من حيث الكمية ، وتاريخ التنفيذ ، بسعر السوق المنخفض ، محققا ربحا من الفرق بين

<sup>(</sup>١) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صـــ ٦٩٩ ، ٧٠٠ .

السعرين ، أما إذا ارتفعت الأسعار عكس ما توقع ، فإنه يقفل مركزه أيضا بإبرام عقد شراء مستقبل ، مماثل من حيث الكمية ، وتاريخ التنفيذ ، بسعر السوق المرتفع ، متكبدا خسارة تتمثل في الفرق بين السعرين (١)

#### ثالثًا: فوائد المضاربة في العقود المستقبلة وما يرد عليها :

توجد بعض فوائد للمضاربة بالمعني الاقتصادي، بيد أنه يمكن الرد عليها وذلك فيما يأتى:

١- من فوائد المضاربة زيادة حجم التعامل في العقود المستقبلة ، ووجود طرف دائم على استعداد للبيع والشراء ، يحقق أهداف المتعاملين الذين يتعاقدون بهذه العقود بقصد الاحتياط .

يرد على ذلك بأن هذا في حقيقته مفسدة لا مصطحة ، ومضرة لا منفعة ، لما تقدم من الإشارة إلى ضرر العقود المستقبلة على طرفي العقد، فزيادة حجم التعامل فيها عن طريق المضاربة ، هو تكريس لتلك العقود التي تجلب الضرر .

٢-التأثير على الإنتاج ، لأن إقبال المضاربين على شراء سلعة معينة يزيد في أسعارها ، مما يشجع المنتجين علة زيادة إنتاجها .

يرد على ذلك بأن هذه الفائدة إلى الوهم أقرب منها إلى الحقيقة ، إذ من المعلوم أن المضاربين لا غرض لهم في السلع التي يتعاقدون عليها ، ولذلك يبيعونها قبل تسليمها ، أو يكتفون بالتسوية النقدية ، ومثل ذلك يعود بالضرر على السوق ، لا بالنفع ، حيث يوهم أن هناك إقبالا على تلك السلعة أو تلك ، مع أنه لا طلب عليها على الحقيقة ، وهذا إن كان يؤثر في الإنتاج فعلا ، فهو يؤدي إلى إغراق السوق بسلع لا حاجة إليها .

٣-تحقيق الاستقرار في الأسعار ، وذلك أن إقبال المضاربين على الشراء يزيد في الأسعار ، حتى إذا ارتفعت إلى أكثر مما ينبغي في اعتقادهم أقبلوا على البيع ، فعمل ذلك على انخفاضها ، حتى إذا وصلت إلى أقبلوا على البيع ، فعمل ذلك على انخفاضها ، حتى إذا وصلت إلى أقل مما ينبغي في اعتقادهم عادوا إلى السشراء للعمل على رفع الأسعار ، وهكذا ، فتبقى الأسعار مستقرة في مستوى السعر العادل .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ، صد ٧٠١ .

### المبعث الثالث

### تصفية وتسوية العقود المستقبلة وضمانات تنفيذها

# المطلب الأول تصفية العقود المستقبلة

يراد بتصفية العقد : قيام المتعاقد بالتصرف الذي به ينهي التزامــه الناشئ عن العقد ، إما بالوفاء به ، أو بالتحلل منه .

وذلك أن من يبرم عقد شراء مستقبل يقال عنه إنه اتخذا مركرا طويلا ، أما من يبرم عقد بيع فإنه يقال عنه إنه اتخذا مركزا قصيرا ، فإذا وفي بالتزامه أو تحلل منه وخرج بذلك من السوق ، يقال عنه إنه صفى مركزه ، كما لو كان صاحب محل تجاري قام بتصفية شاملة لبضاعته ، تمهيدا لإغلاق دكانه ، والخروج من السوق .

وتأخذ تصفية العقود المستقبلة أحد الأشكال الآتية :

التقابض ،أي قبض المشتري للمبيع ، وقبض البائع للثمن في التاريخ المحدد لذلك في العقد (٢).

وهذا نادر في سوق العقود المستقبلة ، حيث يدل الإحصاء على أن العقود التي يتم فيها التسليم تقل عن ٣% من مجموع العقود المبرمة (٣).

تصفية العقد بإبرام عقد عكسي ، فالمشتري الذي عليه أن يتسلم المبيع محل العقد ، ويدفع ثمنه في تاريخ التسليم ، يمكنه أن يتحلل من التزامه ذلك بإبرام عقد بيع مستقبل مماثل لعقد الشراء المستقبل السابق من

<sup>(</sup>١) د/ مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأمواق المالية المعاصرة، ص٩٥٢.

<sup>(</sup>٢) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صـــ ٦٤١ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صب ١٥٩ .

حيث نوع المبيع ، وتاريخ التسليم ، بحيث يحل المشتري الجديد محله في تسلم المبيع ، وتسليم الثمن ، على أن المشتري الجديد ، يمكنه أيضا أن يصفى مركزه بالطريقة نفسها ، وهكذا حتى يحل تاريخ التسليم .

وبهذا النوع من التصغية يخرج المشتري من الـسوق ، ولا يبقــى طرفا في العقد .

وكذلك الحال بالنسبة للبائع الذي يلزمه تسليم السسلعة في تساريخ التسليم ، يمكنه أن يصفي مركزه بإبرام عقد شراء مستقبل مماثل ، بحيث يحل البائع الجديد محله في تسليم السلعة وقبض ثمنها (١) .

#### التسوية النقدية :

وذلك بأن يدفع البائع للمشتري الفرق بين سعر السلعة المنصوص عليه في العقد ، وبين سعرها في السوق وقت التنفيذ إذا كان سعر السوق أعلى من سعر التنفيذ ، أما إذا حصل العكس فإن المشتري هو الذي يدفع الفرق للبائع (٢).

وتصفية العقود المستقبلة بإحدى الطرق السابقة ممكن في العقود المستقبلة على السلع ، والعملات ، والأوراق المالية ، أما في العقود المستقبلة على مؤشرات الأسهم ،فإنه لا مجال التسليم والتسلم ، حيث لا توجد تشكيلة حقيقية تباع وتشترى ، وإنما يقوم المتعاملون بتسوية تلك العقود في تاريخ التسليم تسوية نقدية ، أو يقوم ون قبل ذلك بإقفال مراكزهم عن طريق إبرام صفقات عكسية (٣) .

<sup>(</sup>۱) د/ منير إيراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صـــ ٦٤١ ، وصـــــ ٦٤٤ ، وصــــــ ٢٤٤ ، وصــــــــ ٢٤٤ ،

<sup>(</sup>٢) د/ منير إيراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ٦٦٠ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ١٤٤ ، وصــ ٦٦٠ .

### المطلب الثاني تسوية العقود المستقبلة

كيفية تسوية العقود المستقبلة :

يراد بالتسوية هنا: إجراء الترتيبات اللازمة لتسسليم المبيع إلى المشتري، وتسليم الثمن إلى البائع.

ويتم ذلك في سوق العقود المستقبلة عن طريق بيت التسوية (غرفة المقاصة ) ، حيث لا يحدث التقاء مباشر بين طرفي العقد ، وإنما يقوم البائع بتسليم المبيع إلى بيت التسوية ، ليقوم بتسليمه للمشتري ،كما يقوم المشتري بتسليم الثمن إلى بيت التسوية ، ليقوم بدفعه إلى البائع .

ويعد بيت التسوية ضامنا لوفاء كل من طرفي العقد بالتزامه تجاه الطرف الآخر ، فإذا أخل أحد منهما بالتزامه فإن بيت التسوية يقوم بمقتضى الضمان – بتنفيذ تلك الالتزامات (١).

فمثلا إذا أبى المشتري تسلم السلعة بالثمن المتفق عليه ، وهمو ما يمكن أن يحصل إذا انخفض سعر السلعة في السوق إلى أقل ممن سمعر التنفيذ ، فإن بيت التسوية يقوم بتسلم السلعة من البائع ، ثم يقموم ببيعها لحساب المشتري بالسعر الجاري ، ولما كان الثمن الذي سيبيع أقل ممن السعر المستحق للبائع ، فإن بيت التسوية يستوفي الفمرق ممن رصديد المشتري في حساب الهامش المبدئي الخاص به لدى بيت السمسرة (٢).

وإذا أبى البائع تسليم السلعة بالثمن المتفق عليه ، وهو ما يمكن أن يحصل إذا ارتفع سعرها في السوق عن سعر التنفيذ المتفق عليه ، فإن بيت التسوية يقوم بتسلم الثمن من المشتري ، ثم يقوم بشراء السلعة من السوق بالسعر الجاري ، وتسليمها للمشتري ، ولما كان سعر السلعة التي الشتراها بيت التسوية أعلى من الثمن الذي قبضه من المشتري ، فإن بيت

<sup>(</sup>۱) د/ منير إبر اهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ٦٤٧ ، د/ حسني علـــي خربوش ، الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات ، صـــ ١٦٩ ، د/ ســعيد توفيــق عبيـــد ، الاستثمار في الأوراق المالية عصـــ ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٢) إدارة الأسوأق والمنشآت المالية عد.منير إبراهيم هندي ، صـــ ٢٥٠ .

التسوية يستوفي الفرق من رصيد البائع في حساب الهامش المبدئي الخاص به (۱).

كما يقوم بيت التسوية بتسهيل تداول العقود المستقبلة بيعا وشراء عن طريق تمكين المتعاملين من إقفال مراكزهم ، وذلك بإبرام صفقات عكسية المعقود المستقبلة الذي أبرموها سابقا ، دون انتظار التاريخ المحدد للتسليم (٢).

فمثلا عندما يتقدم المشتري الأول لإبرام عقد بيع مستقبل مماثل لعقد الشراء السابق يقوم بيت التسوية بدور المشتري ، ويدفع له المثمن وفقا للأسعار الجارية ، ثم يقوم بدور البائع ، ويبرم عقد بيع جديد مماثل للعقد السابق من حيث نوع المبيع وكميته وتاريخ التسليم ، مع المشتري الثاني بالسعر الجاري .

وعندما يحل تاريخ التسليم المحدد في العقد يقوم بيت التسوية بإجراء الترتيبات اللازمة لكي يقوم البائع الأول بتسليم المبيع للمشتري الأخير (٢).

وبالإضافة إلى ذلك يقوم بيت التسوية بإجراء التسويات السسعرية اليومية ، وإغلاق مركز المتعاقد الذي يخل بالتزامه في استيفاء متطلبات هامش الصيانة ، عندما يقل رصيده عن الهامش المطلوب ، وذلك بإبرام عقد مستقبل عكسي لحسابه ، على النحو الذي سيأتي توضيحه عند الكلم عن هامش الصيانة .

### المطب الثالث ضمانات تنفيذ العقود المستقبلة

التعامل في العقود المستقبلة على درجة عالية من الخطورة ، لأنه قائم على التوقعات المرتبطة بما ستكون عليه الأسعار في المستقبل ، وقد يترتب على تغير تلك الأسعار في المستقبل ، على خلاف تلك التوقعات

<sup>(</sup>١) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشأت المالية ، صــ ٦٤٩ ، ٦٥٩ .

<sup>(</sup>٢) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صـــ ٦٤٧ ، د/ سعيد توفيق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، صـــ ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إبر اهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنــشآت الماليــة ، صــــ ١٤٢ ، ٦٤٧ ، د/ مدحت صادق ، النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبي ، صـــ ١٨١ .

تحمل أحد أطراف العقد خسارة كبيرة ، قد لا يستطيع معها الوفاء بالتزامه بتسليم المبيع ، أو دفع الثمن ، مما يلحق الضرر ببيت التسوية الضامن لوفاء الأطراف المتعاقدة بالتزاماتهم ، واحتياطا لذلك فقد اتخذت بعض الإجراءات التي تمكن بيت التسوية من تدارك هذا الخطر أو التخفيف من آثاره .

وتتمثل تلك الإجراءات في الهامش المبدئي، وهـامش الـصيانة ، والتسوية السعرية اليومية، ويمكن إيضاح هذه الإجراءات في الفروع الآتية:

# الفرع الأول الهامش المبدئــی

#### ماهية الهامش المبدئي:

نظرا لمسؤولية كل من بيت التسوية وبيت السمسرة ، الذين يتعامل معهم المتعاملون في العقود المستقبلة ، عن وفاء كل من طرفي العقد (البائع والمشتري) بالتزاماتهما ، في أنظمة السوق تفرض على كل من البائع والمشتري أن يقوم بفتح حساب لكل سلعة يبرم عليها عقد بيع أو شراء لدى بيت السمسرة الذي يتعامل معه ، كما فرضت عليه أن يودع في هذا الحساب مبلغا من المال ، يسمى الهامش المبدئي ، يمثل نسبة تتراوح بين ٥٠ إلى ١٥ % من المبلغ الإجمالي للصفقة ، وذلك بهدف استخدام هذا المبلغ في تغطية تكاليف تنفيذ العقد من قبل بيت التسوية إذا أبى أحد الطرفين تنفيذه (١) .

على أن هذا الهامش يمكن أن يكون أوراقا مالية بقيمة تعادل نسسبة الهامش المطلوب(٢).

ولا يعد هذا الهامش جزءا مقدما من الثمن ، ولذا يطالب به البائع كما يطالب به المشتري (٢) ، وإنما هو بمثابة تأمين تقتطع منه الخسارة في حال حدوثها ، ويسترده دافعه بعد تصفية العقد إذا لم تأت عليه الخسارة .

<sup>(</sup>۱) د/ منير إيراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية، صــ ٦٥٠ ، ٦٥١ ، د/ محمــد مطر ، إدارة الاستثمارات ، صــ ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) د/ منير ابراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشأت المالية ، ، صــ ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير آير اهيم هندي ، أدارة الأسواق والمنشآت المالية، صد ٦٦٧ ، د/ مدحت صادق، النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبي ، ، صد ١٧٩ .

مثال ذلك : إذا كان المبلغ الإجمالي للصفقة ٢٠٠٠٠ جنيها، وكانت نسبة الهامش المبدئي المطلوبة ٨% فإن على البائع أن يودع في حسابه لدى بيت السمسرة الذي يتعامل معه ٢٠٠٠ جنيها ، كما أن على المشتري أن يودع في حسابه لدي بيت السمسرة الذي يتعامل معه مبلغا مماثلا .

### الفرع الثاني هامش الصيانة

#### ماهية هامش الصيانة:

نظرا لتعرض أسعار السلع أو الأوراق المالية ، أو غيرها مسن الأشياء المعقود عليها عقدا مستقبلا للتقلب خلال الفترة التي تفصل بين العقد ،وبين تاريخ التنفيذ ، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار ، أو انخفاضها، وربح أحد الطرفين أو خسارته تبعا لذلك ، فإن أنظمة السوق قد فرضت هامشا أخر غير الهامش المبدئي يسمى هامش الصيانة . يمثل نسبة محددة من المبلغ الإجمالي للصفقة ، أو من الهامش المبدئي ، بحيث إذا ترتب على تغير الأسعار أن قلت نسبة المبلغ المودع في حساب الهامش المبدئي عن نسبة هامش الصيانة ، فإن على الطرف الذي تغيرت الأسعار في غير صالحه أن يودع لدي بيت السمسرة مبلغا إضافيا ، المبلغ المودع إلى مستوى هامش الصيانة (۱).

مثال نلك:

إذا كان المبلغ الإجمالي للصفقة ، ٣٠,٠٠٠ جنيها . ونسبة الهامش المبدئي ٨% = ، ٢٤٠٠ جنيها .

ونسبة هامش الصيانة ٨٥% من الهامش المبدئي = ٢٠٤٠ جنيها .

<sup>(</sup>۱) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صــ ٢٥٢ د/ حـسني علــ خربوش ، الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات ، صــ ١٦٧ ، د/ سـعيد توفيــق عبيـد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، صــ ٤٧٨ ، ٤٧٩ ، على أن المرجعين الأخيرين ما يفيد أنه إذا نقص رصيد أحد الطرفين إلى أقل من هامش الصيانة فإنه عليه أن يــودع مبلغــا إضافيا ليصل إجمالي المبلغ المودع إلى مستوى الهامش الابتدائي، وليس هامش الصيانة.

فلو تحركت الأسعار في اليوم التالي لإبرام العقد إلى الارتفاع ، بحيث أصبحت القيمة الإجمالية للساعة المعقود عليها ، ، ، ، ، ، ، ، وإن التسوية السعرية اليومية (الآتي الحديث عنها فيما بعد) تظهر خسارة البائع بمبلغ قدره ، ، ، ، ، جنيها ، يخصم من حساب الهامش المبدئي الخاص به ليصبح رصيده ، ، ، ، ، ، ، جنيها ( ، ، ، ، ، ، ) وهو أقل من هامش الصيانة المطلوب ، ولذا فإن على البائع أن يودع في حسابه لدى السمسار مبلغا إضافيا قدره ، ، ، ، ، جنيها ( ، ، ، ، ، ، ) حتى يصل المبلغ المودع إلى مستوى هامش الصيانة المطلوب .

أما بالنسبة للمشتري قد زاد حساب الهامش المبدئي الخاص به إلى . « ٣٤٠ جنيها ، ولذا فلن يطالب بأي مبلغ إضافي .

فإذا انخفضت الأسعار بعد ذلك بالقيمة الإجمالية للسلعة إلى ١٥٠٠ جنيها مثلا ، فهذا يعني خسارة للمستري بمبلغ قدره ١٥٠٠ جنيها، بالنظر إلى السعر السابق الذي ارتفعت إليه الأسعار (٣١٠٠٠ - ٢٩٥٠ ) يخصم من حساب الهامش الخاص به ، ليصبح رصيده ١٩٠٠ جنيها ( ٣٤٠٠ – ١٥٠٠ ) وهبو أقبل من هامش البصيانة المطلوب، ولذا فإن عليه أن يودع لدى السمسار مبلغا إضافيا قدره ١٤٠ جنيها ( ١٩٠٠ – ١٩٠٠ ) ، ليصل المبلغ المودع إلى مستوى هامش الصيانة المطلوب.

وإذا أبى أحد الطرفين إيداع المبلغ الإضافي فإن بيت التسوية يقوم بإبرام صفقة عكسية لإقفال مركزه، مع استخدام الهامش المبدئي في دفع فروق الأسعار (١).

فمثلا في المثال السابق ، إذا رفض البائع إيداع المبلغ الإضافي عند نقص الهامش الفعلي عن هامش الصيانة فإن بيت التسوية يقوم بإبرام عقد شراء لحساب البائع من أجل إقفال مركزه بالسعر الجاري ، أي بسعر إجمالي قدره ٣١٠٠٠ جنيها يدفعها بيت التسوية من المبلغ المستحق للبائع لو نفذ العقد وهو ٣٠٠٠٠ جنيها ، بالإضافة إلى ٥٠٠ اجنيها يتم خصمها

<sup>(</sup>١) د/ مدحت صادق ، النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبي ، صـــ ١٨١ .

من حسابه لدى ببت السمسرة ، ويدفع له باقي الرصيد ، وقدره ١٤٠٠ جنيها ( ٢٤٠٠ – ١٠٠٠ ) (١) .

### الفرع الثالث التسوية السعرية اليومية

#### أولا: التعريف بالتسوية السعرية اليومية:

يقوم بيت التسوية - المسؤول عن وفاء طرفي العقد بالتزاماتها - مراقبة تحركات أسعار العقود المستقبلة المماثلة - من حيث النوع والكمية وتاريخ التنفيذ - للعقود المبرمة ، وإجراء تسويات سعرية يومية على أساس أسعار الإقفال - لحسابي البائع والمشتري ، بتعديل رصيديهما في صوء الأسعار الجديدة ، وذلك بالإضافة على حساب المشتري ، والخصم من حساب البائع في حالة ارتفاع الأسعار ، والعكس في حالة انخفاضها ، بمقدار الارتفاع أو الانخفاض ، حيث يترتب على ارتفاع الأسعار ربح المشتري وخسارة البائع ، كما يترتب على انخفاضها ربح المشتري وخسارة البائع ، كما يترتب على انخفاضها ربح المشتري وخسارة البائع ، كما يترتب على انخفاضها ربح

والغرض من ذلك: التعرف على وضيعة طرفي العقد في ضوء الأسعار المتجددة ، حتى يمكن تدارك الأمر قبل أن يؤدي تغير الأسعار إلى تراكم الخسائر على أحد الأطراف ، وعجزه عن الوفاء بالتزامه المترتب على البيع والشراء ، وذلك بمطالبته بإضافة مبالغ نقديمة إلى حسابه ، أو تصفية مركزه بإجراء صفقة عكسية لحسابه ، كما سبق توضيح ذلك عند الكلام عن هامش الصيانة .

وهذا الصنيع من بيت التسوية هو بمثابة إحلال عقود جديدة – في نهاية كل يوم – مكان العقود القديمة ، ويكون فيها المشتري بائعا ، والبائع مشتريا ، وفقا للأسعار الجديدة (٦).

<sup>(</sup>١) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ، ص٦٥٣.

<sup>(</sup>٢) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ، صــ ٦٥١ ، د/ محمد مطر، إدارة الاستثمارات ، صــ ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، صـــ ٦٥١ ، وصــــ ٦٨٥ ، د/ محمد بن على القري ، الأسواق المالية ، ، صـــ ١٠٥ .

والأرباح أو الخسائر الناجمة عن ذلك هي أرباح وخسائر حقيقية ، ولذا يخصم مقدار الخسارة من حساب الطرف الخاسر ، ويسضاف إلى حساب الطرف الرابح ، بل يحق للطرف أن يسحب - نقدا - ما تحقق من أرباح ، بشرط بقاء الحد الأدنى من الهامش(١).

ويمكن بيان كيفية التسوية اليومية من خلال المثال الآتي :

إذا أبرم عقد مستقبل على ١٠٠٠ أردبا من القمح ، تسليم شهر فبراير القادم ، بسعر تنفيذ قدره ٥٠ دولارا للأردب ، ثم حدث تغير في الأسعار خلال الفترة الممتدة بين إبرام العقد وتاريخ التسليم ، فإنه يمكن بيان حساب الأرباح والخسائر ، وأثر ذلك على حساب الهامش للبائع والمشتري من خلال الجدول التالي ، بعد معرفة أن سعر التنفيذ الإجمالي هو ٠٠٠٠ دولار ( ١٠٠٠ × ٥٠ ) ، وأن الهامش المبدئي المطلوب إيداعه في حساب كل من المشتري والبائع هو ٧% = ٣٥٠٠ ( ١٠٠٠ ) .

| حساب البائع | حساب المشتري | السعر | اليوم  |
|-------------|--------------|-------|--------|
| 70=170      | £0=\+\       | 01    | الأول  |
| 10=170      | 00=\+20      | ٥٢٠٠٠ | الثاني |
| ٤٥=٣+١٥     | Yo=٣oo       | ٤٩٠٠٠ | الثالث |
| 70=7+60     | 0=770        | ٤٧٠٠٠ | الرابع |
| 00=\\0      | 10=1+0       | ٤٨٠٠٠ | الخامس |

ففي اليوم الأول بعد إبرام العقد ارتفع السعر إلى ١٠٠٠ دولار ، مما يعني تحقيق المشتري لربح قيدره ١٠٠٠ دولار ، وتحميل البائع لخسارة بنفس القدر ، ولذا فقد أضيف إلى حساب المشتري وخصم من حساب البائع ، وفي اليوم الثالث انخفض السعر عن السعر في اليوم الذي

قبله بمقدار ٣٠٠٠ دولار ، وهو يعني ربحا للبائع وخسارة للمــشتري ، ولذا فقد أضيف إلى حساب البائع وخصم من حساب المشتري ، كما جرى تعديل حساب الهامش لكل منهما في ضوء تلك التغيرات في الأسعار .

فإذا أراد المشتري مثلا إقفال مركزه في اليوم الخامس فإن بيت التسوية يقوم بإبرام صفقة عكسية لحسابه ، وذلك بإبرام عقد مستقبل مماثل بالسعر السائد في ذلك اليوم ، أي بد ١٠٠٠ دولار ، وهو يعني خسارة فعلية للمشتري قدرها ٢٠٠٠دولار (٢٠٠٠ - ٤٨٠٠٠) يستم خصمها من حساب الهامش المبدئي الخاص به ، ورد الباقي – وقدره مدره دولارا – إليه (٢٥٠٠ - ٢٠٠٠) (١).

<sup>1 -</sup> د/ مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ص٩٩٩.

## الفصل الثاني

# موقف الفقه الإسلامي من المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية وأحكامها الفقهية

# المبحث الأول التكييف الفقهي للمعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية

#### تمهيد وتقسيم:

قبل أن يتم تكييف المعاملات والعقود الآجلة لابد من الإشارة إلــــى أمرين

الأمر الأول : مدى تكييف المعاملات والعقود الآجلة على قواعد البيع المؤجل في الفقه الإسلامي ، أو ما يطلق عليه ببيع النسيئة .

الأمر الثاني : مدى تكييف المعاملات والعقود الآجلة على قواعد السلم في الفقه الإسلامي ، لذا كانت الإشارة إلى النقطة الأولى من الأهمية بمكان وكذا الثانية ، وبناء عليه سأقوم بتناول النقطة الأولى في المطلب الأول : وتناول النقطة الثانية في المطلب الثاني ،ثم أكيف هذه المعاملات والعقود على قواعد الفقه الإسلامي في المطلب الثالث.

المطلب الأول: مدى تكييف المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية على المطلب البيع المؤجل في الفقه الإسلامي .

المطلب الثاني: مدى تكييف المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلة على قواعد السلم في الفقه الإسلامي .

المطلب الثالث: التكييف الفقهي للمعاملات والعقود الآجلة والمستقبلة .

#### المطلب الأول

# مدى تكييف المعاملات والعقود الأجلة والمستقبلية على البيع المؤجل في الفقه الإسلامي

# الفرع الأول ماهية البيع المؤجل وأنواع البيوع في الفقه الإسلامي

البيع الآجل في عرف الفقهاء هو: (البيع الذي يكون دفع الـــثمن فيه مؤجلا، أي أضيف دفع الثمن إلى أجل أي: مــدة مــستقبلية، فهــو وصف للبيع صورة لكنه للثمن معنى، وهو ضد البيع الحــال أو البيــع نقدا)(١).

والثمن المؤجل دين ، والدين كما قال الإمام الكاساني : « مال حكمي يثبت في الذمة ببيع أو استهلاك أو غير هما »(٢).

والبيع المؤجل ( البيع بالتقسيط ) في القانون : ( هو العقد الذي يكون موضوعه الاستيلاء على شيء في مقابل دفع أقساط في مدة معينة يصبح المشتري في نهايتها مالكا للشيء ) (٣).

<sup>(</sup>۱) الإمام الشافعي ، الأم ، دار المعرفة بيروت ، ط۲ ،۱۳۹۳هـ ، ج۳/۱۵۲، ابن عابدين في حاشيته ، ج٤/٣٥٠ ، الزيلعي ، تبين الحقائق ، ج٤/٩٥ ، الحطاب ، مواهب الجليل ، ج٤/٣٨٠ ، يراجع ند/ عبد الستار أبو غدة ، البيع المؤجل ، البنك الإسلامي المتميدة ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، سلسلة محاضرات العلماء البارزين ، رقم ١٦ ، ط٢، ١٤٢٤هـ/٣٠٠م ، ص ١٥.

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ، ج٥/١٤٨ عد/خالد محمد تربان ، بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة،
 دار البيان العربي ، ط١ ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م ، ص٣٦ .

<sup>(</sup>٣) يراجع / د: محمد عقلة الأبراهيم ، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون ، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات بالكويت ، العدد السابع ، ص ١٤١ ، د/ رفيق المصري ، بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي ، دار القلم دمشق ، ط٢ ، ١٩٩٧م ، ص ١١ ، د: عمان ، علاء الدين عبد الله فواز ، التكييف القانوني لعقد الإيجار التمويلي ، دار الثقافة ، عمان ، ط١ ، ٢٠٠٠م ، ص ٢٠ ، الشيخ محمود عبد الكريم أحمد ، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية ، دار النفائس ، ط١ ، ٢٠٠١م ، ص ٣٣ وما بعده ، بتصرف .

### أنواع البيوع :

معلوم أن البيع ينقسم إلى أقسام كثيرة لاعتبارات وحيثيات متعددة فينقسم باعتبار موضوع المبادلة ، وطرقة تحديد الثمن وكيفيته ، وكذلك حسب وجود المبيع وغيبته في مجلس العقد .

وقد تناول الإمام الحطاب من المالكية أنواع البيوع تفصيلا فأسار إلى أنه ينقسم بحسب الحيثيات والاعتبارات سالفة النكر إلى ما يلي (١):

من حيث تأجيل أحد العوضين أو كليهما فيشمل الحالات التالية : حالة تعجيل العوضين معا ، فيكون بيع النقد .

وفي حالة تأجيلها ابتداء فهو بيع الدين بالدين .

وفي حالة تعجيل المبيع وتأجيل الثمن فهو البيع إلى أجل.

وفي حالة تعجيل الثمن وتأجيل المبيع فهو بيع السلم .

والقسمان الأخيران هما اللذان يعنى المبحث بهما .

وقد نكر ابن رشد الحفيد أن : « كل معاملة وجدت بين اثنين فلا يخلو أن تكون عينا بعين، أو عينا بشيء في الذمة، أو ذمة بذمة، وكل واحد من هذه الثلاث إما نسيئة، وإما ناجز، وكل واحد من هذه أيضا إما ناجز من الطرفين، وإما ناجز من الطرفين، وإما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر ، فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في النمة ؛ لأنه الدين بالدين المنهي عنه ، إلى أن قال : وإن كان عينا بنمة مسمى سلما »(٢).

وفي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : « وَاعْلَـمُ أَنَّ الْبَيْـعَ بِالنَّسْبَةِ إِلَى تَعْجِيلِ الثَّمْنِ وَالْمُثَمَّنِ وَتَأْخِيرِ هِمَا وَالنَّعْرِيـقِ أَرْبَعَــةُ أَقْـسَامٍ : فَالْأُوّلُ ( النَّقْدُ )، وَالثَّانِي ، (بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ) ، بِالْهَمْزِ اسْمُ فَاعِـلِ أَوْ مَفْعُولِ مِنْ الْمُرَاقَبَةِ لِمُرَاقَبَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَرِيمَيْنِ صَاحِبَهُ لِأَجَلِ دَيْنِــهُ ، و

(٢) ابن رشد الحنيد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، مرجع سابق ، ج٢/٤٩.

مَعَ حُلُولِ الْمُثَمَّنِ وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ هُوَ ( النَّسِيئَةُ ) .وَبِسالْعَكُسِ ( السسَّلَفُ ) . وَبِسالْعَكُسِ ( السسَّلَفُ ) . وَكُلُهَا صَحَيِحَةٌ عَدَا الْبَيْعِ الثَّانِي فَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى فَسَادِهِ » (١).

# الفرع الثاني حكم البيع المؤجل في الفقه الإسلامي

اختلف الفقهاء في حكم البيع المؤجل على اتجاهين:

#### الاتجاد الأول :

ذهب بالحنفي الحنفي المنفي المالكي المالكي والشافعية (١)، والشافعية (١)، والحنابلة (١)، والظاهرية (١)، الإمامية (١)، والزيدية (١)، والإباضية (١). إلى جواز البيع إلى أجل ، أي أنه ينعقد صحيحا ويؤجل دفع ثمنه إلى أجل معلوم ، أما إذا كان الأجل مجهولا فالبيع لا يصح وكذلك إذا كان الأجل بعيدا كعشرين سنة فما فوقها ، لأن الجهالة مانعة من التسليم الواجب بالعقود .

(١) زين الدين بن على العاملي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج٢/٦.

(٢) الإمام الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج٥/١٧٨ ، فخر الدين عثمان بن على الزيلعسي ، المكتب الإسلامي ، القاهرة ، ١٣١٣هـ، ج٤/٥٥ .

(٣) أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري ، التّاج والإكليك ، دار الفكر بيروت ، ط٢ ، ١٣٩٨ هـ، ج٤/٨٨ ، سيدي أحمد الدردير أبو البركات ، الشرح الكبير ، دار الفكر بيروت ، تحقيق ، محمد عليش ، ج٢/٣٠ .

(٤) يراجع / لإمام ايراهيم بن على أبو إسحاق الشيرازي ، دار الفكر بيروت ، ج١/٣٥٤ ، المام الحرمين ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ( ١٩٤– ٤٧٨ هـــ) نهايـة المطلب في دراية المذهب ، ط دار المنهاج ، جدة ، المملكة العربيـة الـسعودية ، ط١، ١٤٢٨هــ/٢٠٠٧م ، تحقيق ، د عبد العظيم الديب ، ج٥/٥، عبد الحميـد الـشرواني ، حواشي الشرواني ، ج٤/٠٠٤.

(°) أبو إسحاق ،إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلــــي ( ٨١٦/ ٨٨٤ ) ، المبـــدع ، المكتب الإسلامي بيروت ، ٤٠٠١هـــ ، ج٥/١٠.

(٦) ابن حزم ، المحلى ج٨٧/٨.

(٧) يراجع: المحقق الحلي جعفر بن الحسن الهزلي ، شرائع الإسلام في ميسائل الحيلال والحرام ، ج٢/٢٥٣.

(^) يراجع أحمد بن يحيى المرتضى ، التاج المذهب لأحكام المذهب ج٣/٣٦٠.

(٩) يراجع : محمد بن يوسف بن عيسى بن أطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل ج٢٣٦/١٦.

#### واستدلوا بما یلی :

قوله تعالى في آية المداينة ﴿ إِلَّىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ (١) .

يقول الحافظ ابن كثير : « هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعالموا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها ، وقد نب على هذا في آخر الآية حيث قال : ﴿ ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُواْ ﴾ » (٢).

وبما أن البيع معاملة فيصح فيه الحال والمؤجل ، وبذلك يكون الله تبارك وتعالى قد أباح البيع الآجل ، أي أن البيع ينعقد صحيحا في الحال ، ويؤجل دفع الثمن إلى أجل محدد معلوم (٣).

بقوله ﷺ : ﴿ ثلاث فيهن بركة ، البيع إلى أجــل ، والمقارضــة . وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع ﴾ (٤).

حيث جعل النبي البركة في البيع الأجل لما فيه من المسامحة والمساهمة والإعانة للمدين بالتأجيل وهذا هو عين الإباحة للبيع المؤجل<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية رقم ( ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>۲) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، (ت ٧٤٤هـ) تفسير ابن كثير ، دار الفكر بيروت ، ط ١٤٠١ هـ ، ج ٣٣٥/١ .

<sup>(</sup> $^{7}$ ) أبو عبد الله مسحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، تفسير القرطبي ، ج $^{7}$  ، الإمام البيضاوي عبد الله بن عمر ، تفسير البيضاوي ، دار الفكر بيروت ، ج $^{7}$  ،  $^{7}$ 

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة ، من حديث عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب الرومي عن أبيه رفعه ، وهذا إسناد ضعيف ؛ لأن صالح بن صهيب مجهول ، وعبد السرحمن بسن داود حديثه غير محفوظ ، قاله العقيلي ونصر بن القاسم ، يراجع في تخريج الحسديث والحكسم عليه ، سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب الشركة والمسضاربة ، ج٢/٨٢٧ ، رقسم ٢٢٨٩ ، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني ، مصباح الزجاجة ، ج٣/٣٧، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تهنيب التهنيب ، دار الفكر بيروت ، ط١، ١٩٨٤/١٤٠ ، ج٢/٣٧ .

<sup>(°)</sup> الأمــبر محمد بن إسماعيل الصنعاني (  $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^$ 

#### الاتجاه الثاني :

يرى الإمام مالك و القرافي أن بيوع الآجال جائزة ، ولكن تفسخ سدا للذريعة ، حيث إنها تؤدي إلى ممنوع (١).

واختلف في وجهة المنع من بيوع الآجال :

فقيل: منعت لأنها أكثر معاملات أهل الربا (٢).

وقال ابن مسلمة (٣): « المنع منها إنما كان سدا لذرائع الربا »(٤).

وترتيبا على ذلك : فمن علم عنه أنه يتعامل بالربا تمنع بيوع الآجال الصادرة منه ، وإلا صبح بيعه ، وإن اختلفت العادة يجب منع الجميع سدا للذرائع .

قال الإمام أحمد الدردير: « فصل في بيوع الآجال ، وهي بيسوع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي إلى ممنوع ولذا قال ( ومنع ) عند مالك ومن تبعه ( للتهمة ) أي: لأجل ظن قصد ما منع شرعا سدا للذريعة ( ما ) أي بيع جائز في الظاهر ( كثر قصده ) أي قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع وذلك ( كبيع وسلف ) أي كبيع جائز في الظاهر يؤدي إلى بيسع وسلف فإنه يمنع للتهمة على أنهما قصد البيع والسلف الممنوع كأن يبيسع

<sup>(</sup>۱) شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، الذخيرة ، ج٤/٥٢٩ ، أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري ، التاج والإكليل ج٤/٣٨ ، الإمام الدسوقي، حاشية الدسوقي ، ج٣/٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الإمام الحطاب ، مو آهب الجليل ، ج٤/٢٦ ، ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ونهايسة المقتصد ، ج١٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمام الحطاب ، مواهب الجليل ، ج١١/٤ ، وابن مسلمة هو : عبد الله بن مسلمة بسن قعنب التميمي الحارثي القعنبي، أبو عبد الرحمن أصله مدني، وسكن البصرة فهسو مسن أعداد البصريين، روى عن مالك، وابن أبي ، والليث ، وغيرهم ، روى عنه أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان ، وأبو داود السجمتاني ، وأخرج عنه البخاري ومسلم ، وقال: « لزمت مالكا عشرين سنة حتى قرأت عليه الموطأ»، قال فيه مالك وقد أخبر بقدومه فقال: « قوموا بنا إلى خير أهل الأرض نسلم عليه فقام فسلم عليه». وهو معدود في الفقهاء من أصحاب مالك وروي عن مالك كثيرا توفي سنة عشرين أو إحدى وعشرين ومسائتين بمكسة يسوم السبت لست خلون من المحرم منها وقيل يوم عاشوراء.

يراجع / ابن فرحون إبراهيم بن على بن محمد المالكي ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، دار الكتب العلمية بيروت ، ج١٣٢/١ .

<sup>(</sup>٤) الإمام الحطاب ، مواهب الجليل ، ج٤/٣٦١ .

سلعتين بدينارين لشهر ثم يشتري إحداهما بدينار نقدا فآل أمر البائع السي أنه خرج من يده سلعة ودينارا نقدا أخذ عنهما عند الأجل دينارين احدهما عن السلعة وهو بيع والآخر عن الدينار وهو سلف » (١).

وشروط بيوع الآجال الممنوعة (العينة) ستة وهي: -

أولا: أن تكون البيعة الأولى لأجل.

ثانيا : أن يكون المشتري ثانيا هو البائع أو وكيله.

ثالثًا: الثمن الثاني بصفة الثمن الأول.

رابعا: تعجيل الثمن الثاني كله . وهو أقل من الثمن أو تأجيله كله أو بعضه.

خامسا: أن بكون في حالة التأجيل لأجل دون أجل البيعة الأولى إن كان أقل أو يكون لأجل أبعد والثمن الثاني أكثر.

سادس نوأن يكون اشتراه لنفسه فإذا اشتراه لمحجور فهو مكروه فقط. تحصل من هذا ثلاث صور:

- ان يبيعه سلعة إلى أجل بثمن ثم يشتريها منه بثمن نقد أقل من المثمن الأول.
- ٢- أن يبيعه سلعة إلى أجل بثمن ثم يشتريها منه إلى أجل دون الأجل بثمن
   أقل من ثمن البيع.
- "- أن يبيعه سلعة إلى أجل بثمن ثم يشتريها منه إلى أجل أبعد بأكثر من الثمن الأول. فهذه الصور الثلاث ممنوعة والتهمة فيها سلف جر نفعا.

وضابطها: العقد على الأجل وتعجيل للأقل. أما في التساوي فلا مانع إلا إذا اشترطا نفي المقاصة. فإن شرط ذلك منه. وهذه صدورة رابعة تهمتها الدين بالدين. أما إذا كان البيع بنقدين إلى أجل فيهما فيمتنع لتهمة الدين والصرف المؤخر (٢).

<sup>(</sup>١) الإمام الدردير ، الشرح الكبير ج٣/٧٦ .

<sup>(</sup>٢) فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه ، سد الفرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات ، البنك الإسلامي للتتمية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، سلسلة محاضرات العلماء البارزين ، رقم ٢٣ ، ص ٤٩ وما بعدها .

والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائل بالجواز لقوة أدلتهم ، سيما وأن هذا الرأي يتفق مع مبدأ التيسير ورفع الحرج ، وذلك لاحتياج الناس لمثل هذا النوع من البيوع . والله أعلم

# المطلب الثاني مدى تكييف المعاملات والعقود الآجلة على قواعد السلم في الفقه الإسلامي

يشترط في السلم شروط ، منها ما هو متفق عليه ، ومنها ما هو محل خلاف ، من هذه الشروط تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد :

وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء، إلا أنه لا خلاف بينهم في أن رأس مال السلم لا يبوز تأخيره فوق ثلاث بشرط وبغير شرط (۱)، إذا كان رأس مال السلم عينا ، بيد أنهم اختلفوا فيما كان دون الثلاث وخاء خلافهم على اتجاهين :-

الاتجاه الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)، والزيدية (٦)،

(٢) محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، المبسوط ، ج٢١/١٢ ، كمالُ الدين بــن عبــد الواحد المعروف بابن الهمام ، شرح فتح القدير ، ج٧/٧٠.

(٤) الشيخ منصور بن يونس البهوتي ، كشآف القناع ، ج٣/٤٠٣.

(٥) الإمام ابن حزم الظاهري ، المحلى ج٨/٤٠.

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد بن أبي سهل العسرخسي ، المبسوط ، ج٢/١٢ ، كمال الدين بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام ، شرح فتح القدير ، ج٧/٢ ، الإمام الماوردي على بن محمد بن حبيب المصري ، الحاوي الكبير ، ج٧/٢ ، البجيرمي ، حاشية البجيرمي على المنهج ج٢/٢ ، ٢٢ ، ١٢ ، الإمام الدردير ، الشرح الكبير ، ج٣/٥ ، الشيخ منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، ج٣/٤ ، ٣ ، الإمام ابن حزم الظاهري، المحلى ج٨/٤ ، أحمد بن يحيى بن المرتضى الزبيدي ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، ج٤/٨ ، المحقق زين الدين بن علي المعاملي ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج٣/٨ ، ٤ ، المحقق الحلي جعفر بن الحسن الهزلي ، شرائع الإسلام في مسائل العلل والحرام ج٢/٧٥ ، محمد بن يوسف بن عيسى بن أطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل ، ج٨/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الإمام الماوردي على بن محمد بن حبيب المتصري ، الحاوي الكبير ، ج٧٢/٧، البجيرمي، حاشية البجيرمي على المنهج ج٢/٢٦.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن يحيى بن المرتضى الزبيدي ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، ج٤/٨/٤ .

والإمامية <sup>(۱)</sup>، والإباضية <sup>(۲)</sup> ، إلى أن من شروط صحة السلم تسليم رأس ماله في مجلس العقد ، فلو تفرقا قبله بطل العقد.

الاتجاه الثاني: خالف المالكية (٣) في المشهور عندهم جمهور الفقهاء في اشتراط تعجيل رأس مال السلم في مجلس العقد ، وقالوا: يجوز تأخيره اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط ، اعتبارا للقاعدة الفقهية « ما قارب الشيء يعطي حكمه »حيث إنهم اعتبروا هذا التأخير اليسسير معفوا عنه ؛ لأنه في حكم التعجيل .

ولعل المسبب في ذلك الخلاف هو هذه القاعدة الفقهية : ما قارب الشيء يعطى حكمه.

#### الأدلة والمناقشة :

استدل الاتجاه الأول بالآتى:

( أو لا ) بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قـــال : (من أَسْلَفَ في شَيْءٍ فَفِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ ﴾ (٤).

وجه الدلالة من الحديث: أن التسليف في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله في الإعطاء ، فيكون معنى كلامه عيه الصلاة والسسلام «فليعط» ؛ لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه ، فإن لم يدفع إليه رأس المال فإنه يكون غير مسلف شيئا ، بل واعدا بأن يسلف (٥).

قال الرملي: « ولأن السلم مشتق من تسليم رأس المال ، أي تعجيله، وأسماء العقود المشتقة من المعاني لابد من تحقق تلك المعاني فيها» (أ).

(٢) محمد بن يوسف بن عيسى بن أطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل ، جـ٨/٤٣٤ .

<sup>(</sup>١) زين الدين بن علي المعاملي ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج٣/٠٠، المحقق الحلي جعفر بن الحسن الهزلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج٢/٢٠.

<sup>(</sup>٣) الإمام الدردير ، الشرح الكبير ، ج٣/١٩٥.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ،الإمام البخاري كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم ، ج٢/٧٨١، رقم ٢١٢٥، وقر ٢٠٢٥، الإمام مسلم كتاب المساقاة ، باب السلم ج٣/٢٢٦، رقم ١٦٠٤، كلاهما من رواية ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(°)</sup> الإمام الماوردي ، الحلوي الكبير ، ج٧/٢٢.

<sup>(</sup>٦) حاشية الرملي على أسني المطالب ج٢/٢٢.

- (ثانیا) بأن الافتراق قبل قبض رأس المال یکون افتراقا عن كالي، بكاليء ، أي : نسيئة بنسيئة ، و هو منهي عنه بالإجماع (١).
- (ثالثا) بأن في السلم غررا احتمل للحاجة ، فجبر ذلك بتعجيـــل قبض العوض الآخر ، وهو الثمن ، كيلا يعظم الغر في الطرفين <sup>(٢)</sup>.
- (رابعا) بأن الغاية الشرعية المقصودة في العقود ترتب آثارها عليها بمجرد انعقادها ، فإذا تأخر البدلان كان العقد عديم الفائدة للطرفين خلفا لحكمه الأصلي ومقتضاه وغايته ، ومن هنا قال ابن تيمية : عن تأخير رأس المال في السلم فإن ذلك منع منه لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت لا له ولا للآخر ، والمقصود من العقود القبض، فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلا ، بل هو الترام بلا فائدة (٣).
- (خامسا) إن مطلوب الشارع صلاح ذات البين ، وحسم مادة الفساد والفتن ، وإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين ، توجهت المطالبة من الجهتين ، فكان ذلك سببا لكثرة الخصومات والعداوات ، فمنع الشرع ما يفضي إلى ذلك باشتراط تعجيل قبض رأس المال (<sup>1)</sup>.

ولا يخفي أن اشتراط قبض رأس مال السلم قبل التفرق عند جمهور الفقهاء إنما هو شرط لبقاء العقد على الصحة ، وليس شرط صحة ، لأن السلم ينعقد صحيحا بدون قبض رأس المال ، ثم يفسد بالافتراق قبل القبض . وبقاء العقد صحيحا يعقب العقد ولا يتقدمه ، فيصطح القبض شرطا له (٥).

<sup>(</sup>١) الكمال ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، ج٧/٧ ، موفق الدين ابن قدامة المقدسي ، المغني، ج٤/٤ ، تقي الدين ابن تيمية ، نظرية العقد ، ص ٢٣٥ ، نقي الدين السبكي ، تكملة المجموع ، ج٠١/١٠٠

<sup>(</sup>٢) الإمام الرافعي ، فتح العزيز ، ج٩٠٢/٩ ، الإمام العدوي ، حاشية العدوي ، ج٢/٩٢١ .(٣) تقى الدين ابن تيمية ، نظرية العقد ، ص٣٥٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) الإمام القرافي ، الفروق ، ج٣/٢٠، الشيخ منصور بن يونس البهوتي ، كشاف القنساع ، ج٣/٣٠ .

<sup>(°)</sup> الإمام الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج٥/٢٠٣ ، ابن عابدين ، رد المحتار ، ج٤/٢٠٨ . الزيلعي ، البحر الرائق ، ج٦/١٧٧، والمادة ( ٥٥٥ ) من مرشد الحيران .

وقد جاء في م ( ٣٨٧ ) من مجلة الأحكام العدلية : « يشترط لبقاء صحة السلم تسليم الثمن في مجلس العقد ، فإذا تفرقا العاقدان قبل تسليم رأس مال السلم انفسخ العقد»(١).

### دليل الاتجاه الثاني :

القاعدة الفقهية ما قارب الشيء يعطى حكمه (١)، حيث إنهم اعتبروا هذا التأخير اليسير معفوا عنه ؛ لأنه في حكم التعجيل (١) ، ومن هنا قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتابه (الإشراف) في تعليل جواز ذلك التأخير اليسير : « فأشبه التأخير للتشاغل بالقبض » (١).

قال ابن رشد في المقدمات الممهدات (°): « وأما تاخيره فوق الثلاث بشرط ، فذلك لا يجوز باتفاق ، كان رأس المال عينا أو عرضا . فإن تأخر فوق الثلاث بغير شرط لم يفسخ إن كان عرضا . واختلف فيه إن كان عينا : فعلى ما في المدونة من باب السلم يفسد بنك ويفسخ . وعلى ما ذهب إليه ابن حبيب أنه لا يفسخ إلا أن يتاخر فوق الثلاث بشرط» (١).

<sup>(</sup>١) المجلة ، ط كارخانة تجارة كتب ، تحقيق ، نجيب هواويني ، ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي ، ( ٧٤٠- ٧٩٤ ) ، المنشور ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ، ط٢ ، ١٤٠٥ه ما تحقيق ، د تيسسير فائق محمود ، ج٣/٢٤٠ ، الإمام السيوطى ، الأشباه والنظائر ، ج١/٨٧١ ، ويعبر عن هذه القاعدة أيضا، بقولهم ، هل العبرة بالحال أو بالمآل .

<sup>(</sup>٣) الإمام الخرشي ، شرح الخرشي ، ج٥/ ٢٢٠ ، ابن رشد المقدمات الممهدات ، ص٥١٦٠ ، الإمام الحطاب ، مواهب الجليل ، ج٤/٤٥ وما بعدها ، الإمام الونشريسي ، ايسضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ، ص١٧٣ ،

<sup>(</sup>٤) القاضى عبد الوهاب ، الإشراف على مسائل الخلاف ، ج١/٢٨٠.

<sup>(°)</sup> ابن رشد الجد، آذمام العلامة شيخ المالكية قاضي الجماعة بقرطبة أبو الوليد محمد بن احمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، كان فقيها عالما حافظا للفقه مقدسا فيه على جميع أهل عصره عارفا بالفتوى بصيرا بأقوال أئمة الم الكية نافذا في عليم الفرائض والأصول من أهل الرياسة في العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل والوقار والحلم والسمت الحسن والهدي الصالح ومن تصانيفه كتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة وكتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل، عاش سبعين سنة ومات في ذي القعدة سنة عشرين وخمس مئة. يراجع/ الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ١٩/١٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) ابن رشد ، المقدمات الممهدات ، ص٥١٦ ، الشيخ محمد عليش ، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، دار الفكر بيروت ، ١٤٠٩هــ/١٩٨٩م ،ج٣/٣ وما بعدها .

الرأي الراجح:

بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدانتهم ومناقشة ما أمكن مناقشته يتسضح أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز تأخير رأس مال السلم وذلك لقوة أدانته ، فضملا عن أن المالكية سيما الإمام مالك ، أن الثلاثة أيام لا تعد أجلا عنده ، فيكون متفقا مع ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم

# المطلب الثالث التكييف الفقهي للمعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية

من خلال ما سبق يتضح أن العمليات والعقود الآجلة لا تنطبق عليها قواعد السلم، قواعد البيع المؤجل في الفقه الإسلامي، ولا تنطبق عليها قواعد السلم، وأن التكييف الفقهي الصحيح لها أنها من قبيل بيع الدين بالدين البيع أنها لا تنطبق عليها كذلك قواعد السلم، ولا تنطبق عليها كذلك قواعد البيع الآجل في الفقه الإسلامي، وأنها تشتمل على الربا، وذلك في حالة العقود المستقبلة على السلع، إذا كانت السلع محل التعامل ذهبا أو فسضة (۱)،

<sup>(</sup>۱) حيث إن العقود الأجلة والمستقبلية ما هي إلا عقود على أصول مادية كالسلع ، أو مالية كالأسهم ، تسلم في تاريخ مستقبل ، كما يؤجل تسليم الثمن إلى ذلك التاريخ ، وأيضا فإن المعاملات الأجلة تعرف بأنها : (بيع أوراق مالية مؤجلة ، بثمن مؤجل ). فهذه المعاملات في الحقيقة ما هي إلا عمليات بيع وشراء ، تتضمن اشتراط تأجيل تسليم الثمن والمشمن إلى تاريخ لاحق ، وإن كان بينهما أوجه اختلاف كما تقدم .

يراجع: د / منير إبراهيم هندي ، الفكر الحديث في إدارة المخاطر ، مرجع سابق ، ج٢/٩١ وما بعدها ، د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ص ٩٢٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) فهي تشتمل على ربا النسيئة ، وذلك في حالة العقود المستقبلة على الذهب والفضة ، حيث إنها تباع بالنقود الورقية ، والنقود الورقية تتقق مع الذهب والفضة في علة الربا وهي الثمنية على الراجح من أقوال أهل العلم ، فلا يجوز النسأ والتفرق قبل التقابض في مبادلة أحدهما بالآخر ، ولذلك اتفق أهل العلم على أنه إذا اتفق جنسان في علية الربا جاز التفاضل بينهما وحرم النساء . يراجع : الإمام ابن هبيرة ، الإفصاح ج ٢٢٦/١ وما بعدها، د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص ٩٤٥ .

وأنها من قبيل القمار والغرر (١)، حيث إنها تنتهي غالبا بالتسوية النقدية بين المتعاقدين هذا إذا كانت التسوية النقدية مشروطة في العقد ، أما إذا كانت غير مشروطة في العقد فهي نوع من أنواع القمار والميسر حيث إن ما يربحه أحدهما يخسره الآخر ، أما العقود المستقبلة المالية والتي تتناول العقود المستقبلة على الأسهم ، وعلى الأوراق المالية ذات الدخل الثابت (السندات ، أنون الخزانة ) ، وعلى مؤشرات الأسهم ، فان التكييف الفقهي للعقود المستقبلة على الأسهم فإنه يكون من قبيل بيع المعين إذا أجل تسليمه ، ومن قبيل بيع الأعيان الغير مملوكة للبائع (١) ، حيث إن الأسهم التي أبرم عليها عقد مستقبلا مملوكة لجميع المساهمين وهو ليس واحدا منهم.

أما العقود المستقبلة على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتي هي أوراق تمثل دينا لصاحبها على مصدرها ، فبيعها في الحقيقة هو بيع لذلك الدين الذي تمثله ، وهي في واقع الأمر من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل ، وهذا الدين الذي تمثله هذه الأوراق هو من قبيل النقود ، وإذا بيعت بنقود كما هو الحال في العقود المستقبلة كان ذلك صرفا لم تتوفر فيه شروط الصرف (٣)، وأيضا في الغالب فإن البائع لا

<sup>(</sup>۱) د/ عمر عبد الله كلمل ، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية ، مرجع سابق ، ص ٦٥٥، د/ الصديق محمد الأمين الضرير ، الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة ، البنك الإسلامي للتنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) حيث إن السمة الغالبة للبيوع الآجلة أنها تتم على المكثوف ، بمعنى أن البائع لا يمتلك الأصول التي يبيعها ، ومن غير المعتاد أو المألوف امتلاكه لها ، فالبائع إنما يدخل السوق مضاربا على الهن ط ، متوقعا انخفاض أسعار الأصول التي يتعاقد على بيعها عند حلول تاريخ التسوية أو ما يطلق عليه البعض تاريخ التصفية ، وأنه سيكون بوسعه حينئذ شراء ذات الأصول التي سبق التعاقد على بيعها بسعر أقل من السعر الذي باع به ، محققا بذلك هامشا من الربح يتمثل في الفرق بين سعري البيع والشراء ومن هنا يمكن تكييف العقود الآجلة والمستقبلة ، عللا أنها بيع الإنسان لما لا يملكه .

يراجع ، د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المضاطر ، ص ٩٧٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) يشترط في بيع الصرف أربعة شرط:

الأول: النَّقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين ، منعا من الوقوع في ربا النسيئة ،=

يكون مالكا لهذه الأوراق فتكون من قبيل بيع لما لا يملكه الإنسان ، فضلا عن التسوية النقدية لغالب تلك العقود والتي كما قلنا أنها من قبيل القمار والميسر.

أما العقود المستقبلة على مؤشرات الأسهم، فإن مؤشرات الأسهم كما تقدم القول أن المؤشر هو: رقم يشير إلى حركة أسعار الأسهم في السوق، يتم استخلاصه من أسعار مجموعة من الأسهم التي يعتقد أنها تمثل الأسهم المتداولة في السوق (١).

فهو بهذا المعنى ليس مالا ولا يؤل إلى المال ، ومن شرط المعقود عليه أنه لابد وأن يكون مالا متقوما ، أو حقا متعلقا بمال ، فضلا عن أنه تتم التسوية النقدية في هذه العقود ، وهي من قبيل القمار والميسر .

أما العقود المستقبلة على العملات الأجنبية فإنها تتضمن نفس الأمر مما يغنى عن إعادة الكلام فيه .

أماً بالنسبة لتصفية وتسوية العقود المستقبلة فإنه قد سبق القول بأن المراد بتصفية العقد هو: قيام المتعاقد بالتصرف الذي ينهي به التزامسه الناشئ عن العقد إما بالوفاء ، أو بالتحلل منه (٢).

وتأخذ تصفية العقود المستقبلة أحد الأشكال الآتية :

إما بالتقابض وهذا تادر جدا، وذلك متوقف على أثر العقد الباطل أو الفاسد .

<sup>=</sup> الثاني: التماثل عند اتحاد الجنس ، إذا بيع الجنس بالجنس كفضة بفيضة ، أو ذهب بذهب فلابد فيه من التماثل أي التساوي في الوزن والمقدار دون النظر إلى الجدودة والصياغة .

الثالث : أن يكون العقد باتا وألا يكون فيه خيار الشرط ؛ لأن القبض في هذا العقد شرط ، وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك أو تمامه كما مر .

الرابع: التنجيز في العقد وألا يكون فيه أجل ؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتسراق والأجل يؤخر القبض . يراجع / د : وهبه الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ج٥/ ٣٦٦ وما بعدها ، د : عمر عبد الله كامل ، القواعد الفقهية الكبري وأثرها في المعاملات المالية، رسالة دكتوراة ، جامعة الأزهر ، كلية الدراسات الإسلامية و العربية، ج٢/٣٥٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) د منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ص٧٠٦ وما بعدها ، د سعيد توفيق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، ص٤٩٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) د مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، حر ٩٦٨ .

وإما بإبرام عقد مستقبلي عكسي ، فالمشتري الذي عليه أن يتسلم المبيع محل العقد ، ويدفع ثمنه في تاريخ التسليم ، يمكنه أن يتحل من التزامه ذلك بإبرام عقد بيع مستقبل مماثل لعقد الشراء المستقبل السابق من حيث نوع المبيع وتاريخ التسليم ، بحيث يحل المشتري الجديد محله في تسليم المبيع وتسليم الثمن ، على أن المشتري الجديد يمكنه أن يصفي مركزه بالطرقة نفسها ، وهكذا حتى يحل تاريخ التسليم ، وكذلك الحال بالنسبة للبائع ، وهذا من قبيل بيع المبيع قبل قبضه من كل من البانع والمشتري (۱).

أما الطريقة الثالثة وهي: التسوية النقدية وذلك بسأن يدفع البائع للمشتري الفرق بين سعر السلعة المنصوص عليه في العقد ، وبين سعرها في السوق وقت التنفيذ إذا كان سعر السوق أعلى من سعر التنفيذ ، أما إذا حصل العكس فإن المشتري هو الذي يدفع الفرق للبائع ، وهذا المعنسي يشبه بيع العينة في الفقه الإسلامي ، حيث إن البائع قد باع السلعة بـــثمن مؤجل ثم قام المشتري ببيع السلعة أو الأسهم للبائع نفسه بثمن أقل من ثمن البيع (٢).

وتصفية العقود المستقبلة بإحدى الطرق السابقة ممكن في العقدود المستقبلة على السلع ، والعملات ، والأوراق المالية ، أما في العقد المستقبلة على مؤشرات الأسهم ، فإنه لا مجال فيها للتسليم والتسلم ، حيث لا يوجد شيء عيني يباع ويشترى ، وإنما يقوم المتعاملون بتسوية تلك العقود في تاريخ التسليم تسوية نقدية أو يقومون قبل ذلك بإقفال مراكزهم عن طريق إيرام صفقات عكسية (٢).

<sup>(</sup>۱) أما عن كونه ينطوي على بيع الإنسان ما لم يقبض ، فلأن البائع باع ما لم يكن في ملكه ، وغلب على ظنه أنه سيكون بمقدوره أن يشتري من السوق الأصل الذي تعاقد على بيعه ، سواء كان أصلا ماليا أو أصلا عينيا ملموسا . يراجع ، د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ص٤٩٣ .

<sup>(</sup>٢) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص ٩٧٧ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ص ٦٤١ .

أما بالنسبة لتسوية العقود المستقبلة فإنها تتم من خلال بيت التسوية والذي يقوم في هذا الشأن بالوظائف الآتية: تسسهيل إجسراءات التسليم والتسلم من قبل طرفي العقد<sup>(۱)</sup>.

ضمان وفاء طرفي العقد بالتزامهما  $(^{7})$ ، وتسهيل قيام كل من البائع والمشتري بإبرام الصفقات العكسية  $(^{7})$ ، والقيام بإجراءات التسوية السعرية اليومية  $(^{3})$ .

أما بالنسبة لضمانات تنفيذ العقود المستقبلة ، والتي تتمثل في الهامش المبدئي المهمش الصيانة (١)، والتسوية السعرية اليومية ، فإن التكييف الفقهي للهامش المبدئي بغض النظر عن العقد الذي أنشا من أجلسه يعد رهنا بالدين الذي على كل من البائع والمشتري ، فهو من البائع رهن بالدين الذي عليه ، وهو المعقود عليه من سلع وغيرها ، وهو من المشتري رهن أيضا بالدين الذي عليه وهو الثمن .

وبالنسبة لهامش الصيانة فإنه يعد رهنا جديدا مشروطا على كل من البائع والمشتري إذا نقص رصيد أحدهما نتيجة الخصم من حسابه عن حد معين (هامش الصيانة) ؛ لأن الرصيد السابق هو في الحقيقة الهامش المبدئي الذي كيف فقهيا بأنه رهن ، فإذا خصم منه مقدار معين وخرج القدر المخصوم بذلك من الرهن لزم رهن مبلغ جديد ،هو هذا المبلغ الذي يضاف (٧).

<sup>(</sup>١) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص ٩٨١ .

<sup>(</sup>٢) د/ حسنى على خربوش ، الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات ، ص ١٦٩ ، د/ سعيد توفيــق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، ص٤٧٨ .

<sup>(</sup>٣) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ص ٦٤٧ ، د/ سـعيد توفيـق عبيد ،الاستثمار في الأوراق المالية ، ص٤٧٨ .

<sup>(</sup>٤) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص٩٨٣ .

<sup>(°)</sup> د/ محمد صبري هارون ، أحكام الأسواق المالية ، دار النفائس ، الأردن ، ط.١ ، ١٩٩٩، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) د/طاهر حيدر الحردان ، مباديء الاستثمار عدار المستقبل ، عمسان الأردن ، ط١، ١٩٩٧م ، ص٤٩، د / حسين عمر ، الموسوعة الاقتصادية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ط٤ ، ١٩٩٢م، ص٤٧٥.

<sup>(</sup> $^{\vee}$ ) د/ محمد عثمان شبير ، المتاجرة بالهامش والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي ، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشر التي انعقدت في عام  $^{\vee}$  1  $^{\vee}$  1  $^{\vee}$  1 مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشر التي انعقدت في عام  $^{\vee}$  1  $^{\vee}$  2  $^{\vee}$  1  $^{\vee}$  1  $^{\vee}$  2  $^{\vee}$  1  $^{\vee}$  2  $^{\vee}$  3  $^{\vee}$  1  $^{\vee}$  2  $^{\vee}$  3  $^{\vee}$  3  $^{\vee}$  3  $^{\vee}$  3  $^{\vee}$  3  $^{\vee}$  4  $^{\vee}$  3  $^{\vee}$  3  $^{\vee}$  4  $^{\vee}$  3  $^{\vee}$  3  $^{\vee}$  4  $^{\vee}$  3  $^{\vee}$  6  $^{\vee}$  3  $^{\vee}$  6  $^{\vee}$  6  $^{\vee}$  6  $^{\vee}$  9  $^{\vee}$  1  $^{\vee}$  9  $^{\vee}$  9  $^{\vee}$  1  $^{\vee}$  9  $^{\vee}$  9

# المبحث الثاني الأحكام الفقهية للمعاملات والعقود الأجلة والمستقبلة

#### تمهيد وتقسيم:

من خلال ما تم عرضه في الفصل السابق ثبت أن المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية لم تنطبق عليها قواعد البيع المؤجل، ولا قواعد السلم في الفقه الإسلامي، وأن التكييف الفقهي لها ما هو إلا أنها بيوع يكتنفها الكثير من المحانير الشرعية، منها ما هو منصوص على حرمته ،كالربا الذي يكتنف كثيرا من تلك المعاملات ،ومنها ما هو مجمع على حرمته، كتأجيل تسليم البدلين، أو تأجيل تسليم المبيع المعين، مثل تأجيل تسليم الأسهم والثمن إلى موعد آجل هو يوم التصفية، أو تأجيل تسليم الأسهم فقط، حيث إنها من قبيل تأجيل المبيع المعين، ومنها ما هو متفق على حرمته، ومنها ما هو معل خلاف، كبعض صور بيع الدين بالدين.

وسوف أقوم باستعراض تلك الأحكام في المطالب الآتية .

المطلب الأول : حكم تأجيل تسليم الأسهم فقط ، أو الأسهم والثمن معا ، المطلب الأول : حكم تأجل .

المطلب الثاني : حكم بيع الدين بالدين .

المطلب الثالث : حكم بيع المبيع قبل قبضه .

المطلب الرابع: حكم العقد إذا اكتنفه ربا ، أو غرر .

<sup>=</sup> ٢٠٠٥م، ص ٤٤، د / حمزة بن حسين الفعر الشريف، الأحكام السشرعية لتجارة الهامش، الدورة الثامنة عشر لمجمع الفقه الإسلامي، ص ١٩٥١م عبد الله بن محمد حسن السعيدي، المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية، الدورة الثامنة عشر لمجمع الفقه الإسلامي، ص ١٢٠٠٠

# المطلب الأول حكم تأجيل تسليم الأسهم فقط ، أو الأسهم والثمن ، إلى موعد آجل

# الفرع الأول حكم تأجيل تسليم الأسهم إلى موعد آجل.

قبل الكلام عن الحكم في هذه المسألة ، لابد من الإجابة عن سؤالين مهمين ، لهما أثر في معرفة الحكم في هذه المسألة وغيرها .

السؤال الأول: حكم تداول الأسهم بيعا وشراء؟

اختلف الفقه المعاصر في حكم تداول الأسهم بيعا وشراء على التجاهين:

الاتجاه الأول: ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى جواز تداول الأسهم بيعا وشراء، وذلك بثلاثة قيود ، الأول: أن تكون شركات المساهمة (شركات الأموال) ذات أغراض مشروعة ، بأن يكون مصوضوع نشاطها حسلالا مسباحا ، كشركات الأدوية ، والكهرباء ، والمنسوجات ، وغير ذلك مسن الشركات التي تخدم المجتمع ، ولا يقع فيها محرم ، أما إذا كسان مصوضوع نسشاط الشركة محرما ، كشركات إنتاج الخمور ، والبنوك الربوية ، فلا الشركة مصدرما ، كشركات إنتاج المخمور ، والبنوك الربوية ، فلا يصدر عن شركات المساهمة أسهم محظورة ، كالأسهم الممتازة وهي يصدر عن شركات المساهمة أسهم محظورة ، كالأسهم الممتازة وهي التي يكون لحاماها الحق في والأولوية في الحصول على الأرباح ، وفي الحصول على نصيبهم من ممتلكات الشركة عند التصفية قبل الأرباح ، وفي الحصول على نصيبهم من ممتلكات الشركة عند التصفية قبل خملة الأسهم العادية ، وأسهم التمتع وهي التي تعطي للشريك عوضا عن أسهمه التي ردت إليه قيمتها في أثناء قيام الشركة ، أو أي محظور آخر كالربا والغرر ، والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل . القيد التاليث : أن تكون الشركات المساهمة شركات حقيقية قائمة ، وليست وهمية ، ومسن تكون الشركات المساهمة شركات حقيقية قائمة ، وليست وهمية ، ومسن

الممكن أن يضاف قيد رابعا: أن يكون على شركات المساهمة رقابة شرعية (١).

وكان دليلهم في ذلك: قوله تعالى: ﴿ وأحسل الله البيع وحسرم الريا﴾ (٢) ، وليس من الأدلمة ما يخصصه ، والقاعدة السشرعية تقول أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه ، واستدلوا من السنة بقوله ﷺ: ﴿ المسلمون عند شروطهم ﴾ (٢).

الاتجاه الثاني: يرى بعض العلماء المعاصرين تحريم تداول الأسهم بيعا وشراء مطلقا .

ذهب إلى هذا الشيخ تقي الدين النبهاني ، والدكتور عيسى عبده (1).
واستدلوا بأدلة كثيرة منها : أن ديمومة شركة المساهمة يخالف
الشرع ؛ إذ أن الشركة تبطل بالموت أو الحجر أو الجنون ، أو الفسخ من
أحد الشركاء ، أو بيعه حصته لآخر ؛ لأن الشركة قامت على معرفة
الشركاء بعضهم ببعض .

ومنها وجود الجهالة والغرر في بيع الأسهم وهما يفسدان المعاملة .

والراجح من هنين القولين هو القول الأول القائل بجواز تداول الأسهم بيعا وشراء بالقيود التي تم نكرها ، ولأن الناس محتاجون إلى مثل هذه البيوع ، والقول بعدم جوازها يؤدي إلى ضرر كبير ، وهي وإن كان فيها نوع من الغرر إلا أنه يسير مغتفر ، والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من أجل غرر يسير .

<sup>(</sup>۱) محمد رواس قلعه جي ، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة ط۲۰۰۲م، ص۲۲ ، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع وترتيب وتحقيق ، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، ٩٩٥ م، ص٨٣، محمد باقر الصدر، البنك اللا ربوي في الإسلام ، دار المعارف للمطبوعات ، ٩٩٥ م، ص١٢٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية رقم ( ٢٧٥ ).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٤) د/ شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ص ٢٠٦، نقلا عن النظام الاقتصادي في الإسلام، الشيخ تقي الدين النبهاني ص ١٣٠، د/ عبد العزيز الخياط ، الشركات في ضوء الإسلام ادار السلام القاهرة ص ٦٠، نقلا عن د/ عيسى عبده ، العقود المشرعية ص١٨ وما بعدها.

السؤال الثاني: أن البيع إما أن يقع على عين معينة ، كهذه السيارة، أو على شيء في الذمة، كسيارة صفاتها كذا وكذا .

فهل يتأتى هذان الأمران في الأسهم ، أم أنها لا تكون إلا معينة ؟ أو بعبارة أخرى ، هل تثبت الأسهم في الذمة ، بحيث يجوز تأجيلها والسلم فيها أم لا ؟ وذلك أن ( الأعيان لا تثبت في الذمم ؛ لأن من حق ما يثبت في الذمة أن يكون مطلقا غير معين ) (١) .

يقول المقري<sup>(۱)</sup> في قواعدة :« المعين لا يستقر في الذمة ، وما تقرر في الذمة لا يكون معينا والمعين لا يتأخر قبضه لما لا يضطر إليه ولذلك لا يسلم فيه ، ولا في كل ما يتعين بحصر الأوصياف المعتبرة ، كالعقار». (۱)

والذي يظهر بالتأمل أن الأسهم لا يمكن أن تكون إلا معينة ، فلا · يمكن أن تثبت في الذمة وذلك لأمرين :-

الأمر الأول: أن السهم حصة شائعة في موجدات السشركة ، وان التصرف في السهم هو تصرف في هذه الحصمة ، والغالب في هذه الموجودات أن تكون أعيانا قائمة مشخصة ، فالتصرف فيها في أعيان قائمة مشخصة ، وهذا معنى كونها معينة ، غاية ما في الأمر أنها غائبة عن مجلس العقد ، وهذا لا ينافى التعيين .

الأمر الثاني: أنه - عند بيع الأسهم - يتم تعيين الشركة التي يراد بيع أسهمها ، فتكون تلك الأسهم معينة تبعا لذلك .

(٣) المقري ، القواعد ،٢/٣٩٩ .

<sup>(</sup>١) القاضى عبد الوهاب ، المعونة على مذهب عالم المدينة ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المقري ، التلمساني ، المسالكي ، الإمسام العلامة ، الفقيه ، الأصولي ، أحد أكابر مجتهدي المذهب من متأخري المالكية ، ومسن مؤلفاته ، كتاب (عمل من طب لمن حب ) وكتاب (المحاضرات) ، وكتاب (الحقائق والرقائق) ، وكتاب (القواعد) ، وغير ذلك ، توفي سنة ثمان وخمسين وسبعمائة (٧٥٨). انظر ، محمد مخلوف ، (شجرة النور الزكية ) ١/٢٣٢ ، التنبكتي (كفاية المحتاج) ، صد ٢٣٢-٣٣٣ ، الزركلي (الأعلام) ٧/٢٦١/٧ ، المقري ، (مقدمة تحقيق كتاب القواعد ، تحقيق لأحمد بن عبد الله بن حميد ١/٣٥-٩٩ .

يوضح ذلك أن من يبيع منهما أو أكثر من أسهم شركة معينة ، فإنه يبيع جزءا من تلك الشركة ، وجزء المعين معين (١).

ولا ينافي ذلك أن السهم جزء شائع في الشركة ، وليس جزاءا معينا منها ، وذلك أن لفظ ( المعين ) يطلق عدة إطلاقات ، فيطلق ويراد به ما يقابل المشاع ، ويطلق ويراد به ما يقابل ما في الذمة (٢) ، فالسهم وإن كان غير معين بالنظر إلى الإطلاق الأول ، إلا أنه معين بالنظر إلى الإطلاق الأول ، إلا أنه معين بالنظر إلى الإطلاق الأاني ، وهو المراد هنا ، فمن حيث إن السهم شائع في المشركة أو فسي ممتلكتها فإنه ليس بمعين ، إذ إن مالك السهم يملك جهزءا شهانعا فسي ممتلكات الشركة ، لا جزءا معينا منها (٣).

ومن حيث إن الواجب على البائع أن يسلم أسهم هذه الشركة بعينها ، دون غيرها من الشركات فإن السهم يكون معينا ، إذ لو كيان ثابت في النمة، لكان يجزئه أن يعلم سهما من أي شركة كانت .

وهذا كمن اشترى سهما في أرض ، أو في عدد من المباني ، لا يقال انه اشترى سهما في الذمة ، بل هو اشترى سهما في أرض معينة ، وفي مبان معينة ، مشاهدة أو موصوفة ، لكنه – أي السهم – شائع في تلك الأرض وهذه المباني ، فكان معينا بالاعتبار الأول ، غير معين بالاعتبار الثانى .

ولا ينبغي أن يوقع في اللبس أن البائع إذا باع عددا من الأسهم التي يملكها في شركة معينة ، لا يطالب بتسليم سهم بعينه من أسهم تلك الشركة، أو بتسليم صك بعينه من صكوك تلك الأسهم ، إذ ذلك راجع إلى أن الأسهم شائعة في الشركة ، لا مفرزة ، وأن هذه الصمكوك ليست إلا

<sup>(</sup>١) د/ وهبه الزحيلي ، بيع الأسهم ، ص ١٠ وما عدها ، د/ عبد الله بـن سـليمان المنيـــع ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، ص ٢٢٠ وما بعدها ، د/ الصديق محمد الأمين الضرير ، زكاة الأسهم في الشركات ، مجلو مجمع الفقه الإسلامي ، العدد الرابع ج ١/٩٥١ .

<sup>(</sup>٢) الشيخ منصور البهوتي ، كشاف القناع ، ج٣/٢٢٧ ، عبد الحميد السشروأني ، حواشي الشرواني ، ج٤/٣٦٧ ، محمد بن لحمد الأنصاري الرملي ، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ، ص٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) د/ كامل صكر القيسى ، الأمنهم والموقف الإسلامي منها ، دائسرة الأوقساف والسشئون الإسلامية ، دبي ، ط١ ، ٢٠٠١م ، ص٤٠٠ .

وثائق تثبت ملكية المساهم لجزء من الشركة ، وليست هي المبيعة قطعا ، فلم تكن هي المنظور إليها في تحديد كون بيع السهم من قبيل بيع المعين ، أو من قبيل بيع ما في الذمة .

وعليه ، فلا يستقيم ما ذهب إليه الدكتور محمد الـشريف بقولـه : (وهذه الأوراق عبارة عن ديون ، لأنها لا تتعين بالتعين ، ولكـن تحـدد بالجنس والنوع ، كأسهم من الشركة الفلانية) .(١)

وقوله - إنها تحدد بالجنس والنوع فقط ، يبدو أنه قصور في العبارة، وإلا فإنه قد مثل لذلك بقوله - : (كأسهم من الشركة الفلانية) وإذا سميت الشركة ، كان ذلك تحديدا بالذات ، لا بالجنس والنوع فقط ، وهذا هو معنى التعين ، الذي نفاه بقوله : إنها لا تتعين بالتعين .

إذا ثبت ذلك فإني أبين أولا حكم تأجيل الأسهم وحدها ، ثـم حكـم تأجيل الأسهم مع الثمن ، وذلك فيما يأتي :

## ١- حكم تأجيل تسليم الأسهم:

بناء على ما تقرر من أن بيع أسهم الشركات هو من قبيل بيع المعين، فإن حكم تأجيلها ينبني على حكم تأجيل المبيع المعين ، وهو ما سأبينه فيما يأتى :

## حكم تأجيل المبيع المعين:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اشتراط تأجيل تسليم المبيع المعين ، إذ لم يكن لذلك غرض صحيح ، بل حكي ابن رشد رحمه الله – إجماع العلماء على ذلك فقال : (وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة)(٢).

قال في الهداية: (ومن باع عينا على أن لا يسلمه إلى رأس الشهر، فالبيع فاسد، لآن الأجل في المبيع العين باطل، فيكون شرطا فاسدا، وهذا لأن الأجل شرع ترفيها، فيليق بالديون دون الأعيان) (٣).

<sup>(</sup>١) محمد عبد الغفار الشريف، بحوث فقهية معاصرة،بيروت، لبنان، ط١، ١٩٩٠م ، ص٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن رشد ، بداية المجتهد ، ٣٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) المرغيناني، الهداية، ٣/٥٤، وانظر : لابن نجيم ، البحر الرائق شرح الدقائق ، ٥٤/٠ .

قال في فتح القدير موضحا: (فيليق بالديون الأنها ليست معينة في البيع ، فيحصل بالأجل الترفيه ، بخلاف المبيع العين ، فإنه معين حاضر ، فلا فائدة في لإلزامه تأخير تسليمه ، إذ فائدته الاستحصال به ، وهو حاصل ، فيكون إضرار بالبائع من غير نفع للمشتري ) (١).

وقال في العناية: ( الأجل في المبيع العين باطل ، لإفسضائه إلى تحصيل الحاصل ، فإنه شرع ترفيها في تحصيله باتساع المدة ، فإذا كان المبيع أو الثمن حاصل ، كان الأجل لتحصيل الحاصل ) (٢).

وقال في حاشية الدسوقي : ( لا يجوز تأخير تسليم المعين بعد بيعه ، لما يلحق ذلك من الغرر ، لأنه لا يدري كيف يقبض ، لإمكان هلاكه قبل قبضه ) (<sup>(7)</sup> .

وقال في الذخيرة: (الغرر في المبيع سبعة أقسام: في الوجود كالآبق، والحصول كالطائر في الهواء، والجنس كسلعة لم يسمها، والنوع كعبد لم يعينه، والمقدار كبيع ما تسصل غليسه رميسة الحجر، والتعيين كبيع ثوب من ثوبين، والبقاء: كبيع الثمار قبل بدو صلحها، وبيع المعين يتأخر قبضه من غرر البقاء، كالثمار، فلذلك امتنع)(؛).

وقال في المجموع: (إنما يجوز الأجل إذ كان العوض في النمسة، فأما إذ أجل تسليم المبيع أو الثمن المعين، بسأن قسال: الستريت بهذه الدراهم، على أن أسلمها في وقت كذا، فالعقد باطل)(٥).

وذكر الحنابلة أن من الشروط الفاسدة التي يحسرم اشستراطها: أن يشترط تأخير تسليم المبيع ، بلا انتفاع البائع به ، إلا أنهم ذكروا أن الشرط هنا باطل ، والعقد صحيح (١٦) .

<sup>(</sup>١) كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام ، فتح القدير ، ٨٢/٦ ،

<sup>(</sup>٢) البابرتي ، العناية ٦/٢٨ .

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقى ، ١٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) القرافي ، الذخيرة ، ٥/٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) النووي ، المجموع ، ٤١٣/٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن النجار الفتوحي ، معونة أولي النهى شرح المنتهي ، ٩٩٥ ، البهوتي ، كشاف القناع، ٣٢/٢ ، البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ٣٢/٢ .

وقال في معونة أولى النهى – بعد أن ذكر أن من شروط السلم: أن يسلم في ذمة ، لا في عين – قال: ( لأن المعين يمكن بيعه في الحال ، فلا حاجة إلى السلم فيه ، ولأن شرط تأخير تسليم مبيع ليس لمثله أجرة ، باطل ) (١).

وقال في المحلى : ( وَ لاَ يَجُونُ السَّلَّمُ في شَيْء بِعَيْنِهِ أَصْلاً ) (٢).

قال في الروضة البهية: ( الثّاني - في الْقَبْض : إطلّاق الْعَقْد بتَجْريده عَنْ شُرُط تَأْخير أَحَد الْعُوضئيْن ، أَوْ تَأْخير هما إِذَا كَانَا عَيْنَيْن ، أَوْ أَحَدهما يَقْيَضي قَبْض الْعُوضئيْن ، فَيتَقَابَضنانِ مَعًا لَوْ تَمَانَعا مِنْ التَّقَدُم ، سَوَاءٌ كَانَ التَّمَنُ عَيْنًا ، أَوْ دَيْنًا ) (٢) .

وقال في شرح النيل : ( وَأَمَّا بَيْعُ شَيْءِ مُعَيَّنِ أَوْ شَرَاؤُهُ بِتَأْخِيرِ مُؤَجِّلُ أَوْ غَيْرِ مُؤَجِّلُ الْمُعَيَّنَ لَا تَقْبَلُهُ الذَّمَّةُ، أَوْ غَيْرِ مُؤَجِّلُ بِإِنْقَادِ الْقَيْمَةِ أَوْ تَأْخِيرِهَا فَلَا أَيْضَنَا ؟ لَأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا تَقْبَلُهُ الذَّمَّةُ، وَلَا يَدْرِي أَيُسَلَّمُ لِوَقْتِ الْقَبْضِ أَمْ لَا سَوَاءٌ كَانَ ثَمَنًا أَوْ مُثْمَّنًا )(1).

وُقَالَ فِي الْبِحرَ الزِخَارَ : ( وَإِذَا عَيَّنَ لِلشَّرَاءِ ثُمَنًا فَاشْتَرَى إِلَى الذِّمَّةَ لَمْ يَصِحَ لَمُخَالْفَةِ الْغَرَضِ وَهُوَ لُزُومُ تُسْلِيمِ الْمَبِيعِ بِتَسَلِيمِ الْمُعَيَّنِ ، وَبُطْلَانُ الْبَيْعِ بِتَلَفِ الْمُعَيَّنِ ، وَلَا يَلْزَمُ بَدَلُهُ بِخِلَافٍ مَا فِي الذَّمَّةِ ) أَا .

بيد أن الفقهاء قد اختلفوا في : حكم اشتراط تأخير تسليم المبيع المعين ، إذ كان للبائع في ذلك منفعة – مثل أن يبيع الدار ويستثنى سكناها مدة معلومة (١) ، أو دابة ويشترط حملانها إلى موضع معين – على اتجاهين :

<sup>(</sup>۱) ابن النجار الفتوحي ، معونة أولى النهى شرح المنتهى ٢١٦/٥ ، وانظر : عبد القادر بن عمر التغلبي ، نيل المآرب بشرح دليل الطالب ٣٦٤/١ .

<sup>(</sup>٢) ابن حزم ، المحلى ، ج٩/٥٠٠ . ١٣/

<sup>(</sup>٣) زين الدين بن على العاملي ، الروضة البهية ، ج٢/٢٣.

<sup>(</sup>٤) محمد بن يوسف بن أطفيش ، شرح النيل ،ج٤ ١/٩٥ .

 <sup>(</sup>٥) أحمد بن قاسم العنسي ، البحر الزخار ، ج١٩/١٣٠ .
 (٦) أما الاستثناء من المبيع فضابطه هو :

أن كل ما يجوز بيعه منفرداً يجوز استثناؤه ، وما لا يجوز إيقاع البيع عليه بانفراده لا يجوز استثناؤه ، ولابد من كون المستثنى معلوماً ؛ لأنه إن كان مجهولاً عاد على الباقي بالجهالة فلم يصح البيع ، وينبني حكم الاستثناء على ما رواه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ". يراجع/ الشيخ البهوتي ، كـشاف القناع ، جـــ المحلة ، مادة ٢١٩ ، ص ٣٤ .

الاتجاه الأول : الجواز ، وإليه ذهب المالكيسة (١) والحنابلية (٢) ، والإمامية (٢) ، والإباضية (٤)، والزيدية (٥) .

إلا أن المالكية اشترطوا أن تكون المدة غير بعيدة ، جاء في المدونة: (أرأيت الدار يشتريها الرجل ، على أن للبائع سكناها سنة ، أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الأشهر ، والسنة ليست ببعيدة ، وكره ما تباعد من ذلك ، قال مالك : وإن اشترط سكناها حياته فلا خير فيه .... قلت : أرأيت إن بعت دابتي هذه على أن لى ركوبها شهرا ، أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا خير فيه ، وإنما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين

وما أشبهه ، وأما الشهر والأمر المتباعد فلا خير فيه ) (١).

الاتجاه الثاني: عدم الجواز . وإليه ذهب الحنفية (۱)، والشافعية (۱) ، والظاهرية (۱).

#### الأدلية :

أولا: أنلة المجيزين:

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ، فأراد أن يسيبه ، قال: فلحقنى النبي الله وسلم فدعا لي

<sup>(</sup>۱) ابن جزي ، القوانين الفقهية صــ ۲۵۸ ، ابن رشد ، المقدمات ۲۷/۲ ، الكشناوي ، أسهل المدارك ۸۷/۲ .

<sup>(</sup>۲) ابن النجار الفتوحي ، معونة أولى النهى شرح المنتهى ١٠/٥ ، ابن المنجي ، الممتع في شرح المقنع ٢١٤/١١ ، عبد الرحمن بن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير ٢١٤/١١ .

<sup>(</sup>٣) زين الدين بن على العاملي ، الروضة البهية في شرح اللمعــة الدمــشقية ، ج٢/٢٤ ، جعفر بن الحسن الهذلي ( المحقق الحلي ) ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحــرام ، جعفر بن الحسن الهذلي ( المحقق الحلي ) ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحــرام ، ج٢/٠٢٠ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن يوسف بن أطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل ، ج١ ٢٦٣/١ ،

<sup>(</sup>٥) أحمد بن قاسم للعنسي ، البحر الزخار ، ج١٣٢/٨ .

<sup>(</sup>٦) المدونة ١٠/١٠ ، وانظر : ابن رشد ، المقدمات الممهدات ٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٧) المرغيناني ، الهداية ٢٤/٢ ، الموصلي ، الاختيار ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٨) زكرياً الأنصاري ، أسنَّى المطالب شرّح روض الطالب ٣٢/٢ ، العمراني ، البيان فــي مذهب الإمام الشافعي ١٣٦/٠ .

<sup>(</sup>٩) أبو محمد على بن حزم ( ٣٨٣ – ٤٥٦ ) ، المحلى ، ج٨/٣٩٩ .

وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله ، قال : ﴿ بعنيه بوقية ﴾ قلت: لا، تم قال: ﴿ بعنيه بوقية ﴾ قلت: لا، تم قال: ﴿ بعنيه ﴾ فبعته بوقية ، استثنيت عليه حملانه إلى أهلي ، فلما أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ، ثم رجعت ، فأرسل في أثري ، فقال : ﴿ أتراني ماكستك لآخذ جملك ، خذ جملك ودراهمك ، فهو لك ﴾ ، وفي لفظ قال : ﴿ ولك ظهره إلى المدينة »، قال : ﴿ ولك ظهره إلى المدينة » قال : ﴿ ولك ظهره إلى المدينة » أله المدينة « أله المدينة » أله المدينة » أله المدينة المدينة » أله المدينة » أله المدينة المدينة » أله المدينة الم

# ونوقش ذلك من وجهين (١):

احدهما: أنه لم يكن بيعا مقسصودا ، وإنما أراد النبسي بره والإحسان إليه بالثمن على وجه لا يستحي من أخذه، بدليل قوله في الحديث (خذ جملك ) ، حيث يدل على أن الجمل كان ملكا له ، لم يزل عنه .

الثاني: أن الشرط لم يكن في نفس العقد ، وإنما وقع بعد العقد ، وانقضاء الخيار (٢).

ويمكن الجواب عن ذلك بأن هذين الوجهين خلاف ظاهر الحديث ، حيث فيه التصريح بالبيع ، وقوله : (خذ جملك) إنما هو باعتبار ما كان، فلا يدل على بقاء ملكه عليه ، ولو كان الشرط بعد العقد ، ما قال جابر : (واستثنيت عليه حملانه) وإنما يقول : استعرته أو ما شبه : لأنه بعد العقد وانقضاء الخيار لا يسمى شرطا ولا استثناء .

أن النبي ﷺ ﴿ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ﴾ (١)، وهذه معلومة (٥).

(٥) ابن قدامة ، المغنى ، ٦/١٦٧/٦ .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، كتاب الشروط ، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة ، صــ ٥١٩، رقـم (٢٧١٨) ، صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب بيع البعير واستثناء ركوبه ، صــ ٢٥٢، رقم (٧١٥) ، واللفظ لمسلم .

 <sup>(</sup>٢) النووي ، المجموع ٩/٤٦٥، العمراني ، البيان في مذهب الإمام الشافعي ١٣٧،١٣٦/٥.
 (٣) أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي، معتصر المختصر، عالم الكتب، بيروت، ج١٣٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، بأب النهي عن المحالقة والمزابنة وعن المخسابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة ، وهو بيع المعنين ، صـــ ١٦٢ ، رقم (١٥٣٦) ، وليس فيه (إلا أن تعلم) ، صحيح ابن حبان ، كتاب البيعوع ، باب البيع المنهي عنه ١١/٣٤٥ ، (٤٩٧١) ، سنن الترمذي ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في النهي عن النتيا ، صــ ٣١٣ ، رقم (١٢٩٠) ، سنن أبي داود ، كتاب البيوع والإيجارات ، باب في المخابرة، صــ ٣١٨ ، رقم (٤٣٠٥)، سنن النسائي، كتاب المزارعة ، صــ٣٤٥، رقم (٢٩١١) ، صححه ابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب .

#### ثانيا: أدلة الماتعين:

أن النبي ﷺ ﴿ نهى عن بيع الشرط ﴾ (١) .

ونوقش ذلك ، بأنه لم يصبح نهي النبي ﷺ ﴿ عن بيسع وشرط ﴾، وإنما ﴿ عن السرط الواحد (٢) .

أنه شرط لا يقتضيه العقد ، ولا هو من مصلحته ، فلم يصبح ، كما لو شرط أن لا يسلمه المبيع<sup>(١)</sup>.

#### والجواب عن ذلك :

أن يقال: قولكم لا يقتضيه العقد ، هل تريدون أنه ينافي مقتضى العقد المطلق الذي لم يقيد بشيء ، أو ينافي العقد مطلقا ، فإن أردتم الأول فصحيح ، وإن أردتم الثاني ، فممنوع ، فإن العقد ينقسم إلى مطلق ومقيد ، والشرط إنما ينافي العقد إذ كان مطلقا ، أما إذا كان مقيدا بشرط ، لم يصح أن يقال إن هذا الشرط ينافيه ، بل هو مقتضاه ، كما هو واضح (1).

#### الترجيح:

السراجح – والله وأعلم – هـ و القول بجواز استثناء منفعة المبيع مدة ملومة ، أو إلى مسكان مسعلوم ، ولا يؤثر في ذلك تسأخير تسليم المبيع ، وذلك أن هذا التأخير فيه مصلحة لأحد المتعاقدين ، مسن غيسر ضرر على الأخر ، لرضاء به ، فلل يؤثر ذلك على صلحة العقد ،

<sup>(</sup>۱) الحاكم ، معرفة علوم الحديث صــ ۱۲۸ ، الطبراني ، المعجم الأوسط ١٨٤/٠ رقم (٢٣٥٨) ، ابن حزم ، المحلي ٣٢٤/٧ ، أنكره الإمام أحمد ، وقال ابن أبي الفوارس والنووي وابن حجر : غريب ، وضعفه ابن القطان من جهة أبي حنيفة ، قال : (وعلت ضعف أبي حنيفة في الحديث) و وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (هذا حديث باطل ، ليس في شيء من كتب المسلمين ، وإنما يروي في حكاية منقطعة ) ، انظر ابن قدامة ، المغني ٢٢٢٣ ، ابن حجر ، التلخيص الحبير ٢١٢١ ، النووي ، المجموع ٢٥٣١٩ ، بلوغ المرام صــ ٢٢٣ ، ابن قطان ، بيان الوهم والإيهام ٣٧٢٠، حديث رقم (١٣٠١) ، مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣/١٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة ، المغنى ١٦٧/٦ .

<sup>(</sup>٣) المرغيناني ، الهدأية ٣/٥٤ ، الشيرازي ، المهنب ، مع المجموع ٤٥٢/٩ ، العمر انسي ، البيان في مذهب الإمام الشافعي ١٣٦/٥ .

 <sup>(</sup>٤) ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ٢٠/٢ .

بدليل جواز شراء الثمر بعد بدو صلاحه ، والزرع بعد اشتداد حبه مبقي ذلك على وقت الجذاذ والحصاد ، حيث لا يشترط قبضه بعد العقد مباشرة، وكذلك يجوز شراء الدار المؤجرة ، مع عدم دخول المنفعة مدة الإجارة (١) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « وقد يكون للبائع مقصود في تأخير التسليم ، كما كان لجابر حين باع بعيره من النبي على واستثنى من ظهره إلى المدينة ، ولهذا كان الصواب أنه يجوز لكل عاقد أن يستثنى من منفعة المعقود عليه ماله فيه غرض صحيح ، كما إذا باع عقارا واستثنى سكناه مدة ، أو دابة واستثنى ظهرها ، أو وهب ملكا واستثنى منفعته ، أو اعتق العبد واستثنى خدمته مدة ، أو ما دام السيد ، أو وقف عينا واستثنى غلتها لنفسه مدة حياتها ، وأمثال ذلك»(١).

إذا ثبت ذلك ، فان الذي يظهر لي أن اشترط تأجيل تلسليم الأسهم ، في المعاملات الآجلة ، ليس له غرض صحيح ، فيكون محرما ، وذلك أن البائع إنما يؤخر التسليم ، لأنه لا يملك الأسهم التي باعها أصلا ، وهذا هو الغالب ، وإن كان يملكها فهو يؤخر أملا في أن تسنخفض الأسعار في المستقبل ، ليشتري أسهما أخرى بالأسعار الرخيصة ، ويسلمها للمشتري ، ويحتفظ هو بالأسهم التي يملكها ، وإن ارتفعت الأسعار سلم تلك الأسهم ، وليس هذا من نوع الانتفاع الذي يبيح التأخير ، والله وأعلم .

# الفرع الثاني حكم تأجيل الأسهم والثمن معا

تأجيل الأسهم والثمن داخل في صورة بيع الدين بالدين ، وهي ما يعبر عنه المالكية بابتداء الدين بالدين ، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم – رحمهما الله – بالدين الواجب بالدين الواجب .

<sup>(</sup>١) ابن قدامة ، المغني ٦/١٦٨ ، ابن القيم ، إعلام الموقعين ٢/٢٩٠٠ .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٣٠٧/٥، ١٥ ، وانظر : أبن القيم ، إعالم الموقّعين ٢٩/٢. ٢٩/٢.

وإياها عني ابن عرفة (١)- رحمه الله - عندما عرف الكاليء بالكاليء بقوله: (وحقيقته بيغ شيء في ذمة ، بشيء في ذمه أخرى ، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر ) (١).

وحكم تأجيل تسليم الأسهم والثمن معا إلى موعد آجل هو عينه حكم بيع الدين بالدين .

وقد أجمع الفقهاء على منع ابتداء بيع الدين بالدين (٣).

مثال ذلك : أن يبيع شخص سيارة موصوفة في ذمته بثمن معلوم ، على أن يتأجل كل

من المبيع والثمن إلى أجل معلوم (٤).

وبيع الدين بالدين غير جائز، ودل على عدم جوازه النص والإجماع. أما النص فما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (إنهى رسول الله ﷺ عن بيع الكاليء بالكاليء ﴾. قال نافع (٥): « وذلك بيع الدين بالدين »(١).

(٢) الإمام الرصاع مشرح حدود ابن عرفة ، ٣٤٨/١ .

(٤) قضايا فقهية معاصرة ، مجموعة من أساتذة الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا ،

١٤٣٠ م ١٤٣٠ ، ص٢٩٠٩ .

(٥) هو أبو عبد الله نافع بن هرمز ويقال ابن كاوس القرشي العمري ، مولى ابن عمر رضى الله عنهما ، الإمام المفتى الثبت ، عالم المدينة ، تابعي جليل ، توفي سنة سبع عشرة ومائة ( ١١٧ ) . يراجع / شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ،ج٥/٥٠ وما بعدها ، الإمام النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ،ج٢/٤٢٤ وما بعدها .

(٦) أخرجه الحاكم في مستدركه ، كتاب البيوع ج٢/٥١، رقم ٢٣٤٢ ، وابن أبي شديبة في مصنفه ، كتاب البيوع ، من كره أجلا بأجل ، ج ٢٤٤٤ قم ٢٢١٢١ ، الدارقطني في سننه ، كتاب البيوع ج ٢١/٣ ، رقم ٢٩٦ ، ٢٧٠ ، البيهةي في سننه ، كتاب البيوع ، باب البيوع ، باب بيع الدين بالدين ، ج٥/٤٧٤ ، رقم ٢٥٣٦، الإمام الطحاوي ، شرح مشكل الآثار ، كتاب البيوع ، باب بيع المصراة ، ج٣/٢٨٣ ، رقم ٢٨٣/٣ ، الحكم=

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي ، المالكي ، كان إماما ، مقرنا ، فقيها ، أصوليا ، حافظا للمذهب ، ضابط لقواعدة ، له تصانيف منها : (المبسوط) في الفقه، (المختصر الفقهي) ، وغير ذلك ، ولد سنة ست عشرة وسبعمائة (۲۱۷) ، وتوفي سنة ثلاث وثمانمائة (۲۰۳) يراجع / ابن فرحون ، الديباج المذهب صد، ۱۹ و وما بعدها، التنبكتي ، كفاية المحتاج ، صد ۳۶۱-۳۲۸ . ابن العماد ، شذرات الذهب ، ۳۸/۷ .

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن ليراهيم بن المنذر النيسابوري ( ٢٤٢ - ٣١٨ )، الإجماع ، دار الدعوة، الإسكندرية ، ط٣ ، ١٤٠٢هـ ، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد ، ص ٩٢ ، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج٢/١٠٠.

وإنما كان هذا البيع مجمع على منعه لما فيه من إخلل بمقتضى العقد ومتطلباته وقد أجمل بعض الفقهاء الأسباب التي من أجلها أجمع الفقهاء على منع هذا البيع ويمكن إبراز هذه الأسباب في الأمور التالية:

أ- أنه يفضي إلى الخصومة والمنازعة وهو محظور شرعا.

ب- فيه شغل النمتى المتعاقدين بدون فائدة .

ج- في تأجيل العوضين خروج عن الأصل وهـ و قـ بض العوضين أو
 أحدهما في مجلس العقد .

د- الفساد والظلم في هذا العقد ، حيث أنه مناف لمقصود الثمنية ومقصود العقد (۱).

<sup>&</sup>quot;على الحديث: قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، لكن قال الحافظ ابن حجر: وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم ؛ فإن رواية موسى بن عبيد الربزي ، لا موسى بن عقبة ، قال البيهقي : والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته : عن موسى بن عقبة و هو خطأ ... وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة ، وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي موسى بن عبيدة ، وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي الرواية عنه ، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره ، وقال أيضا ليس في هذا حديث يصح ، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ، وقال الإمام الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث .

بيد أن الأستاذ الدكتور معامي العبويلم ذكر حديث آخر ، حديث إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وقال : رواه عبد الرزاق في مصنفه ، أخبرنا الأسلمي قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : ﴿ نهى رسول الله ^ عن بيع الكالئ وهو بيع الدين ، وعين بيع المجر وهو بيع ما في بطون الإبل ، وعن الشغار ﴾، وذكر د/ ساميالسويلم، أسماء من وثقوا إبراهيم هذا وأسماء من ضعفوه ، ثم قال : وأيا ما كان الأمر فإن رواية إبراهيم للحديث تنفي ما نقل عن تفرد موسى بن عبيدة بالحديث . يراجع / الحافظ ابن حجر ، التخيص الحبير ج٣/٢٦ ، الإمام البيهقي ، منن البيهقي ، ج٥/٤٧٤ ، الإمام السيوطي ، الجامع الصغير ، ج٢/٣٧ ، د/ سامي السويلم ، عقد الكالئ بالكاليء ، مطبوع على الآلة الجامع الصغير ، ج٢/٩٧ ، د/ سامي المصرفية للاستثمار ، ١٩٤١هـ / ١٩٩٨ م ، صركز البحوث ، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، ١٩٤١هـ / ١٩٩٨ م ،

<sup>(</sup>۱) د: على أحمد الندوي ، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ، دار عالم المعرفة ، ط۱ ، ٩٣٥ هـ ١٤١٩ هـ ١٩٩٩م ، ج١/٢٤٦ ، الصديق محمد الأمين الضرير ، بيع السدين ، ص٩٣٠ ، د: وهبه الزحيلي ، التصرف في الديون بالبيع وغيره مع تطبيقاتها المعاصرة 'ص١٣٨، كلاهما بحثان مقدمان إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبشق عن منظمة المسؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره في رجب ١٤١٩ هـ /١٩٩٨م ، د: سامي السويلم عقد الكاليء بالكاليء تدليلا وتعليلا ، ص ٤٧ .

وهذا الإجماع الذي نكره الفقهاء في كتبهم قد نص عليه كثير من أهل العلم منهم الإمام الشافعي (١)، والإمام أحمد (٢)، وابسن المنسذر (٢)، وغيرهم .

وكان سندهم في هذا الإجماع .ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿ قدم ﷺ المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ﴾(٤).

والسلف تقديم الثمن وتأخير المثمن لأن السلف هــو الــذي تقــدم ، والسالف المتقدم قال تعالى ( فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ) .

إلا أن هذا الإجماع المذكور عن هذه الصورة محل نظر وبيان ذلك : أن المالكية ومن وافقهم أجازرا صورا من المعني المذكور فلو كان الإجماع معتبرا ما خالف المالكية في ذلك ومن هذه الصور التي ذكرها المالكية .

شراء النبي ﷺ الجمل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وبقاء الجمل في ذمته

والثمن في نمة النبي ﷺ وسلم حيث ذهب البعض إلى أنه ابتداء الدين بالدين (°).

<sup>(</sup>١) الإمام الشافعي ، الأم ، ج٤/٣٠.

<sup>(</sup>٢) موفق الدين بن قدامة ، المغنى ، ج١/٤٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( ٢٤٢ - ٣١٨ )، الإجماع ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) مَتَفَقَ عَلِيه ، الإمام البخاري ، كتاب السّلم ، بأب السلم في كيل معلوم ، ج٢/٧٨١ ، رقم ٢١٢٥ ، رقم ٢١٢٥ .

<sup>(°)</sup> مِتَفَقَ عَلَيه ، الإِمام البخاري ، كتاب الوكالة ، باب إذا وكل رَجُلَ أَنْ يُعْطَي شيئا ولم يُبَيِّن كَمْ يُعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ الناس، ج٢/ ٨٠ ، رقم ٢١٨٥ ، الإمام مسلم ، كتاب المساقاة ، باب بيع البعير واستثناء ركوبه ، ج٣/٢٢٣ ، رقع ٢١٥ ، ولفظ مسلم ، عن جابر قال: ﴿ لَمَّا أَتَى عَلَى النبي عَلَيْ وقد أَعْيَا بَعيري قال فَنْحَسَهُ فَوَثَبَ فَكُنْتُ بَعْد ذلك أَحْسَنُ خَطَامَهُ لَأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عليه فَلَحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بعنيه فَعَنْتُهُ منه بِخَمْسَ أُواق ، قال : قلت على أَنْ لَي ظَهْرَهُ إلى المَدينَة ، قال : ولَكَ ظَهْرَهُ إلى المَدينَة قال: فلمنا قَدَمْتُ المَدينَة أَتَيْتُهُ بِهِ فَزَادَنِي وقيه ثُمَّ وَهَبَهُ لَي ﴾. ووجه الاستدلال : أن البيع وقسع مع كون البدلين مؤجلين ، فلم يأخذ النبي ﷺ البعير ، ولم يأخذ النبي ﷺ البعير ، ولم يأخذ حابر رضمي الله عنه الثمن حتى بلغا المدينة ، فدل على جواز تأجيل البدلين .=

إجازة المالكية تأخير رأس مال السلم يومين أو ثلاثة ، وكذلك أجازوا استبدال الدين بمنافع شيء معين وهذا ابتداء دين بدين بغض النظر عن تسمية المالكية له ، فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وبغض النظر عن اعتبارهم للتأخير بأنه يسسير ويأخذ حكم المعجل حيث إنه مخالف للواقع فيظل دينا في الذمة (١).

وتأسيسا على ذلك فإن الصورة المجمع عليه منهما تكون هكذا ، البيع في حالة ما إذا كان الدينان من الأموال الربوية .

والدليل على هذا الإجماع بهذه الكيفية ، ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والإمام أحمد في مسنده ،عن عبادة بن الصحامت قال : قال رسول الله على في الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١).

<sup>=</sup> وهذا الاستدلال في الحقيقة لا يستقيم لوجوه ، منها : أن الحديث لو كان فيه تأجيل ، لكان يدل على تأجيل الأعيان ؛ لأن البعير كان معينا ، والعلماء مجمعون على أن تأجيل الأعيان لا يجوز . الوجه الثاني : أن الفقهاء مختلفون في تفسير الحديث ، مع اتفاقهم في نفس الوقت على منع الدين بالدين ، فلا يصبح أن يستدل بالحديث على نقصض الإجماع ، والواجب أن الإجماع يقضي على الخلاف وليس العكس ، فقول هولاء بذلك ينقض إجماعين ، أحدهما : منع النسيئة بالنسيئة ، والثاني : منع التأجيل في الأعيان . الوجه الثالث : أن الرواة عن جابر قد اختلفوا هل كان ركوبه الجمل شرطا في العقد ، أو كان النالث : أن الرواة عن جابر قد اختلفوا هل كان ركوبه الجمل شرطا في العقد ، أو كان الحديث محتملا لم تسلم دلالته ؛ إذ نقر رابحة من النبي تلك على سبيل الإباحة ؟ وإذا كان الحديث محتملا لم تسلم دلالته ؛ إذ نقر ويا حبالامام الشوكاني ، نيل الأوطار جا / ٢٤٥ ، ابن أمير الحاج المتوفى سنة ج ٢/١١ ، الإمام الشوكاني ، نيل الأوطار ج ٢/٥٤ ، ابن أمير الحاج المتوفى سنة محمد صديق الضرير ، الغرر وأثره في العقود ص ٢٨٣ ، د: سمامي المسويلم ، عقد الكاليء بالكاليء تنليلا وتعليلا ، ص ٤٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) الشيخ أحمد بن محمد الزرقا المتوفى ( ۱۳۵۷هـ ) ، شرح القواعـد الفقهيـة ، تعليـق مصطفى أحمد الزرقا ، دار القلم دمشق ، ط٥ ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في المختصر، والمعنن المأثورة عنه، والبيهةي عنه في سننه ، ورواه مسلم في صحيحه بنحوه وفي آخره فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يراجع / الإمام الشافعي ، المسند ،ج ١/١٤٧ ، السنن المأثورة ، ج ١/٢٦٨ ، الإمام مسلم ، كتاب المساقاة ، باب بيع الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ، ج٣/١٢١١ ، رقم ١٥٨٧، سنن البيهقي الكبرى ج ٥/٢٧٦ ،عمر بن علي الملقن الأنساري ( ٣٢٧- ١٠٨٥) ، خلاصة البدر المنير ،ج٢/٣٥.

فقد استدل الفقهاء على وجوب قبض البدلين في حالة بيع الأصناف الربوية وعليه تكون هذه الصورة هي المجمع عليها في بيع الدين بالدين (۱). حكم بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل:

أولا : صورة هذا البيع :

أن يكون لعلي ثلاثمائة جنية على محمود فباعه لعبد الله بمسجل موصوف في الذمة يقبضه بعد عشرين يوما .

ثانيا: آراء الفقهاء في حكم هذا البيع:

الناظر في كتاب الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه يحد أن الفقهاء في هذه المسألة اتجاهان:-

الاتجاه الأول: ويرى أصحابه أن بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل أمر جائز شرعا لا شيء فيه وهذا ما ذهب إليه الفقهاء المعاصرون (٢)، وقد نسب البعض هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبالنظر لقواعد الإمامين في هذا الموضوع تكون النسبة صحيحة (٣).

يقول الإمام ابن القيم : ﴿ أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لِيسِ فيه نَصِّ عَامٌّ وَلَسِا إِجْمَاعٌ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَن بَيْعِ الكاليء بالكاليء ، والكالىء هو الْمُؤخَرُ الْجُمَاعٌ ، والكالىء هو الْمُؤخَرُ الذي لم يُقْبَضُ كما لو أَسْلَمَ شيئا في شَيْءٍ في الذَّمَّةِ وَكِلَاهُمَا مُؤخَرٌ فَهَذَا لَا

<sup>(</sup>۱) زبن الدين بن نجيم الحنفي ، البحر الرائق ، ج٢/٩٠٢ ، علاء الدين السمرقندي ، تحفة الفقهاء ج٢/١٠ ، السرخسي ، المبسوط ج٢/١٤ ، ابن عبد البر (٣٦٨ : ٣٦٤) ، التمهيد ، وزارة عموم الأوقاف والشئون المغربية ، ١٣٨٧هـ ، تحقيق : مصطفي بن على العلوي ، محمد عبد الكبير البكري ، ج٢١/٨ ، أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ، الفروع ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط١ ، ١٤١٨هـ ، تحقيق : أبو الزهراء حازم القاضي ، ج٢٢/٢ ، يحيى بن شرف النووي ، منهاج الطالبين ، دار المعرفة بيروت ، ص٧٤ ، القرافي ، الفروق ، ج٢/١٠١ ، د/ عباس أحمد محمد الباز ، أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي ، دار النفائس ، ط ، ١٤٢٠هـ ، ص ٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) منهم الشيخ عبد السميع إمام ، في كتابه نظرات في أصول البيوع الممنوعـة ص ١١٥ ،
 د/ رفيق المصري في الجامع في أصول الربا ، ص٣٤٦ ، د/ أحمد على عبد الله ، في " المرابحة " ، ص٤٤٨ ، د/ منذر قحف ، عقد التوريد ص ١٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) شيخ الإسلام ابن تيمية ، نظرية العقد ص ٢٣٥ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ج٢٩/ ٢٧٤، ابن تيمية المسائل الماردينية ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ١٣٩٩ هــ ، ص١٠٧ ، ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ج٢٩/٢٩٠

يَجُونُ بِالْمَاتَفَاقِ ، وهو بَيْعُ كاليء بكاليء ، وَأَمَّا بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَيَنْقَسمُ إِلَى بَيْعِ وَاجَب بِوَاجِب كِما نَكْرِنا وهو مُمْتَنعٌ (١)، وَيَنْقَسِمُ إِلَى بَيْعِ سَاقط بِسَاقط، وَسَاقِط بُو الْجَب ، وَوَاجِب بِمِنَاقِط وَهَذَا فَيِه نزاعٌ ، قَلْت السَّاقَطُ بِالسَّاقَطَ فَكَي صُورَةً المُقَاصَّة والسَّاقط بالْواجب كما لو بَاعَهُ دَيْنًا له في ذَمَّته بدِّينَ آخَـرَ من غَيْرِ جنسه فَسَقَطَ الدَّيْنُ الْمَبِيعُ وَوَجَبَ عُوضُهُ وَهِيَ بَيْعُ الدَّيْنِ مُمَّنْ هُو في ذمَّته وَأُمَّا بَيْعُ الْوَاجِبِ بِالمِمَّاقَطَ فَكَمَا لو أَسْلَمَ النِّهِ في كُرِّ حنْطَةً بعَ سُرَة دَرَاهُمَ فَي ذَمُّتُه فَقَدُ وَجَلِّبَ لَه عليه تَنِن وسَقَطَ له عنه نَيْنٌ غَيْرُهُ وقُد حكسى الْإِجْمَاعُ علَى اَمْتَنَاعِ هذا وَلَمَا إِجْمَاعَ فيه قَالَهُ شَيْخُنَا وَاخْتَارَ جَـِـوَازَهُ وهــو الصُّوَّابُ إِذْ لَا مَحْنُورَ فيه وَلَيْسَ بَيْعَ كَالَىء بِكَالَيء فَيَتَّنَاوَلَهُ النَّهْيُ بِلَفْظِهِ وَلَا في مَعْنَاهُ فَيَتَنَاوَلُهُ بِعُمُومِ الْمَعْنَى، فَإِن الْمَنْهِيُّ عنه قد اشْتَغَلَّتْ فيه السَّذَمَّتَانِ بغَيْرِ فَائدَة ؛ فإنه لم يَتَعَجَّلُ أَحَدُهُمَا ما يَأْخُذُهُ فَيَنْتَفعُ بِتَعْجِيلِهِ وَيَنْتَفعُ صَاحِبُ الْمُؤَخّر بربيهم، بَلْ كِلَاهُمَا اشْتَغَلَّتْ دْمَّتُهُ بغير فَائدَة ، وَأَمَّا مَا عَلَدَاهُ من الصُّورَ النَّلَّاتَ فَلِكُلُّ مَنْهُمَا غَرَضٌ صنَّحيحٌ وَمَنْفَعَةٌ مَطْلُوبَةٌ ؛ وَذَلكَ ظَاهرٌ في مَسْأَلَة النَّقَاصُ فَإِن ذَمَّتَهُمَا تَبْرَأُ مِن أَسْرَهَا وَبَرَاءَةُ الذَّمَّةُ مَطْلُوبٌ لَّهُمَا وَلِلشَّارَعِ، فَأَمَّا فِي الْصُورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنَ فَأَحَدُهُمَا يُعَجِّــلُ بَــرَاءَةَ ذمَّتــه، وَٱلْآخَرُ ۚ يَنْتَفَعُ بِمَا ۚ يَرْبُحُهُ ، وإَذَا جَأَزَ أَنْ يَشْغَلَ أَحَدُهُمَا ذَمَّتُهُ وَالْآخَرُ يَحْصُلُ على الرِّبْحِ وَنَلِكَ في بَيْعِ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ جَازَ أَنْ يُفَرِّغَهَا مَن دَيْنِ وَيَسْعُلَهَا بِغَيْرِهِ وَكَأَنَّهُ شَغَلَهَا بِهِ ابْتَدَاءً إِمَّا بَقَرْضَ أَو بِمُعَاوِضَة فَكَانَتَ ذَمَّتُهُ مَـشْغُولَة بِشِيْءٍ فَانْتَقَلْتُ مِن شَاغِلُ إِلَى شَاغِلِ وَلَيْسَ هُنَاكَ بَيْعٌ كَالِيء بَكِالِيء ،وَإِنْ كَانَ بَيْعَ دَيْنِ بِدَيْنِ فَلَم يَنْهُ الشَّارِعُ عَنِ ذَلْكَ لَا بِلَفَّظِهِ وَلَا بِمَعْنَى لَفُظـه بَلَ قُوَاعِدُ الشَّرْعِ تَقْتَضِي جَوَازَهُ ؟ فإن الْحَوَالَةَ اقْتَضنَتُ نَقْلَ الدَّيْنِ وتَخُويلُهُ من ذمَّة المُحيل إلى نمَّة المُحال عليه فَقَدْ عَاوِضَ الْمُحيلُ المحال ( المحتال ) مَن دَيْنه بديِّن آخر في ذمَّة ثَالت ، فإذا عَاوَضه من دَيْنه على دَيْنِ آخر في ذِمَّتِهِ كَانِ أُولَى بِالْجَوَازِ وَبِاللَّهِ النَّوْفِيقَ»(١).

<sup>(</sup>۱) وهو ما يعبر عنه بقولهم: ابتداء الدين بالدين . يراجع / د سامي السويلم عقد الكالي، بالكالي، تنليلا وتعليلا ، مركز البحث والتطوير ، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ٢٢٢هـ/ ٢٠٠١م ص ٩ مَقضايا فقهية معاصرة ، مجموعة من أسائذة الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا ، مرجع سابق ، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) ابن القيم ، إعلام الموقعين ج ٩/٢ .

وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه بأن هذا التصرف فيه مصلحة للطرفين وذلك فيمل يلى:

أن هذا التصرف فيه مصلحة للطرفين فقد يكون صاحب الدين في حاجة إلى سلعة ولا يجد ما يشتري به سوى هذا الدين وربما لا تكون هذه السلعة موجودة عند المدين وليس هناك من ضرر يلحق بالمدين إذ هو مطالب بإيفاء الدين سواء كان ذلك للدائن الأصلي أو لمن يحل محاه ، وليس هناك مانع شرعي يمنع من ذلك فيكون جائزا (١).

جواز هذا البيع قياسا على الحوالة (٢)، وبيان ذلك أن الحوالة فيها بيع دين على شخص آخر ،....

<sup>(</sup>١) د/ نزيه حماد ، بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة ، ص٢٠٢ ، د/ وهبة الزحياـــي ، التصرفات في الديون بالبيع وغيره مع التطبيقات المعاصرة ، ص١٥٩ ،

<sup>(</sup>۲) الحوالة لغة : تطلق على التحول والانتقال ، وبمعني التحويل والنقل وهو نقل كل سيء من محل إلى آخر ، كما تستخدم أيضا بمعني الإزالة وفصل الشيء عن غيره وهي كلها متقاربة ، يراجع / أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي المتوفى ( ٣٩٨ هـ )، تاج اللغة وصحاح العربية ، دار إحياء التراث العربي ، ط١ ، تحقيق : مكتسب التحقيق بدار التراث ، ج٤/١٣٧٦ ، الإمام أبي الفتح ناصر بن عبد السيد على المطرزي الحنفي المتوفى سنة ( ١٦١٦ هـ ) ، المعرب في ترتيب المعرب ، دار الكتاب العربي ، ص ١٨٣ ، أبي البقاء أيوب بن موسي الحسني المتوفى ( ١٠٩٤ هـ ) ، الكليات ،مؤسسة الرسالة ، ط٢ ، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م ، ص٧٥ .

الحوالة اصطلاحا: عرف الفقهاء الحوالة بتعاريف عدة، وهي في جملتها تفيد أن الحوالة انتقال الدين وتحويله من ذمة إلى ذمة . وهذا ما سأوضحه من خلل عرضي التالي لتعريف الفقهاء لها.

تعريف الحوالة في المذهب الحنفي : نقل الدين من نمة المحيل إلى نمة المحتال عليه على سبيل التوثق به . وقيل هي : ضم نمة إلى نمة في الدين والمطالبة جميعا .

الحوالة في المذهب المالكي : عرف أبو البركات الدردير الحوالة بأنها : نقل الدين عن نمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى .

الحوالة في المذهب الشافعي: هي عقد يقتضي نقل دين من نمة إلى نمة أخرى .

الحوالة في المذهب الحنبلي: عرف فقهاء الحنابلة الحوالة بأنها: انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلغظها أو معناها الخاص .

الحوالة في المذهب الظاهري: لم ينص الإمام ابن حزم على تعريف الحوالة بيد أنه مسن الممكن استخلاص تعريف لها من خلال كلامه عن الحوالة فهي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

الحوالة في المذهب الزيدي: عرفها الإمام الشوكاني فقال: هي نقل ما هو له من ذمة إلى نمة .

الحوالة في المذهب الإمامي : عرفها فقهاء الإمامية بأنها : عقد شرح لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشمولة بمثله .

وقد ورد الشرع بجوازها ووقع الاتفاق على مشروعيتها (١). الاتجاه الثاني :

ويرى أصحابه أن بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل أمر غير جائز شرعا وإن وقع حكم عليه بالبطلان ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (٢).

الحوالة في المذهب الإباضي: عرفت بأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ به الأولى . يراجع في كل ما تقدم / الكمال ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، ج٦/٦٣ ، أبي البركات أحمد شرح العناية على الهداية مطبوع بهامش فتح القدير ، ج٦/٣٤ ، أبي البركات أحمد الدردير ، الشرح الكبير ج، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي عليمه ، دار إحياء الكتب العربية ، ج٣/ ٣٢٥ ، أبي بكر بن حسن الكشناوي ، أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك فق فقه إمام الأتمة مالك ، دار الفكر العربي ط٢ ، ج٣/٥٧ ، الشيخ منصور بن يونس البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، مؤسسة الرسالة ، ط١ ، ٢١١٤ هم ، ٢٠٠٠م ، تحقيق : در عبد المحسن التركي ، ج٣/٣٨ ، موفق الدين بن قدامة ، الكافي ، ج٢/٢٠ ، ابن حزم الظاهري ، المحلى ، ج٨/٣٠ ، الإمام الشوكاني ، السيل الجرار ، ج٦/٢٠ ، محمد جواد معنية ، فقه الإمام جعفر الصادق ، دار التيار الجديد ، ط٢ ، ٢١٤ هم ، ج٣/٤٢، والشيخ يوسف البحراني ،المتوفى ( ١١٨٦ هم ) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الشيخ يوسف البحراني ،المتوفى ( ١١٨٦ هم ) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، مؤسسة النشر الإسلامي ، ج٢/٢٤ ،) ، ابن أطفيش ، شسرح النيل ، و٥٠٠ وما بعدها .

(۱) شرعت الحوالة بالكتاب والسنة . أما الكتاب فبقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنَـوا أُوفَـوا بِالْعَقود ﴾. حيث إن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود ، والحوالة عقد فقد وجب الوفاء به ، وإذا وجب الوفاء به دل على جوازه .

ومن السنة بقوله على عن أبي هريرة : ﴿ مطل الغني ظلم ، فإذا أتبع أحدكم على ملك فليتبع ﴾. والحديث يدل على مغروعية عقد حوالة الدين ، وأنه ينبغي قبول الحوالة على الملأ ؛ لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل ، والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم ( فليتبع ) ، تدل على الوجوب ، وإذا ثبت الوجوب فقد ثبت الجوالة ، ج٣/٥٥ ، رقسم براجع / الإمام البخاري ، كتاب الحوالة باب وهل يرجع في الحوالة ، ج٣/٥٥ ، رقسم ٢٢٨٧ ، الإمام مسلم كتاب المساقاة ، باب التحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملأ ، ج٣/١٩١ ، رقم ١٥٦٤ ، الإمام الماوردي ، الحاوي الكبير، ج ٨/١٩ ، الإمام السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج ١/٣٣١، قصايا فقتيلة معاصرة ، حموعة من الأساتذة ، ص٢١٤ وما بعدها ، د/ جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، در اسة وتحقيق بابي الحوالة والضمان وباب الوديعة ، من كتاب كفاية التنبيه شرح التنبيه لأحمد بن على المعروف بابن الرفعة المتوفى ( ٧١٠ هـ ) ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م ، ص٢٠١ وما بعدها .

(٢) الزيلعي ، تبين الحقائق ، ج٤/٠٤ ، محمد بن الحسن ، الحجة ، ج $1/\sqrt{1}$  وما بعدها ، الشيخ منصور البهوتي ، كشاف القناع ، ج $1/\sqrt{1}$  ، السخرشي ، ج $1/\sqrt{1}$  ، ابن حزم ،=

وكان سندهم في ذلك :أن في هذا البيع شغل لنمتي البائع والمشتري دون أن يجني أحدهما فائدة من وراء هذا التعاقد بهذه الصفة حيث إن البائع لم يتسلم الثمن حتى ينتفع به في دفع حاجته والمشتري لم يتسلم المبيع ليقضي حاجته فكلاهما غير محتاج لهذه المعاملة حين التعاقد (١).

وقد نوقش هذا الاستدلال من قبل المخالفين فقالوا:

أن عدم وجود فائدة ومصلحة فغير مسلم حيث إن المصلحة ظاهرة لكلا الطرفين من خلال هذا التعاقد ، فقد يكون صاحب الدين محتاجا لسلعة ولا يجد ما يشتري به سوي دينه ، وربما لا تكون موجودة أي هذه السلعة عند المدين وليس هناك من ضرر يلحق بالمدين إذا باع الدائن دينه لشخص آخر ، إذ هو مطالب بإيفاء الدين للدائن الأصلي ، أو لمن يحل محله ، وليس هناك مانع شرعي يمنع من ذلك فيكون جائزا (٢).

## بيان الرأي الرلجح:

بعد هذا العرض المفصل الأقوال الفقهاء في حكم بيع الدين لغير الدين بثمن مؤجل أري أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول الذي قال بجواز هذا البيع ولكن هذا الجواز ليس على الإطلاق بل هو مقيد بأمور عدة يجب تحققها في هذا البيع وهذه الأمور هي:-

ان يكون المشتري قادرا على استيفاء السدين منعا للخصومة مع ملحظة عرض الدائن أمر البيع على المدين ، فإذا رغب في استبراء ذمته فهو أحق به من غيره ، إذا أدى مثل الذي يبذله مشتري آخر .

٢- ألا يكون الدينان من الأصناف الربوية .

٣- أن يكون الدين مستقرا .

<sup>=</sup> المحلى ، ج٩/٦ ، فتاوي ابن الصلاح ، عالم الكتب ، بيسروت ، ط١ ، ١٤٠٧هـ. ، تحقيق : د/ موفق عبد الله عبد القادر ، ج٢/٩٠٤ ، الزركشي ، المنسصور ، ج٢/١٦١ ، الإمام الغزالي ، الوسيط ، دار السلام القاهرة ، ط١ ، ١٤١٧هـ. ، تحقيق ، أحمد محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر ، ج٢/١٥١.

<sup>(</sup>١) قَضَايًا فَقَهِية معاصرة ، مجموعة من الأساتذة ، ص ٣٩٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) د/ عمر بن عبد العزيز المترك المتوفي ( ١٤٠٥ هـ ) ، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ، دار العاصمة ، ط١ ، ١٤١٤هـ ، ص ٣٠٣ .

٤- بالإضافة إلى إقرار المدين بالدين (١).

بناء على ما تقدم يتضح أن المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية يشملها بيع الدين بالدين المجمع على حرمته ، كما أنها لا تنطبق عليها هذه الشروط فيكون الحكم فيها هو عدم الجواز ، مما يزيد من المحاذير الشرعية التي تكتنف تلك المعاملات .

## المطلب الثاني حكم بيع المبيع قبل قبضه

#### أولا : تحرير محل النزاع :

لا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز بيع الطعام قبل قبل فبلا الشترى بكيل أو وزن ، كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم (٢)، إلا ما حكى عن عثمان البتي (٢)، رحمه الله تعالى من أنه لا بأس ببيع كل شيء

(٣) هو أبو عمرو عثمان بن مسلم وقيل: سليمان البتى البصري ، مولي بني زهرة ، فقيه البصرة ، كان صاحب رأي وققه ، مات ثلاث وأربعين ومائة (١٤٣). انظر :الإمام شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ٦/ ١٤٨ ، ١٤٩ ، الحافظ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ٧٩/٣ ،

<sup>(</sup>۱) الأستاذ الزرقا ، المصارف ومعاملاتها وودائعها وفوائدها ، مركسز أبحسات الاقتصاد الإسلامي ، جدة ٤٠٤ هـ ، ، ، ، د/إبراهيم عبد الحميد ، الحوالة ، الطبعة التمهيديسة للموسوعة الفقهية بالكويت ١٩٧٠م ، ص ٢٤٢ وما بعدها ، د/ على محي السدين القسرة داغي ، أحكام التصرف في الديون ، ص ٢٤٢ ، د/ سامي حسن حمود ، بيسع السديون وحالاته المعاصرة بالمنظور الفقهي ، ص ٣١٤ ، بحوث مقدمه لمجمع الفقه الإسسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ، في دورة انعقاده الحادية عشر رجب ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨ م

<sup>(</sup>۲) الإمام الكاساني ، بدائع الصنائع ج٥/٥٤، ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ج٣/٢٧٠ ، الإمام الماوردي ،الحاوي الكبير ج٥/٢٠٠ العلامة محمد الزهري الغمراوي ، السسراج الوهاج ج١٩١/ ، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي ( ٢٢٧ - ٢٧٧) ، شرح الزركشي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٤٢٣ اهـ / ٢٠٠٢م ، ح٢/٢٥ ، الشيخ منصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ٢/٨٥ ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ١١١٥هـ - ١٢٠٦ ) مختصر الإنصاف والشرح الكبير ، مطابع الريساض ، ط١ ، تحقيق ، عبد العزيز بن زيد الرومي ، د/محمد بلتاجي ، د/ سيد حجاب ،١/٢٦٤ ، المحلى ٨/٨٥ ، زين الدين بن على العاملي ،الروضة البهية ٢/٧٢٤ ، أحمد بن قاسم العنسي ، البحر الزخار الجامع لمذاهب العلماء والأمـصار ٨/٨ ، الإمـام الـشوكاني ، السيل الجرار ١٢٥/٣ ، ابن أطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل ، ١٢٦/١٤ .

قبل قبضه (۱) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : ( هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام فقط ، وأظنه لم يبلغه الحديث ، ومثل هذا لا يلتفت إليه ) (۲).

واختلف فيما عدا ذلك على سنة اتجاهات :-

الاتجاه الأول: أنه لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه مطلقا.

وهو قول ابن عباس ، وجابر بن عبد الله (٢) - رضي الله عنهم - وبه قال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة (٤) ، وإليه ذهب الشافعية (٥) ، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١) ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، اختارها ابن عقيل (٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٨) ، وابن القيم (١)، والإباضية (١٠)، والزيدية (١١)، ورواية للإمامية (١٢).

الاتجاه الثاني: أنه لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه ، إلا العقار . وهو مذهب الحنفية (١٢).

الاتجاه الثالث: أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه ، إلا الطعام ، إذا اشترى بكيل، أو وزن، أو عد ، فإن اشترى جزافا جاز بيعه قبل قبضه أيضا إلا القمح .

<sup>(</sup>١) موفق الدين بن قدامة ، المغنى ، ١٨٩/٦ ، ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر ، التمهد ، ٥/ ٠ ١٣ ، و الاستذكار ، ٦/ ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر ، التمهيد ، ٣٠٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر ، التمهيد ، ٣٠٧/٥ .

<sup>(°)</sup> الإمام النووي ، المجموع ٣١٩/٩ ، ٣٢٦ ، تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، الهيتمي مسع حواشي الشرواني والعبادي ١٧/٦ ، تقي الدين الحسيني ، كفاية الأخيار ، ، صس ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٦) المرغيناني الهداية ، ٣٥/٦ ، الموصلي ،الاختيار ، ٨/٢ ، تبيين الحقا ق ، للزيلعبي ، ٤٣٥/٤

<sup>(</sup>٧) القاضي للمرداوي ، الإنصاف ، ج١١/١٥٥ .

<sup>(</sup>٨) ابن مغلَّح ، للفروع ، ٤/٢٢ ، المردأوي ، الإنصاف ، ١١/٢٠٥ ، شرح الزركسشي ، ج//٤٢٦ .

<sup>(</sup>٩) آبن القيم ، شرح سنن أبي داود ، ٢٧٧/٩ .

<sup>(</sup>١٠) ابن أطفيش ، شرح النيل ج٨/٥٥.

<sup>(</sup>١١) أحمد بن المرتضى ، البحر الزخار ج١/١/٠ .

<sup>(</sup>١٢) أبو القاسم نبيم الدين جعفر بن الحسن الحلسي (ت ٦٧٦) المختصر النافع، دار الأضواء، بيروت ، لبنان ، ط٣، ١٤٠٥ هـــ/١٩٨٥م ، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>١٣) المرغيناني ، الهداية ، ٢/٥٣ ، الموصلي ، الاختيار ، ٢/٨ ، الزيلعي ، تبيين الحقائق ، ٤٣٥) المرغيناني ، الهداية ، ٢/٨٠٣.

وهو مذهب المالكية والظاهرية <sup>(١)</sup> .

الاتجاه الرابع: أن كل ما بيع على الكيل أو الوزن لا يجوز بيعــه قبل قبضه ، سواء كان طعاما أو غيره ، وما ليس بمكيل ولا موزون فـــلا بأس ببيعه قبل قبضه .

وهو مروي عن عثمان بن عفان ، - رضي الله عنه - وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والحكم بن عنيبة  $(^{7})$ ، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال إسحاق بن راهويه  $(^{7})$  ، رحمهم الله .

الاتجاه الخامس: أنه لا يجوز بيع ما اشترى بكيك ، أو وزن ، أو عد ، قبل قبضه ، ويجوز بيع ما عدا ذلك ، إلا ما بيع بصفه أو رؤية متقدمة ، فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه أيضا ، وإن لهم يكن مكيلا ولا موزونا ، قالوا: لأنه يتعلق به حق توفية، فأشبه الهبيع بكيل ونحوه ، وهو مذهب الحنابلة (٤) .

الاتجاه السادس: أنه لا يجوز بيع الطعام ، مما يؤكل أو يــشرب ، قبل قبضه ، سواء اشتري جزافا ،أو كيلا ، أو وزنا ، وما عــدا الطعـام يجوز بيعه قبل قبضه .

و هو قول أبي ثور ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهما الله (٥) . الادلة :

أولا: أدلة القول الأول:

<sup>(</sup>۱) ابن جزي ، القوانين الغقهية ، صــ ۲۰۷ ، الحطـــاب ، مواهـــب الجليـــل ، ٦/ ٤٤٢ ، المواق، الناج والإكليل ، ٦/ ٤٤٢ ، أبو محمد على بن حزم ، المحلى ١٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي نولاهم الكوفي ، الإمام الكبير ، عالم أهل الكوفسة ، كان فقيها من كبار أصحاب إبراهيم النخعي ، ولد نحو سنة ست وأربعين (٢١) ، وتوفى سنة خمس عشرة ومائة (١١٥) . وانظر : سير أعلام النبلاء ، للنهي ٢٠٨/٠ - ٢١٣ ، شذرات الذهب ، لابن العماد ١٥١/١ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر التمهيد ، ٥/ ٣٠٦ ، موفق الدين بن قدامة ، المغنى ١٨١/٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن عبد البر، التمهيد،، ٥/ ٣٠٦.

استدل أصحاب القول الأول لعدم الجواز مطلقا بالأدلة الآتية:حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ﴿ ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا ، فاردت أن أضرب على يديه ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت إليه ، فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، فإن رسول ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى

حديث حكيم بن حزام – رضي الله عنه – قال : قلت : يا رسول الله، أبتاع هذه البيوع ، فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال :﴿ يا ابــن أخي ، لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ﴾ (١) .

وهذان الحديثان عامان ، فيدخل فيهما الطعام وغيره ، كما يدخل فيهما المنقول وغير المنقول.

وقد نوقش الاستدلال بحديث ابن عمر عن زيد بن ثابت من وجهين: الوجه الأول: أن هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق بن يسار (٢). عن أبي الزناد (٦)رحمهما الله ، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به، وهو مدلس، وقد قال: عن أبي الزناد، والمدلس إذا قال: (عن ) لا يحتج به (٤).

رحالهم .

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان، کتاب البیوع ، باب البیع المنهی عنه ، ۱۱/ ۳۵۸ رقم (۱۹۸۳) ، سنن البیهقی ، کتاب البیوع ، باب النهی عن بیع ما لم یقبض و ان کان غیر طعام ۱۱/۵۰، درقم (۱۰۲۸) سنن الدارقطنی ، کتاب البیوع ۸/۳ رقم (۲۰) ، مسند الامام أحمد ، صدرقم (۱۰۲۸) سنن الدارقطنی ، کتاب البیوع ۱۹۲/۳ رقم (۲۰۱۰ رقم (۲۰۱۰ و ۲۱۰۸) ، المعجم الکبیر ، للطبرانی ۱۹۲/۳ رقم (۲۱۰۷ و ۲۱۰۸)

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار القرشي المطلب مسولاهم، المدنى العلامة الحافظ ، الإخباري ، صاحب السيرة النبوية ، وهو أول من دون العلم بالمدينة، اختلف في تضعيفه وتوثيقه ، قال الذهبي : أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء ، لأشياء منها : تشيعه ، ونسب إلى القدر ، ويدلس في حديث ، فأسا الصدق فليس بمدفوع عنه ، وقال ابن حجر : صدوق ، يدلس ، ورمي بالتشيع والقدر ، ولد سنة ثمانين (۸۰) ، وتوفي سنة إحدى وخمسين ومائة (۱۵۱) ، وقيل غير نلسك : يراجع/ الذهبي، سير أعلام النبلاء ، ، ۷۳۳ - ٥٠ ، ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ، صد

 <sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني ، المعروف بأبي الزناد ، الإمام الفقيه ، الحافظ المفتى ، كان من علماء الإسلام ، وأئمة الاجتهاد ، قال في التقريب: ثقة فقيه ، ولد نحو منة خمس ومنتين ( ٦٠ ) ، وتوفي سنة ثلاثين ومائة (١٣٠) ينظر : الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ، ٥/٥٤، ابن حجر ، تقريب التهذيب صــ ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٤) النووي ،المجموع ، ٣٢٨/٩ .

ويجاب عن ذلك ، بأن ابن إسحاق صرح فيه بالتحديث ، كما في صحيح ابن حبان (١) ، ومسند الإمام أحمد .

ولذلك قال النووي رحمه الله: « إن أبا داود لم يضعف هذا الحديث وما لم يضعفه فهو حجة عنده ، فلعله اعتضد عنده ، أو ثبت عنده بسماع ابن إسحاق له من أبى الزناد» (٢) .

وقال الحاكم (٢) رحمه الله: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (٤) رحمه الله »، وقال الإمام النووي رحمه الله: «رواه أبو داود بإسناد صحيح»(٥).

وقال في التنقيح : « وهو حديث ثابت جيد » (7) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الدار مي البستي ، الإمام العلامة ، الحافظ المجود ، شيخ خراسان ، قال الحاكم : كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه ، واللغة ، والحديث ، والموعظ ، ومن عقلاء الرجال ، له الكتب المشهورة ، ومنها : كتاب ( الأنواع والتقاسيم )، والمعروف بصحيح ابن حبان ، وكتاب ( تاريخ الثقات ) ، وكتاب : ( غرائب الأخبار ) ، وكتاب ( الهداية إلى علم السنن ) . ولد سنة بضع وسبعين ومائتين ، وتوفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، (٣٥٤) ، ينظر: ابن الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعية ، ١١٥١- وخمسين وثلاثمائة ، (١١٥٨) ، ينظر: ابن الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعية ، ١١٥١-

<sup>(</sup>٢) الإمام النووي ، المجموع ، ، ٩/ ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بسن الحكم السنبي التهماني، النيسابوري ، المعروف بابن البيع ، الإمام الحافظ ، شيخ المحدثين ، صاحب التصانيف ، ومنها : كتاب ( المستدرك على السمحيحين ) ، وكتاب ( تاريخ النيسابوريين)، وكتاب (الإكليل) ، وكتاب ( معرفة علوم الحديث ) ، وغير ذلك ، ولد سنة النيسابوريين وثلاثمائة ، (٣٢١) ، وتوفي سنة خمس وأربعمائية (٥٠٤) . ينظر : السمعاني ، الأنساب ، ، ١٥٥١، الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ١٢/١٧ - ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) وهو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني المذهبي ، الإمام الحافظ ، محدث عصره ، شيخ الجرح والتعديل ، له مصنفات كثيرة ، منها : كتاب (كتاب الإسلام) ، وكتاب (مختصر تهذيب الكمال) للمزي ، وكتاب (سير أعلام النبلاء) وكتاب (طبقات الحفاظ) ، وغير ذلك ، ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة (٦٧٣)، وتوفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة (٨٤٧) . ينظر : الإمام السبكي ، طبقات المشافعية الكبرى ، مار٢-١٥٧ ، ابن العماد ، شذرات الذهب ، ٢/١٥١ - ١٥٧ .

 <sup>(</sup>٥) الإمام النووي ، المجموع ٩/ ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الهادي الحنبلي ، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ، ٢/٧٥ .

الوجه الثاني: ما نكره ابن عبد البر- رحمه الله - بقوله: « يحتمل أن يكون أراد السلع المأكولة والمؤتدم بها ؛ لأن على الزيت خسرج الخبر » (١).

ويمكن الجواب على ذلك بأن اللفظ إذا ورد على سبب خاص ، وكان اللفظ عاما ، فإنه لا يحمل على السبب الخاص فحسب ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب .

كما نوقش الاستدلال بحديث حكيم بن حزام بالآتى:

أن هذا الحديث من رواية يوسف بن ماهك  $(^{7})$  عن عبد الله ابن عصمة  $(^{7})$  عن حكيم بن حزام ، وعبد الله بن عصمة مجهول ، وقال فيه عبد الحق  $(^{3})$  في أحكامه : « إنه ضعيف جدا »، وتبعه على ذلك ابن القطان  $(^{\circ})$  .

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر، التمهد، ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عصمة الجشمي ، حجازي ، قال ابن حجر : قال شيخنا : لا أعلم من أئمة الجرح والقديل تكلم فيه ، بل ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال في التقريب : مقبول من الثالثة ينظر : ابن حبان ،الثقات ، ٢٧/٥ ، ابن حجر ، تهذيب القهذيب، ٣٨٦/٢ ، تقريب التهذيب، صح ٣٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين الأزدي الأنددلسي الإشبيلي ، المعروف في زمانه بابن الخراط ، الإمام الحافظ ، العلامة المجود ، كان فقيها ، عالما بالحديث وعلله ، عارفا بالرجال ، له كتاب ( الأحكام الكبرى ) وكتساب (الأحكام الصغرى ) وكتاب ( الأحكام الوسطى ) ، وكتاب ( الجمع بين السصحيحين ) ، وكتساب (العاقبة ) في الوعظ والزهد ، وغير ذلك ، ولد سنة أربع عشرة وخمسمائة ( ١٥٥) ، وتوفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ( ٥١١) . ينظر : الذهبي ، سير أعلام النسبلاء ، وتوفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ( ٥٨١) . ينظر : الذهبي ، سير أعلام النسبلاء ،

<sup>(°)</sup> أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن القطان ، بيان السوهم والإيهام في كتاب الأحكام، دار طيبة ، الرياض، المملكة العربية السعودية ، ط١ ، ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م ، تحقيق ، د / الحسين آيت سعيد ، ٣٢٨و٣٢٣ ، حديث رقم (٣١٠) ، الزيلعي ، نصب الراية ، ٢٧/٤ .

ويجاب على ذلك بأن الحديث قد حسنه غير واحد ، كالبيهقي (1) والنووي (1) رحمهما الله .

وأما تضعيف عبد الحق وابن القطان لعبد الله بن عصمة ، فقد قال في التنقيح : «قال شيخنا رحمه الله : وأما تضعيف ابن القطان لابن عصمة (٢) فهذا خطأ ، وقد اشتبه عليه ، فإن الجشمي يسمى ابن عصمة»(٤) .

وقسال ابن حجر رحمه الله : « وزعم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جدا ، ولم يتعقبه ابن القطان ، بل نقل عن ابن حزم أنه قال: هو مجهول ، وهو جرح مردود ، فقد روي عنه ثلاثة ، واحتج به النسائي» (٥).

وقال ابن عبد البر رحمه الله: « وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة، إلا أن من لم يرو عنه إلا رجل واحد ، فهو مجهول عندهم ، إلا أني أقول: إن كان معروفا بالثقة والأمانة والعدالة ، فلا يضره إذا لم يروعنه إلا واحد » (٦) .

وقال ابن القيم – رحمه الله – عن هذا الحديث : « وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة ، وقد وثقه بن حبان ، واحتج به النسائى» ( ).

ثم أنه قد صبح أن يوسف بن ماهك سمعه من حكيم ابن حزام ، ليس بينهما عبد الله بن عصمة ، ذكر ذلك ابن حزم ، رحمه الله وقال : « فإذا سمعه من حكيم ، فلا يضره أن يسمعه أيضا من غير حكيم عن حكيم »(^).

<sup>(</sup>١) الإمام البيهقي ، السنن الكيرى ٥/ ١٢٥ ،

<sup>(</sup>Y) الإمام النووي ، المجموع ٣٢٨/٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (لعصمة ) .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الهادي الحنبلي ، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ، ٧/٧ ٥ .

<sup>(</sup>٥) الحافظ ابن حجر ، التلخيص الحبير ٣/٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد البر ، الاستذكار ٢/٣٧٥.

<sup>(</sup>V) إبن القيم ، شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (V)

<sup>(</sup>٨) أبو محمد على بن حزم الظاهري ،المحلَّى ٧/ ٤٧٤ .

بالأحاديث الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ، ومنه : حديث عبد الله ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – أن رسول الله على قال: ﴿ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ﴾ ، وفي رواية : ﴿ حتى يقبضه ﴾ ، وفي رواية : ﴿ حتى يقبضه ﴾ .

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : ﴿ أَمَا الذِي نَهِي النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَمَا الذِي نَهِي النَّبِي صَلَّى اللهِ وَمَلَّم فَهُو الطَّعَامِ أَن يَبَاعَ حَتَّى يَقَبَضَ ﴾ قال ابن العباس : ﴿ وَلَا أَحْسَبُ كُلُّ شَيَّءَ إِلَا مَثْلُهُ ﴾ (٢) .

ومنها حديث عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قسال : ولقد رأيت الناس في عهد رسول على يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم ، حتى

يؤووه إلى رحالهم ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث نص في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ، من غير تقييده بكونه بيع بكيل أو وزن ، بل حديث ابن عمر نص في عدم جواز بيعه قبل قبضه إذا ابتيع جزافا .

وغير الطعام ملحق به قياسا عليه (١)، والقياس هنا له طريقان (٥):

الطريق الأول: قياس بإبداء الجامع بين الطعام وغيره، وذلك أن الحكم إذا اثبت في الطعام، فيثبت الحكم في غيره إما من باب قياس المساوي، وذلك أن غير الطعام كالطعام في هذا الباب، ولهذا قال ابن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب بيع الطعام قبل أن يقبض ، وبيع ما ليس عنك ، ج٢/٥١٧، رقم ( ٢٠٣٠) ، صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، ج٣/١٦١١ ، رقم ( ١٥٢٦) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب بيع الطعام قبل أن يقبض ، وبيع ما ليس عندك ، صد ٢٠٤٠ ، ٢٠٥ ، رقم ( ٢١٣٥) ، صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، صد ٦١٨ ، رقم ( ١٥٢٥ ) ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه مصحيح البخاري ، كتب البيوع ، باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤديه إلى رحله ، والأدب في ذلك ، صـــ ٤٠٢ ، رقـم ٢١٣٧) ، صــحيح مسلم، كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، صــ ٦١٩ ، رقم (١٥٢٧)

<sup>(</sup>٤) الإمام النووي ، المجموع ، ٣٢٨/٩ ، القرآفي ، الذخيرة ، ٥/ ١٣٤ .

 <sup>(°)</sup> ابن القيم ، شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود ٢٧٨/٩ .

عباس : ﴿ وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام ﴾ (١) ، وإما من باب قياس الأولى ؛ لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها ، فغير الطعام بطريق الأولى .

الطريق الثاني: قياس بإلغاء الفارق ، فإنه لا فارق بين الطعام وغيره ، إلا ما لا يقتضي الحكم وجودا ولا عدما ، يوضحه : أن المأخذ الذي اقتضى المنع من بيع الطعام قبل قبضه موجود في غيره ، والمأخذ الذي اقتضى المنع أمران :

عدم تمام استيلاء المشتري على ما اشتراه ، وعدم انقطاع علق البائع عنه ، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه ويغره الربح ، وربما أفضى على التحليل على الفسخ ولو ظلما ، وغلى الخصام والمعاداة ، فمنع المشتري من التصرف فيه حتى يستم استيلاؤه عليه ، وينقطع عن البائع ، وينفطم عنه فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض (١).

أن في البيع قبل القبض ذريعة إلى الربا ، ووجه ذلك ما بينه الحافظ ابن حجر – رحمه الله – بقوله : « فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مسثلا ، ودفعها للبائع ، ولم يقبض منه الطعام ، ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينار ، وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا » (7) ، وهذا معنى قول ابن العباس – رضي الله عنهما – حين سئل عن السبب في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه : ﴿ ذَاكَ در اهم بدر اهم والطعام مرجا ﴾ ، رواه البخاري (3) ، وفسي رواية عند مسلم ﴿ ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجاً ﴾ ، والطعام مرجاً والطعام مرجاً » ، والمعام مرجاً » والمعام مرجاً » ، والمعام مرجاً » والمعام مرجاً » والمعام مرجا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القــبض ، صـــ ١١٨ ، رقـم (١٥٢٥) .

<sup>(</sup>٢) أبن القيم ، شرح سنن أبي داود ، ، ٢٨٢/٩ ، ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ٣/١٤٩.

<sup>(</sup>٣) الحافظ ابن حجر، فتح الباري ، ٤١٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، ج7/00/7 ، رقم (٢٠٢٥) .

<sup>(°)</sup> صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القــبض ، ج٣/١١٦ ، رقــم (١١٦٠) .

الطعام وغيره قــال ابن عباس : ﴿ وَلا أَحْسَبُ كُلُّ شَيَّءَ إِلاَ مَثْلُه ﴾ رواه البخاري (١).

وعند الإمام مسلم ( وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام (٢) ، (٣) . وقد نوقش الاستدلال بالقياس من وجهين :

الأول: أن قياس غير الطعام قياس فاسد ؛ وذلك أن النهي عن بيسع الطعام قبل قبضه شرع محض ، وتعبد صرف ، لا يفهم المعنى منه ، ولا تعقل علته ، وإنما يكون الإلحاق عند فهم العلة وعقل المعنى ، وهو منتف هنا (٤) .

ويمكن الجواب عن ذلك ، أن المعنى مفهوم والعلة معقولة ، وهو ما ذكر آنفا فجاز الإلحاق .

الثاني: بإبداء الفارق ، وذلك أن الطعام أشرف من غيره ، لكونه سببا لقيام البنية وعماد الحياة ، فشدد الشرع فيه على عادته من تكثير الشروط فيما عظم شرفه ، كاشتراط الولي والصداق في عقد النكاح دون عقد البيع ، ويشترط في القضاء م لا يشترط في منصب الشهادة (٥) .

ويمكن الجواب عن ذلك بأن الفارق غير مؤثر ، ولا يقتضي الحكم وجودا ولا عدما ، ولذلك أجزتم بيع الطعام قبل قبضه إذا اشترى جزافا ، فدل على أن هذا المعنى وهو كون الطعام أشرف من غيره ليس عليه مدار الحكم .

ثم إن التشديد في النكاح والقضاء ونحو هما ليس ليشرفهما ، بل لخطرهما ، إذ في النكاح حفظ الأنساب ، وفي القيضاء إقامة العدل ، والتساهل فيهما تضييع لذلك .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب بيع الطعام قبل أن يقبض ، وبيع ما ليس عندك ، صديح البخاري ، كتاب البيوع ، باب بيع الطعام قبل أن يقبض ، وبيع ما ليس عندك ، صد ٢١٣٥ ، رقم (٢١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، كتاب البيوع و باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، صـــ ١١٨ ، رقـم (٢) . (١٥٢٥) .

<sup>(</sup>٣) الحافظ ابن حجر ، فتح الباري ، ١٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن العربي ،القبس، ١٩٢/٣ ، ١٩١ .

<sup>(</sup>٥) القرافي ، الذخيرة ، ٥/ ١٣٤ .

وهذا بخلاف الطعام ، فإن حاجة الناس إليه قائمة ، وذلك يقتضي تيسير أمر الحصول عليه ، فلما شدد فيه المعنى الذي ذكر ، كان غيره من باب أولى .

# ثانيا : أدلة الاتجاه الثاني :

استدل الحنفية لقولهم بجواز بيع العقار قبل قبضه بما يأتي :

أن النهي عن بيع الأشياء قبل قبضها معلل بغرر الانفساخ ، أي انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه ، وهو منتف في العقار؛ لأن المبيع هو الأرض ، وهلاكها نادر ، والنادر لا عبرة به ، فلا يمنع الجواز ، وهذا لأنه لا يتصور هلاكه ، حتى لو تصور هلاكه قبل القبض لا يجوز ، بأن كان على شط البحر ، أو كان المبيع علوا (١) .

وقد نوقش هذا الاستدلال من وجهين :

أن التعليل بغرر الانفساخ تعليل ضعيف ، فإنه لا ملازمة بين الانفساخ بسبب طاريء وبين عدم الصحة شرعا أو عقلا (٢) ، غاية ما في الأمر أنه إذا انفسخ العقد الثاني ، لانفساخ العقد الأول ، فإنهما يتسرادان البيع، ومثل ذلك لا يمنع ابتداء العقد ، كما في الشفعة ، والبيع بعد ظهور الاستحقاق (٣) .

وإذا ثبت ضعف التعليل ، لم يبق معنى يوجب إخراج العقار من عموم الحديث .

قولكم لا يتصور تلفه ، منقض بالحديد الكثير (<sup>1)</sup> ، فإنه لا يتصور تلفه ، وعلى قولكم لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ لأنه منقول .

## ثالثاً : أدلة الاتجاه الثالث :

استدل المالكية لقولهم بما يأتى:

<sup>(</sup>١) الكمال بن الهمام ، فتح القدير ، ١٣٧/٦، ١٣٨ ، الزيلعي ، تبيين الحقائق، ٤٣٦/٤ ، الموصلى ، الاختيار ، ٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن القيم ، شرح منن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود ٩/ ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) ابن الهمام ، فتح القدير ، ٦/١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) النووي ،المجموع ، ٣٢٨/٩ .

حدیث عبد الله بن عمر – رضی الله تعالی عنهما – أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ﴾، وفي رواية : ﴿حتى يقبضه ﴾ .

ووجه الاستدلال: أن التنصيص في هذا الحديث وغيره على الطعام، يدل على أن غيره بخلافه (١).

وأجيب عن ذلك بوجره ، منها :

أن هذا استدلال بدليل الخطاب ، والتنبيه مقدم عليه ، فإنه إذا نهسى عن بيع الطعام قبل قبضه ، مع كثرة الحاجة إليه ، فغيره من باب أولى (٢).

أن هذا استدلال بالمفهوم ، والمنطوق مقدم عليه ، و هــو مــا فــي حديث حكيم وحديث زيد ، من النهي عن بيع جميع السلع قبل قبضها (<sup>٣)</sup>.

أن أدلة النهي عامة في الطعام وفي غيره ، والقاعدة الأصولية : أن ذكر بعض أنواع العموم لا يخصصه ، فالحديث الخاص بالطعام لا يخصص تلك العمومات ، فإن من

شرط المخصص أن يكون منافيا ، والجزء لا ينافي الكل(٤) .

٧- أن قوله في حديث ابن عمر السابق: ﴿ يستوفيه ﴾ تفسير لقوله في الرواية الأخرى: ﴿ حتى يقبضه ﴾ والاستيفاء لا يكون إلا بالكيال أو الوزن ، مما بيع على ذلك ، قالوا: الوزن ، وذلك فيما يحتاج الكيل أو الوزن ، مما بيع على ذلك ، قالوا: وهذا هو المعروف من كلام العرب في معنى للاستيفاء ، بدليل قول الله على الله على الناس يَسْتَوْفُونَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَا آكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزُنُوهُمْ مُحْسِرُونَ ﴾ (٥) ، وقوله : ﴿ فَأُوفِ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدّق عَلَيْنَا اللَّهُ عَبْرِى الْمُتَصَدّقِينَ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وَأُوفُواْ الْكَيْلُ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيم ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي ، المعونة على مذهب عالم المدينة ، ١٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) النووي ، المجموع ، ، ٣٢٨/٩ .

<sup>(</sup>T) النووي ، المجموع ، (T) .

<sup>(</sup>٤) القرافي ، النخيرة ، ٥/١٣٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة المطففين ، الآيتان رقم (٢،٣) .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ، الآية رقم (٨٨) .

<sup>(</sup>٧) سورة للإسراء ، الآية رقم (٣٥) .

<sup>-</sup> P77 -

قالوا: فما بيع من الطعام جزافا ، لا يحتاج إلى كيل ، فلا يتعلق به حق توفية ، وإذا وجدت التخلية لم يبق وراءها توفية تطلب ، فجاز بيعــه قبل قبضه (۱).

ويجاب على ذلك بأن هذا اجتهاد في مقابلة النص الصريح في النهي عن بيع الطعام إذا اشترى جزافا حتى ينقل من مكانه ، والاجتهاد في مقابلة النص لا يجوز .

روی ابن عمر أن رسول الله ﷺ ﴿ نهی أن يبيع طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ﴾ (٢).

فدل على أن الجزاف بخلافه (٢).

وأجيب على ذلك ، بتضعيف زيادة المنذر بن عبيد (1) ، وهي قوله: ﴿ اسْتَرَاهُ بِكِيلٍ ﴾ (٥) ثم أنه على فرض ثبوتها ، فالاستدلال بها على جواز بيع الجزاف قبل قبضه استدلال بالمفهوم ، فيقدم عليه منطوق الأحاديث بالنهي عن بيع الطعام إذا اشترى جزافا حتى ينقل عن مكانه .

٣- أن الشراء نوع يملك به ، فجاز أن يباع ما ملك بـــ قبـــ القــبض ،
 كالميراث والوصية (٦) .

<sup>(</sup>۱) ابن عبد البر، التمهيد ، ۰/ ۳۱۰ ، القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي ، المعونة على مذهب عالم المدينة ، ، ۱٦/۲ ، ابن رشد الحقيد ، بداية المجتهد ، ٢٨٣/٣ ، القرافيي ، النخيرة ، ، ١٣٥/٥ .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود ، كتاب البيوع ، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ، صـ ٥٣٩ ، رقـم (٣٤٩٥) ، سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب النهي عن بيع ما اشترى من طعام بكيل حتى يستوفي ، صـ ٣٣٤ ، لرقم (٤٦٠٨) ، سنن البيهقي ، كتاب البيوع ، باب قبض ما ابتاعه كيلا بالاكتيال ، ٥١٢/٥ ، رقم (١٠٦٨٨) ، مسند الإمام أحمد ، صـ ٤٥٥ ، رقم (٥٩٠٠) .

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الوهاب ، المعونة على مذهب عالم المدينة ، ، ١٦/٢ ، ابن عبد البر، التمهيد، ٥٦/٥ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) هو المنذر بن عبيد المدني ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن القطان : مجهول الحال، قال في التقريب : مقبول من السادسة . انظر: ابن حبان ، الثقات ، ، ٧/٨٠٠ ، الحافظ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ١٥٤/٤ ، وله أيضا ، تقريب التهذيب ، صــ ٥٤٦ . (٥) ابن عبد البر ، التمهيد ، ٥/٦٠٠ .

<sup>(</sup>٦) القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي ، المعونة على مذهب عالم المدينة ،١٧/٢.

وأجيب عن ذلك بأن الملك فيهما مستقر ، بخلاف المبيع (١) .

ثم عن الدليل منتقض بالطعام ، فقد منعتم من بيعه قبل قبضه ، ولم تجعلوه كالميراث والوصية .

٤-أن البيع إزالة ملك ، فجاز قبل القبض ، كالعتق (٢) .

وأجيب عن ذلك بأن في جواز العتق خلافا ، وعلى التسليم به فالفرق بينهما : (أن الشارع جعل للعتق من القوة والسراية والنفوذ ما لم يجعل لغيره ، حتى أدخل الشقص الذي للشريك في ملك العتق قهرا ، وأعتقه عليه قهرا ، وحتى أعتق عليه ما لم يعتقه لقوته ونفوذه ، فلا يصح الحاق غيره من التصرفات به ) (أ) ، ولأن العتق إنكاف لمالية ، والإنكف قبض (أ) .

# رابعا : أدلة الاتجاه الرابع :

أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل والوزن ، فكـل مكيـل أو موزون فذلك حكمه ، كالطعام  $\binom{0}{1}$  .

ويمكن أن يناقش ذلك بأنه لا إشكال في دخول كل ما كان مكـــيلا أو موزونا في الحكم ، لكن قصره على المكيل والموزون فقط لا دليل عليه .

### خامسا : أدلة الاتجاه الخامس :

استدل الحنابلة لقولهم بعدم جواز بيع ما اشتراه بكيل ونحوه قبل قبضه ، بالأ. عاديث الناهية عن بيع الطعام قبل قبضه ، ووجه الاستدلال : أن الطعام كان يومئذ مستعملا غالبا فيما يكال ويوزن ، وقسيس عليهما المعدود والمزروع ، لاحتياجهما لحق توفية (١) .

واستدلوا على جواز بيع ما عدا ذلك بما يأتي :

<sup>(</sup>١) النووي ، المجموع ، ، ٩/٣٢٨ ، ابن القيم ، شرح سنن أبي داود ، ٩/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي ، المعونة على مذهب عالم المدينة ، ١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن القيم شرح سنن أبي داود ٢٨٠/٩ ، وانظر : النووي ، المجموع ، ٣٢٨/٩ .

<sup>(</sup>٤) النوري ، المجموع ، ، ٣٢٨/٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن عبد البر، التمهيد ، ٥/٧٠٠ ، موفق الدين بن قدامة ، المغني ، ١٨٤/٦ .

<sup>(</sup>٦) الشيخ منصور بن يونس البهوتي ، كشاف القناع ، ٢٨٠/٢ .

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله على وهو في بيت حفصة (۱)، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله على: ﴿ لا باس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء ﴾ (۱).

وجه الاستدلال: أن هذا تصرف في الثمن قبل قبضه ، وهـو أحـد العوضين ، فيجوز في أحدهما ما يجوز في الآخر (٣) .

وأجيب عن ذلك بأن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه ، ونظير المبيع إنما هو الثمن المعين ، ولا يجوز بيعه قبل القبض (٤) .

ثم هذا في البيع من البائع نفسه ، والمختار جوازه قبل القبض في الثمن وفي غيره .

عن ابن عمر – رضي اله عنهما – قال : كنا مع النبي ﷺ في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر ، فكان يغلبي ، فيتقدم أمام القوم ، فيزجره عمر ويرده ، فقال النبي ﷺ ، لعمر :

<sup>(</sup>۱) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ، تزوجها النبي صلى الله وعليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي ، سنة ثلاث من الهجرة ، وروت عن النبي صلى الله وعليه وسلم عدة أحاديث ، قيل إنها ولدت قبل المبعث بخمس سنين ، وتوفيت سنة إحدى وأربعين (٤٥) ، وقيل سنة خمس وأربعين (٤٥) . انظر : ابن الأثير ، أسد الغابة ، ٥/٢٤٩-٢٥١ ، الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ٢/٢٧-٢٣١ ، ابسن حجسر ، الإصابة ، ٧٠/٧ ، ٧١ .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود ، كتاب البيوع والإيجارات ، باب في اقتضاء الذهب من السورق ، صـــ ٥٢١ ، رقم (٨١) ، مسند الدار مر ٥٢١ ، رقم (٨١) ، مسند الدار مي ، كتاب البيوع ، ١٦٨١ ، رقم (٨١) ، مسند الدار مي ، كتاب البيوع ، باب الرخصة في اقتضاء الورق مــن السذهب ، ١٦٨١ رقــم ( ٢٦٢٣ ) ، صحيح بن حبان ، كتاب البيوع ١٦٨٧/١ ، رقــم ( ٢٩٢٠ ) ، المستدرك ، كتاب البيوع ٢٠/٥ رقم (٢٢٨٥) ، صححه ابن حبان ، وقال الحاكم ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) موفق الدين بن قدامة ، المغني ، ١٩٠/٦ ، الشيخ منصور بن يونس البهوتي ،الروض المربع ، ٤٨١/٤ ، الإمام النووي ،المجموع ، ٣٢٧/٩ .

<sup>(</sup>٤) الإمامُ النووي ،المجموع ، ، ٩/٣٢٨ ، لبن القيم ، شرح سنن أبي داود ، ٢٧٩/٩ .

﴿ بعنيه ﴾ قال : ( هو لك يا رسول الله ، قال : ﴿ بعنيه ﴾ فباعه من رسول الله ﷺ ، فقال النبي ﷺ : ﴿ هو لك يا عبد الله بن عمر ، تصنع به ما شئت ﴾ (١) .

وجه الاستدلال: أن هذا تصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه (۱). وأجيب عن ذلك من وجهين:

الأول: أن التسليم في البيع مستحق ، وهو لا يقدر عليه قبل أن يقبضه ، أما في الهبة فإن التسليم غير مستحق عليه ، والمقصود فيها يتوقف على قبض الموهوب من الواهب ، فجاز أن يتوقف على قبض الواهب (").

الثاني: ليس في الحديث دلالة على التصرف قبل القبض ، إذا قبض ذلك البعير حصل بالتخلية بينه وبينه ، مع تميزه وتعينه ، وهذا كاف في القبض (<sup>3)</sup> ، ويحتمل أن يكون النبي على ساقه بعد العقد ، كما ساقه أولا ، وسوقه قبض ؛ لأن قبض كل شيء بحسبه (<sup>6)</sup> .

ثم أن المبيع ليس في يد البائع ، وإنما في يد الموهوب له ، فلا معنى للإلزام بقبضه منه ، ثم دفعه إليه مرة أخرى ، ولذا فإنه قد يــستدل بهــذا الحديث على جواز البيع قبل القبض، إذا كان المبيع في يد المشتري الثاني.

قول ابن عمر رضي الله عنه : ﴿ مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري ﴾ (1) ، فدل على جواز التصرف فيما الشترى جزافا قبل قبضه ، لكونه دخل في ضمانه (4).

<sup>(</sup>۱) صحیح البداري ، كتاب البیوع ، باب إذا اشترى شیئا فوهب من ساعته قبل أن یتفرقـــا ، صــــ ۳۹۸ ، رقم (۲۱۱۰) .

<sup>(</sup>٢) موفق الدين بن قدامة ، المغنى ، ١٩٠/٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمام البغوي ، التهنيب ، ٣/٥٠٥ .

 <sup>(</sup>٤) ابن القيم مشرح سنن أبي داود ، ٢٨١/٩ .

<sup>(</sup>٥) الحافظ ابن حجر ، فتح الباري ، ٢٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٦) ذكره البخاري من قول عبد ألله بن عمر - رضي الله عنهما - تعليقا ، ولفظه : (وقال بن عمر - رضي الله عنه - ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع ) ، صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض ، صـ ٢٠١ ، ووصله الطحاوي في شرح معاني الآثار ، كتاب البيوع ، باب خيار البيعين حتى يتفرقا ٢٧٦/٣ ، رقم (٤١٣) ، والدارقطني في سننه ، كتاب البيوع، حساب حيار البيعين حتى يتفرقا ٢٧٦/٣ ، رقم (وقتل الرواة جملة (مضت السنة ) .

 <sup>(</sup>٧) الشيخ منصور بن يونس البهوتي ، الروض المربع ، ، وحاشيته لابن قاسم ٤٧٨/٤ ،
 الشيخ البهوتي عشرح منتهى الإرادات ، ٥٨/٢ .

ويمكن الجواب عن ذلك بأنه لا تلازم بين الضمان وجواز التصرف، بدليل جواز تصرف المشتري في الثمرة قبل جذاذها مع أنها من ضمان البائع ، وجواز تصرف المالك في المغصوب مع أنه من ضمان الغصب .

ثم أنه قد صبح النهي عن بيع الجزاف قبل نقلع ، فلا مكان للاجتهاد في ذلك .

### سادسا : أدلة الاتجاه السادس :

استدل أصحاب القول السادس – على منع بيع الطعام قبل قبضه مطلقا – بعموم الأدلة الدالة عن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ، من غير تفريق بين ما اشترى جزافا ، أو كيلا ، أو وزنا ، بل ثبت عنه الله أنه ونهى عن بيع الطعام إذا اشترى جزافا حتى ينقل ويحول (١) .

ويمكن الجواب عن ذلك بأنه قد ثبت أيضا النهي عن بيع كل شيء قبل قبضه ، وهو عام يشمل الطعام وغيره .

### الترجيح:

الراجح – والله أعلم – هو القول الأول ، وذلك لقوة أدلته ، وردود المناقشة على أدلة المخالفين ، والمعول عليه في ذلك هو الأحاديث ، وإذ قد صح حديث حكيم وحديث زيد ، فلم يكن بد من القول بموجبهما ، أما تخصيص النبي على الطعام بالذكر في أكثر من حديث ، فذلك – والله وأعلم – ؛ لأن غالب التجارة زمن النبي على بالمدينة كانت في الطعمام ، فخرج ذكر الطعام مخرج الغالب فلا مفهوم له (٢) ، ولذلك فإن (عبد الله فخرج ذكر الطعام مخرج الغالب فلا مفهوم له (١) ، ولذلك فإن (عبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، رويا عن النبي صلى الله وعليه وسلم أنه قال : (من الشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) ، وأفتيا جميعا بأن لا يباع بيع حتى يقبض ، قال ابن عباس : ﴿ كل شيء عندي مثل الطعام ﴾، يباع بيع حتى يقبض ، قال ابن عباس : ﴿ كل شيء عندي مثل الطعام ﴾، فدل على أنهما فهما عن النبي على المراد والمعنى (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر ، التمهيد ، ٥/٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) ابن القيم شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود ٢٧٨/٩ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر ، التمهد ، ، ٥/٧٠ ، وأنظر : الاستذكار ، لابن عبد البر ٦/ ٤٣٩ .

وبما أن المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية يتم فيها بيع الشيء المبيع قبل قبضه ، فإنه يكون سببا مضافا لأسباب التحريم (١).

# المطلب الثالث حكم العقد إذا اكتنفه ربا ، أو غرر

تقدم القول في التكييف الفقهي للمعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية ، أنها تشتمل على نوعي الربا ، النساء والفضل ، كما أنها تسشتمل على الغرر، وعليه سوف أقوم بعرض ماهية الربا مع بيان الحكم الفقهي لها في الفرع الأول ، مع بيان ماهية الغرر وضابطه المفسد للعقد من خلال الفرع الثانى :

# الفرع الأول حكم العقد إذا اكتنفه ربا

### ماهية الربا في اللغة :

الرب في اللغة: اسم مقصور على الأشهر وهو من الربا يربو ربوا، وربوا، ورباء، والأصل في معناه: الفضل والزيادة (٢)، يقال : « ربا الشيء يربو » زاد، وربا المال يربو ............

<sup>(</sup>۱) د/ وهبة الزحيلي ، السوق المالية ، مجلة المجمع ، العدد السادس ، ۱۹۹۰م ، ج١٣٢٤/٢ وما بعدها ، د/ سمير رضوان ، أسواق الأوراق المالية ، ص ٤٣٤ ، د/ شعبان محمد ، بورصة الأوراق المالية ، ص ٢١١ وما بعدها ، د / السيد حافظ السخاوي ، البورصة في الفقه الإسلامي المعاصر ، ١٤٢٨هـ /٢٠٠٧م ، ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>Y) المعنى اللغوي للربا ليس مقصودا عند الفقهاء لأنه ليس كل زيادة ربا ، إنسا الزيادة المقصودة هي التي تتضمن الكمب الحرام ، الذي فيه استغلال أحد الطرفين للأخر ، فهناك زيادة تتمثل في الفرق بين ثمن المبيع ونفقة الإنتاج وهي ما اصطلح عليه بالربح ، يقال ربح في تجارته إذا أربح فيها وأفضل ويحصل الشخص على الربح بإحدى صور ثلاث ، الأولى : بماله فقط ، مثل أن يملم ماله لشخص يعمل فيه مضاربة على أن يكون الربح بينهما والخمارة على رب المال ، وهو هنا يختلف عن الربا والفائدة حيث إن كلا منهما ثابت ومعلوم مسبقا ، الصورة الثانية : يحصل الشخص على الربح بماله وعمله ، مثاله أن يعمل بماله بنفسه ، فيشتري ويبيع ويكسب ربحا ، أو يدفع ماله إلى أحد يعمل معه على أن يكون الربح والخسارة بينهما على حسب ما لكل ، وهنا يختلف الربح عسن رمعه على أن يكون الربح والخسارة بينهما على حسب ما لكل ، وهنا يختلف الربح عن الربا ، في أن صاحب المال يبذل الجهد في البيع والشراء ، في حين لا يبذل المرابي أي جهد ، بل يتقاضى ربا مقابل الأجل الذي يبقى فيه ماله عند المقترض ، وقد يكون التاجر = جهد ، بل يتقاضى ربا مقابل الأجل الذي يبقى فيه ماله عند المقترض ، وقد يكون التاجر =

ربوا وربوا ورباء ، وأخذ أكثر مما أعطى (١).

### ماهية الربا في الاصطلاح :

تباينت عبارات الفقهاء عند تناولهم لماهية الربا نظرا الاختلافهم في علمة تحريمه وسوف أتناول التعريف الذي أميل إليه وهو تعريف المشافعية للربا بأنه: (عقد على عوض مخصوص ، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد ، أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما)(١).

وقد أجاب الشيخ الشرقاوي في حاشيته على التحرير على كل من الاعتراضات التي يمكن أن ترد على هذا التعريف الكن يرد على هذا التعريف أنه غير جامع ، حيث لا يشمل ربا القرض وهو نوع من الربا مستقل عند بعض الشافعية (٢).

(٣) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ٢١/٢ ط الحلبي .

<sup>-</sup> مستعدا لتحمل الخسارة في الوقت الذي لا يتحمل فيه المرابي أي خسارة ، فهو يطالب بالزيادة خسر المدين أم ربح ، الصورة الثالثة : يحصل الشخص على الربح بعمله فقط ، مثاله أن يعمل مضاربا في مال أحد على أن الربح بينهما ، وفي هذه الصورة يختلف عن الربا فيحصل الشخص على الربح نتيجة عمله ، بينما لا يبذل المرابي أي جهد ، وهذا يتضح في الفرق بين الربا والأجر أيضا .

أيراجع في كل ما تقدم / د: شمسية بنت محمد ، الربح في الفقه الإسلامي ضوابطه وتحديده في المؤسسات المالية المعاصرة ، دار النفائس ، ط۱ ، ، ، ۲۰ ، م ۹۳ ، المعاملات المالية المعاصرة ، لمجموعة من الأساتذة بالجامعة الأردنية ، ط۱ ، ج۱/۱۰۷ ، د/ فضلي ألهي ، التدابير الواقية من الربا في الإسلام ، مكتبة المؤيد ، الرياض ، ط۲ ، ص ۳۰ وما بعدها ، الشيخ حسن الجواهري ، بحوث في الفقه المعاصر ، دار النخائر بيروت ، ط۱ ، ص ۲۷ وما بعدها ، د/ علي كنعان ، الاقتصاد الإسلمي ، دار المعارف، حمص ، ۱۹۹۷م ، ص ۲۳ ، د/ أحمد ذياب شويدح ، ضوابط الربح في الشريعة الإسلمية ، ۲۲۷ هـ/۲۰۰۲م ، ص ۱ .

<sup>(</sup>۱) قاسم بن عبد الله القونوي ، تُ ( ۲۷۸ هـ ) ، أنيس الفقهاء دار الوفاء ، جدة ، ط۱ ، العلى ١٤٠٦ هـ ، تحقيق ، د/ أجمد عبد الرازق الكبيسي ، ص١٤٠٤ ، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ( ٦٤٠- ٢٠٩ هـ)، المطلع على أبواب المقنع ، ص ٢٣٩، د/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم ، معجم الألفاظ والمصطلحات الفقهية ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ج١٤٤/٢.

<sup>(</sup>۲) محمد بن آحمد الرملي الأنصاري ( ۹۱۹ – ۱۰۰۶ )، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، دار المعرفة بيروت ، ص۱۸۶ ، محمد الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ، ج۲/۲۲ ، الشيخ زكريا الأنصاري ( ۸۲۳ – ۹۲۹ ) ، فتح الوهاب ، ج۲/۲۷۲، د/ عبد الحميد الغزالي ، الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم السشرعي ، البنك الاسلامي للنتمية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، ط١، ١٩٩٤/١٤١٤م ، ص١٣٠ .

يجاب عن ذلك:

بأن ربا القرض الذي يجر نفعا للمقرض لا يختص بالربوبيات ، بل يجري فيها وفي غيرها كالعروض والحيوانات ، والتعريف المذكور ، إنما هو للربا في الربويات فقط لا لمطلقه (١) . فضلا عن ذلك فقد اعتبر بعض الشافعية ربا القرض ربا الفضل .

قال الشبر املسي (٢): « إنما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس من هذا العباب لأنه لهما شرط نفعا للمقرض، كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه، بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكما» (٣).

وقال الزركشي (٤): « ويمكن رده ( أي ربا القرض ) لربا الفضل» (٥).

<sup>(</sup>١) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ٢/٣١ ط الحلبي .

<sup>(</sup>٢) على بن على أبو الضياء نور الدين الشبراملسى الشافعي القاهري، خاتمة المحققين وولى الله تعالى، محرر العلوم النقلية، وأعلم أهل زمانه لم يأت مثله في دقة النظر وجودة الفهم وسرعة استخراج الأحكام من عبارات العلماء، وقوة التأني في البحث، ولد ببلده شبراملس وحفظ بها القرآن، ثم قدم مصر بصحبة والده في سنة ثمان بعد الألف، وحفظ المشاطبية والخلاصة والبهجة الوردية والمنهاج ونظم التحرير للعمر يطى والغاية والجزرية والكفاية والرحبية وغير ذلك ، وكانت و لادته في سنة سبع أو ثمان وتسعين وتسعمائة وتوفى ليلمة الخميس ثاه ن عشر شوال سنة سبع وثمانين وألف وتولى غسله بيده تلميذه الفاضل أحمد البناء الدمياطي. يراجع/ المحبي، (ت ١١١١)،خلاصة الأثر في أعيان القرن الحدادي عشر، دار صادر بيروت، ج١٨٤/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) حاشية الشبر املسى ، بهامش نهاية المحتاج ٢٢٤/٣ ط الحلبي .

<sup>(</sup>٤) محمد بن بهادر بن عبد الله العالم العلامة المصنف المحرر بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي، مولده منة خمس وأربعين وسبعمائة، أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي، وتخرج بمغلطاي في الحديث وسمع الحديث، بدمشق وغيرها قال بعض المورخين كان فقيها أصوليا أديبا فاضلا في جميع ذلك، توفي في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة ودفن بالقرافة الصغرى. يراجع/ ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج٣/١٧ وما بعدها، شهاب الدين بن حجر العسقلاني، إنباء الغمر بأبناء العمر، دار الكتب العلمية بيروت، طرقا، مدر محمد خان، ج٣/١٧٨.

<sup>(</sup>٥) الخطيب الشربيني . مغنى المحتاج ٢١/٢ ط الحلبي .

وقال الرملي <sup>(۱)</sup>: « أما ربا الفضل أن يزيد أحد العوضين ، ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض غير نحو الرهن » <sup>(۲)</sup> .

واضح من كلام بعض الشافعية ، أن ربا القرض هو من ربا الفضل، وعلى ذلك لا يرد الاعتراض السابق من أن التعريف غير جامع لخروج ربا القرض .

أشهر أنواع الربا :

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة (٢)، إلى أن الربا نوعان.

ربا الفضل: وهو ما ينشأ من مبادلة متجانسين مبادلة فوريسة مسع زيادة أحد البدلين على الآخر.

ربا النساء: وهو ينشأ من مبادلة متجانسين (ذهب بذهب مثلا) أو متقاربين (ذهب بفضة)، مع التأخير (أ) وقد يجتمع ربا الفضل مع ربا النساء في معاملة واحدة، كما في بيع ذهب بذهب متفاضلا مع التأخير.

وزاد الشافعية نوعا ثالثاً وسموه ربا اليد وهو: (أن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض ) (٥) ، فربا اليد هو حال تأخير القبض أي حال

<sup>(</sup>۱) محمد بن خليل بن يوسف بن على بن أحمد بن عبد الله المحب أبو حامد الرملي المقدسي الشافعي، نزيل القاهرة وهو بكنيته أشهر وربما قيل له ابن الموقت؛ لأن أباه كان مولد ولد في آخر رمضان سنة ۱۹۸ تسع عشر وثمان ومائة وقيل سنة ۱۸۱ بالرملة وحفظ كثيرا من المختصرات وأخذ عن الشهاب ابن رسلان ولازمه وتدرب به وأخذ عنه الكثير من مصنفاته، وصنف شرحا للمنهاج والبهجة وجمع الجوامع وغير ذلك، ومات في شهر صفر سنة ۸۸۸ ثمان وثمان وثمان مائة. يراجع/ محمد بن على السشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن العاشر، دار المعرفة بيروت، ج۱۹/۲ وما بعده.

<sup>(</sup>Y) الرملي ، نهاية المحتاج Y Y ط الحلبي .

<sup>(</sup>٣) الكاساني، للبدائع  $1 \wedge 1 \wedge 1 = 0$ ، وشرح الزرقاني على المختصر  $1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1 = 0$ ، الإمام السدردير ، الشرح الكبير  $1 \wedge 1 \wedge 1 = 0$ ، الشيخ البهوتي، كشاف القناع  $1 \wedge 1 \wedge 1 = 0$  المخلسي المحتاج  $1 \wedge 1 \wedge 1 = 0$  المحتاج  $1 \wedge 1 = 0$  المحتاء  $1 \wedge 1 = 0$  المحتاج  $1 \wedge 1 = 0$  المحتاء  $1 \wedge 1 = 0$  المحتاء 1

<sup>(°)</sup> الرملي ، نهاية المحتاج ٤٢٤/٣ ، حاشية الشرقاوي ٢١/٢ ، الخطيب الشربيني ، مغني

كون المبادلة حالة منجزة ، وخالية عن اشتراط الأجل ، لكن تأخر قـبض البدلين أو أحدهما عن مجلس العقد .

وأطلق على هذا النوع اسم ربا اليد أخذا من قوله ﷺ: ﴿ يدا بيد ، فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ﴾ (١).

قال الإمام النووي قوله -  $\frac{3}{2}$ : ﴿ يدا بيد ، حجة للعلماء على وجوب التقابض في المجلس ، وإن اختلف الجنس (7).

قال النووي : «قال العلماء ومعناه ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الربا ، سواء اتفق جنسهما ، كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة ، فمذهب الشافعية صحة القبض في المجلس (ئ)، فإذا تفرق العاقدان بأبدانهما عن المجلس قبل أن يتقابضا كانت المبادلة من باب ربا اليد »(٥).

لكن هذا النوع من الربا يشمله ربا النساء عند الجمهور حيث علـة تحريم ربا النساء والتأخير في بيع الأموال الربوية ، وربا اليد هو تـأخير قبض العوضين أو أحدهما في بيع الأموال الربوية ببعضها عـن مجلـس العقد .

# أدلة تحريم الريا :

# أولا : أدلة نحريم الربا من القرآن الكريم :

ورد تحريم الربا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المشريفة ، وأجمع على تحريمه السلف الصالح والعلماء المجتهدين ومن بعدهم ، وتضافرت القرون حقبة بعد حقبة ، على ذلك الإجماع ، وقد رضيت

<sup>(</sup>١) مسلم بشرح النووي ، كتاب المساقاة والمزارعة باب الربا ١٢/١١.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم ١٤/١١.

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووي ، كتاب المساقاة باب الربا ١٢/١١.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم ١٣،١٢/١١ .

<sup>(</sup>٥) الرملي ، نهاية المحتاج ، ٣/٤٢٤ .

بالتحريم القلوب المؤمنة ، وتململت منه القلوب القاسية ، فانحرفت أحيانا عن القصد ، بالفعل الصريح ، وأحيانا بالتحايل ، وكلا الفرقين قد انخلع من إسلاميته (١).

وسوف أنتاول بإنن الله تعالى أدلة تحريم الربا في القسر آن الكسريم والسنة .

# أولا : أدلة تحريم الربا في القرآن الكريم :

لقد سلك القرآن الكريم في تحريم الربا مسلك التدرج في التسشريع ، نفس المسلك الذي سلكه في تحريم الخمر .

وجه الاستدلال: حيث لم ينص فيها على التحريم، إذا اكتفت بالإشارة إلى أن التعامل بالربا لا ثواب له عند الله، وأن الثواب المضاعف هو لأولئك الذين يتصدقون بجزء من أموالهم خالصا لوجه الله.

واضح من ذلك أن الإسلام لم يسكت عن المجاهرة بأن الربا غيــر فطري في أي دور من أدوار الدعوة الإسلامية ، حتى والنبي - ﷺ - في مكة قبل أن يفصل الأحكام العملية للشريعة الإسلامية .

وجه الدلالة : جاءت هذه الآية للتنفير من التعامل بالربا ، وتعتبره رنيلة ينبغي البعد عنها، ففي هذه الآية لم يوجه الخطساب مباشرة إلى المؤمنين، بل كان يحمل في ثناياه سردا لسيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه ، فعاقبهم الله ، نظير معصيتهم ويشير ذلك إلى أن في ذلك عبرة .

<sup>(</sup>١) الإملم محمد أبو زهرة ، بحوث في الربا ، نشر دار الفكر سنة ١٩٩٩م، صب ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة للروم الآية : (٣٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة للنساء :الآية(١٦١) .

ثم جاءت الآية من سورة أل عمران ، للتأكيد وتشدد على تحريم التعامل بالربا بصورة أقسوى قيال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُواْ ٱلرَّبَوَاْ أَضْعَنْهَا مُضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١) .

وجه الدلالة: أن هذه الآية الكريمة أول خطاب مباشرة للمؤمنين بشأن الربا تضمنت تحريما صريحا للربا الفاحش، أي الربا الذي يتزايد حتى بصير أضعافا مضاعفة.

بينت الآية قبح الربا ، وما فيه من ظلم شديد ، فذكرت أنه يؤدي إلى أن يأخذ الدائن الدين أضعافا مضاعفة ، وهو ما يسمى في العصر الحاضر بالفوائد المركبة ، وهي عبارة عن : ( الفائدة التي لا تحسب على المبلغ الأصلي فقط ، وإنما على هذا المبلغ وفوائده التي أضيفت غليه خالل سنوات سابقة ، وفي الغالب تكون الفائدة المركبة عند استثمار المال لمدة أكثر من عام ) .

والقرآن الكريم في نهيه يصف المنهي عنه بأبشع أحواله ، وأشد مسا يؤدي إليه ، لتنفير النفس المستقيمة عنه وتبتعد القلوب العادلة عن مزاولته.

وإن كون الربا يؤدي إلى أداء الديون مضاعفة واضح كل الوضوح في حال عجز المدين عن الأداء ، وتوالي ذلك العجز سنة بعد أخرى ، ثم تباع أملاك المدين بأبخس الأثمان ، فتكون الخسارة مضاعفة في الدين وفي الأداء معا ، والدائن قد قيض ذلك من غير أي خسارة ملحقة ، فهو كسب من عير مقابل ، ومن عمل كادح ، فهو أي الربا بالنسبة للدائن غنم لا غرم فيه .

ثم جاءت الآيات من سورة البقرة بنهاية التدرج في التحريم لتبين مصير من يتعامل بالربا وبالتحريم القاطع الذي لا مجال للريب فيه .

قال نعسالى : ﴿ ٱلَّذِيرَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْا ۚ وَأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران : الآية (١٣٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآيات ( ٢٧٥-٢٨٠ ) .

نرى في ذلك النص الكريم التحريم القاطع الجازم للربا ، كما نسرى في النص أمورا ثلاثة:

- الرد على المشركين في قياسهم الربا على البيع ، وأنه قياس مععل النص، أي قياس معارض بالنص ، وهو من عمل إبليس ، فإنه تعالى لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام عارض النص بالقياس فقال :
   ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ (١) .
- ٢- أن النهي عن الربا اقترن بالأمر بالصلاة والزكاة ، و ذلك إشعار بان ذلك ركن من أركان الإسلام كالصلاة والزكاة ، وأن من ينكره فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة وأن منع الربا ركن الاقتصاد الإسلامي ، وأن الحضارة الإسلامية حضارة فاضلة تقوم على منع ذلك الكسب الخبيث ، ولذا قرن النهي أيضا ببيان أن من يبيح الربا هو في حرب مع الله .
- آلية الكريمة حددت الربا المحرم ، بأنه ما يزيد على رأس المال فكل زيادة مهما قلت ربا وكسب خبيث ، ولذا قال تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ
   فَلَكُمْ رُءُوسُ أُمْوَالِكُمْ لَا تَظَلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ (١) (٢).

### أدلة تحريم الريا من السنة:

رد في السنة الشريفة أحاديث فيها التصريح بتحريم الربا ، وفي بعضها تفسير للربا الذي نص عليه القرآن الكريم ، وفي بعضها أتى بنوع آخر غير ما نص عليه القرآن الكريم وهو ربا البيسوع ، بعضها جاء بإطلاق الربا على الفعل المحرم وإن لم يكن من الربا (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية (٢٩٦) .

<sup>(</sup>٣) يراجع: الإمام محمد أبو زهرة ، بحوث في الربا صد ١٨،١٧،١٦ ، د. منير إبراهيم هندي - شبهة الربا في معاملات البنوك ، نشر دار النهضة العربية سنة ٢٠٠٣ م ، صد هندي - شبهة الربا في معاملات البنوك البنوك ، نشر دار النهضة العربية سنة ٢٠٠١ م ، صد ١٦٨،١٦٧ على السالوسي - الاقتصاد الإسلامي ١٠/١٠١٠ ، ط دولة قطر ، الجصاص - أحكام القرآن ١٨٤/٢ ، وتفسير الفخر الرازي ١٩٠٧ ط الثالثة بيروت ، وللمزيد يراجع/ أ. د رفيق يونس المصري - الجامع في أصول الربا ، دار القلم ، دمشق، ط٢ ، صد ٢٧-٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الإمام محمد أبو زهرة ، بحوث في الربا صـ ١٩ ، أ.د رفيق المصري ، الجامع فـي أصول الربا صـ ٦١ .

ما جاء في السنة من التصريح بتحريم الربا واعتباره مـن الكبـائر والتركيز على بشاعة آكله .

فمن ذلك ما أخرجه مسلم: عن جابر ، قال: لعن رسول الله على آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (١).

قال الإمام النووي: «هذا تصريح بتحريم كتابـة المبايعـة بـين المترابين والشهادة عليها وفيه تحريم الإعانة على الباطل» (٢).

وآخر عن أبي سعيد الخدري في يقول: ﴿ الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله: فقال أو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي في أو وجدته في كتاب الله ؟ قال: كل ذلك لا أقسول ، وأنتم أعلم برسول الله في مني ، ولكن أخبرني أسامة أن النبي في قال ﴿لا في النسيئة ﴾ (٣) .

وسياق الحديث دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب والسنة (٤).

ومنها ما أخرجه مسلم من طريق طاوس عن أبيه عن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله 奏قال ﴿ لا ربا فيما كان يدا بيد ﴾ (٥).

واضح من هذه الأحاديث أنها تفسير للربا الذي كـان عليــه أهــل الجاهلية ، وهو الربا الجلي .

وهناك أحاديث جاءت بنوع آخر من الربا غير ما ورد في القرآن الكريم وهو ربا البيوع أو الربا الخفي على حد تعبير بعض الفقهاء ، وأكثر الفقهاء يرجع ربا البيوع إلى الربا الوارد في القرآن الكريم وهمو ربا النسيئة، لأن ربا البيوع نوعان ، ربا فضل ، وربا نساء والربا الوارد في القرآن من النوع الثاني ( ربا النساء) وهو التأخير مع الزيادة .

<sup>(</sup>١) مسلم بشرح النووي ، كتاب المساقاة والمزارعة باب الربا ، ٢٦/١١ ، نشر دار الريسان للتراث

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ، ٢٦/١١ .

<sup>(</sup>٣) البخاري نسخة فتح البري ، كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار نـساء ٤/٥٤ ومـا بعدها.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٤٤٦/٤ المكتبة السلفية .

<sup>(</sup>٥) مسلم بشرح النووي كتاب المساقاة والمزارعة باب الربا ، ٢٦،٢٥/١١ .

#### ومن الإجماع:

هذا فقد أجمع العلماء في كل العصور على حرمة الربا ، قال ابن قدامة : أجمعت الأمة على أن الربا محرم (١).

قال الإمام الشافعي : « لست أقول و لا أحد من أهل العلم : هذا مجمع عليه ، إلا لماذا لا تلقي عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله ، كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا » (٢) .

وسئل الشافعي: هل من إجماع؟ قال: « نعم بحمد الله كثير في الفرائض التي لا يسع جهلها فذلك الإجماع هو الذي لموقت: أجمع الناس لم تجد حولك أحد يعرف شيئا يقول لك: هذا ليس بإجماع » (٣).

# الفرع الثاني حكم العقد إذا اكتنفه غرر

# أولا : ماهية الغرر في اللغة :

الغرر في اللغة : مصدر غرر (١) ، وهو دائر على معنى ، النقصان (٥) ، الخطر (١) ، والتعرض للهلكة (٧) ، والجهل (٨) .

### وفي الاصطلاح :

عرفه السرخسي (٩) بقوله: « الغرر ما يكون مستور ....

(١) ابن قدامة ، المغنى ، ٣/٤ وبلغة السالك ١٥/٢ ط الحلبى .

(٣) الإمام الشافعي ، الأم ، ج٧/ ٢٨١ ، جماع العلم ، دار الكتسب العلميسة بيسروت ، ط١ ، ٥٠ اهد ، ص ٤٩ .

(٥) ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، صــ ٨٠٩ .

(٦) الرازي مختار الصحاح ، ٧٦٨/٢ ، ابن منظور ، لسان العرب ، ١٣/٥ .

(٧) ابن منظور، لسان العرب ، ٥/١٣-١٤ ، المعجم الوسيط ، صد ١٤٨ .

(٨) ابن منظور السان العرب ، ٥/٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الإمام الشافعي ( ١٥٠ - ٢٠٤ هـ ) ، الرسالة ، القاهرة ، ١٣٥٨ هـ/١٩٣٩م ، تحقيق : الحمد شاكر ، ص ٥٣٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، دار إحياء الكتب العربية ، تحقيق / عبد العملام هارون ، صد ٨٠٩ ، ابن منظور ، لسان العرب ١٣/٥ .

<sup>(</sup>٩) محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي ، الإمام الكبير شهس الأنهة صاحب المبسوط وغيره، أحد الفحول الأثمة الكبار أصحاب الفنون كان إماما علامة حجة متكلما فقيها أصوليا مناظرا، لزم الإمام شمس الأثمة أبا محمد عبد العزيز الحلواني حتى تخسر جبه، وصار أنظر أهل زمانه وأخذ في التصنيف وناظر الأقران فظهر اسمه وشاع خبره، أملأ المبسوط نحو خسمة عشر مجلدا وهو في السجن، مات في حدود التسمين وأربع مائه. يراجع/ عبد القادر بن أبي الوفا، طبقات الحنفية، ج٢/٩ ٢وما بعدها.

العاقبة» $^{(1)}$ . وقال ابن عرفة : « الغرر ما شك في حصول أحد عوضيه ، أو المقصود منه غالبا» $^{(7)}$  .

وعرفه الشيرازي (7)بأنه :« ما أنطوى عنه أمره ، وخفى عليمه عاقبته (2).

وبالنظر إلى هذه التعريفات ، يتبين أن أجمعها هو تعريف الغرر بأنه: ( ما لا يعلم حصوله ، أو لا تعرف حقيقته ومقداره ) (٥) .

## ثانيا : ضابط الغرر المنوع في المعاملات :

منع الغرر أصل عظيم من أصول الشريعة في باب المعاملات في المبايعات ، وسائر المعاوضات (٦) ، فإنه لما كان الخلق في ضرورة إلى المعاوضات اقتضت حكمة أحكم الحاكمين تحقيق هذا المقصود ، مع نفي الغرر عن مصادر العقود ، ومواردها ، لتمتم بذلك مصالح العباد (٧) ، وتحصن أموالهم من الضياع وتقطع المنازعات والمخاصمات بينهم .

والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – قال : (نهي رسول الله ﷺ عن بيع الغرر ﴾(^)، وقد دخل تحت هذا النهي مسائل

<sup>(</sup>١) السرخسي ، المبسوط ، ١٩٤/١٢ .

<sup>(</sup>٢) الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، ١/٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الآستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي ولد سنة تسلات وتسعين وتلثمائة ، وتفقه بفارس على أبي الفرج بن البيضاوي ، وبالبصرة على الجزري، وببغداد على أبي طالب الطبري ، وسمع أبا على بن شاذان و البرقاني غيرهما ، وبني له نظام الملك المدرسة بنهر المعلى ، وصنف المهنب و التنبيه و النكت في الخلاف ، واللمع و التبصرة و المعونة و طبقات الفقهاء وكانت له اليد البيضاء في النظم، توفي ليلة الأحد الحادي و العشرين من جمادي الآخرة سنة ست وسبعين وأربعمائة ببغداد. يراجع عبد الرحمن بن على بن الجوزي، المنتظم، دار صادر، بيروت، ط١، ج١ / ١٨٨ وما بعدها، أبو العباس شمس الدين بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار الثقافة لبنان ، أحسان عباس ، ج ١ / ١٨٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الشير ازي ، المهذب ، ٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن القيم بزاد المعاد ، ٥/٨١٨ ، إعلام الموقعين ، ٩/٢ -

<sup>(</sup>٦) ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ٩/٢ .

 <sup>(</sup>٧) أبو المناقب محمود بن أحمد الزنجاني ،تخريج الفروع على الأصول ، مؤسسة الرسالة ،
 بيروت ، ط۲ ، ۱۳۹۸هـــ ، تحقيق د/ محمد صالح أديب ، صـــ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم في كتاب البيوع - باب بطلان بيع الحصاة ، والبيع الذي فيه غرر - ، رقم (٨) رواه مسلم في كتاب البيوع - باب بطلان بيع الحصاة ، والبيع الذي فيه غرر

كثيرة ، فمن ذلك النهي عن بيع حبل الحبلة ، والملاقيح ، والمصامين ، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه ، وبيع الملامسة ، وبيع المنابذة وبيع المعجوز عن تسليمه ، كبيع الطير في الهواء ، ونحو ذلك من البياعات النبي هي نوع من الغرر ، المجهول العاقبة ، الدائر بين العطب والسلامة ، سواء كان الغرر في العقد أو العوض أو الأجل .

ومما ينبغي ملاحظته في معرفة الغرر الممنوع أن نهي الشارع عن الغرر لا يمكن حمله على الإطلاق الذي يقتضيه لفظ النهي ، بل يجب فيه النظر إلى مقصود الشارع ، ولا يتبع فيه اللفظ بمجرده ، فإن ذلك يودي إلى إغلاق باب البيع ، وليس ذلك مقصودا للشارع (١)، إذا لا تكاد تخلو معاملة من شيء من الغرر (١) .

### شروط الغرر المؤثر في المعاملات:

اشترط العلماء أوصافا للغرر المؤثر ، لابد من وجودها وهي كما يلى :

# أولا : أن يكون الغرر كثيرا غالبا على العقد :

فقد أجمع العلماء على أن يسير الغرر لا يمنع صحة العقود (٣)، إذ لا يمكن التحرز منه بالكلية (٤)، وذلك كجواز شرب ماء السعاء بعوض، ودخول الحمام بأجرة مع اختلاف الناس في استعمال الماء، أو مكثهم في الحمام، أو ما أشبه ذلك (٩).

# ثانيا : أن يمكن التحررُ من الغرر دون حرج ومشقة :

أجمع أهل العلم (٦) ، على أن ما لا يمكن التحرز فيه من الغرر إلا بمشقة كالغرر الحاصل في أساسات الجدران ، وداخل بطون الحيوان ، أو

<sup>(</sup>١) الشاطبي ، الموافقات ، ١٤/٢ ، ١٥١-١٥١ .

<sup>(</sup>٢) الباجي ، المنتقى ، ٥/١٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن رَشْد عبداية المجتهد ، ٢/١٥٥ ،القرافي ، الفروق ، ٣/٢٦٥ ،النووي ، المجموع شرح المهنب ، ٢٥٨/٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ، ٢/١٥٥/١ ، القرافي ، الذخيرة ٩٣/٥ ، القرافـــي ، الفروق ٣/١٦٥-١٦٦ ، النووي ،المجوع شرح المهذب ، ٢٥٨/٩ .

<sup>(°)</sup> الإمام النووي ،المجوع شرح المهنب ، ٢٥٨/٩ ، أبسن القسيم ، زاد المعساد ٥/ ٨٢١ ، الشاطبي ، الموافقات ، ١٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٦) الإمام النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٥٨/٩ ، ابن القيم ،زاد المعاد ، ٥٠٠/٥ .

آخر الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض، فإنه مما يتسامح فيه ويعفى عنه (۱) .

# ثالثاً : ألا تدعوا إلى الغرر حاجة عامة :

فإن الحاجات العامة تنزل منزلة الضرورات.

قال إمام الحرمين الجويني (٢): « الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة».

إلى أن قال: « وضابط هذه الحاجة هي: كل ما لو تركه النهاس لتضرروا في الحال ، أو المال » (٦) ، فإذا دعت حاجة الناس إلى معاملة فيها غرر لا تتم إلا به ، فإنه يكون من الغرر المعفو عنه ، قال ابن رشد في ضابط الغرر غير المؤثر: وإن غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه ضرورة ، أو ما جمع بين أمرين (١) .

<sup>(</sup>۱) الإمام النووي، المجموع شرح المهنب ، ۲۰۸/۹ ، ابسن القديم زاد المعدد ، ۲۰۰/۰ ، الشاطبي ، الموافقات ، ۱۵۸/٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد العلامة ، إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي بن الشيخ أبي محمد الجويني ، رئيس الشافعية بنيسابور ، مولده في المحرم سنة عشرة وأربعمائة ، وتفقه والده وأتى على جميع مصنفاته وتوفي أبوه وله عشرون سنة ، فأقعد مكانه للتدريس فكان يدرس ويخرج إلى مدرسة البيهقي حتى ، حصل أصول الدين ، وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني، وخرج في الفتنة إلى الحجاز وجرر بمكة أربع سنين يدرس ويفتي ويجمع طرق المدهب ، تسم رجع إلى نيسابور ، وأقعد للتدريس بنظامية نيسابور ، واستقام أمور الطلبة وبقي على ذلك قريبا من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع ، مسلم له المحراب والمنبر والتدريس ومجلس الوعظ ، وظهرت تصانيفه وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة ، مسن تسصانيفه ، وظهرت تصانيفه وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة ، مسن تسصانيفه ، وكتاب غياث الخلق في أصول الفقه ، والتلخيص مختصر التقريب ، والإرشاد في أصول الفقه المسترشدين في المحلان أيضا وكتاب غنية المسترشدين في الخلاف .

يراجع / أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة ، طبقات السشافعية ، ج١/٢٥٦ ، الإمام السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج٥/٥١ .

<sup>(</sup>٣) إمام الحرمين الجويني ، البرهان في أصول الفقه ،ج٢ /٦٠٦ ، محمد عميم الإحسان البركتي ، قواعد الفقه ، ص٧٠ ، السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج١٠٨/ .

<sup>(</sup>٤) ابن رشد الحفيد ببداية المجتهد ، ١٧٥/٢ ،النووي ، المجموع شرح المهذب، ٢٥٨/٩ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس اليه من البيع لأجل نوع من الغرر، بل يبيح ما يحتاج اليه من ذلك » (١).

واستدلوا على إياحة ما تدعو الحاجة إليه من الغرر بأحاديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، ومنها حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – ﴿ نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهي البائع والمبتاع ﴾ (٢).

#### وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أرخص في ابتياع ثمر النخل بعد بدو صلاحه مبقاة إلى كمال صلاحه ، وإن كان بعض أجزائها لم يخلق ، فدل ذلك على إباحة ما تدعو إليه الحاجة من الغرر (٣٠) .

رابعا: أن يكون الغرر أصلا غير تابع :فإن الغرر التابع مما يعفي عنه ؛ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان دليل ذلك : وجوز النبي - صلى الله وعليه وسلم - إذا باع نخلا قد أبرت أن يشترط المبتاع ثمرتها ، فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، لكن على وجه التبع للأصل ، فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره (3).

# خامساً : أن يكون الغرر في عقود المعاوضات :

أما عقود التبرعات ، كالصدقة ، والهبة ، والإبراء ، وما أشبه ذلك ، فقد اختلفوا في وجوب منع الغرر فيها على قولين ، بعد اتفاقهم على جوازه في الوصية (٥).

<sup>(</sup>١) شيخ الإسلام ابن تيمية ممجموع الفتاوي ، ٢٧/٢٩ ، ٢٣٦/٣٢ ، ٢٧/٥٢ .

<sup>(</sup>٣) شيخ الإسلام ابن تيمية ممجموع الفتاري، ٣٤١/٢٠ ،ابن القيم، إعلام الموقعين، ٢/٦-٧.

<sup>(</sup>٤) شيخ الإسلام ابن تيمية ، مجموع الفتاوي ، ٢٦/٢٩ .

<sup>(°)</sup> الكاساني عبدائع الصنائع ، ٦/٨/١ ، الخطيب الشربيني سغني المحتاج ، ٣٥٥/ ،القاضي المرداوي، الإنصاف ، ٣٥٥/٢٥٣/ ، ابن حزم ،المحلي ٣٢١/٩ .

## حكم وجود الغرر في عقود التبرعات:

اتفق الفقهاء على أن وجود الغرر في عقود المعاوضات يفسد العقد، بيد أنهم اختلفوا في حكم وجود الغرر في عقود التبرعات على اتجاهين :- الاتجاه الأول :

لا يمنع الغرر في عقود التبرعات وهو مذهب المالكية (1), واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (1), وابن القيم (1), والحارثي من الحنابلية (1), والإمامية (1), والإباضية في قول (1).

#### الاتجاه الثاتي:

يمنع الغرر في عقود التبرعات ، كما في عقود المعاوضات .وهـو مذهب الحنفية (<sup>^)</sup>، والشافعية (<sup>†)</sup>، والحنابلة (<sup>(¹)</sup>، وابن حزم من الظاهرية ، والإباضية في قول ضعيف (<sup>(¹)</sup>.

#### الأدلسة:

استدل أصحاب الاتجاه الأول بما يلى:

<sup>(</sup>۱) ابن رشد بمداية المجتهد ، ۳۲۹/۲، القرافــي ، الــذخيرة ، ۳۲۳/۲-۲۶۲، القرافــي الفروق، ۱۵۱/۱ .

 <sup>(</sup>٢) شيخ الإسلام ابن تيمية سجموع الفتاوي ، ٣١/٧٠-٢٧١ ، القاضي المرداوي ،
 الإنصاف ، ١٣٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) القاضى المرداوي ،الإنصاف ، ١٣١/٧-١٣٣ .

<sup>(°)</sup> جعفر بن الحسن الهذلي ، المحقق الحلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، ج٥/٥٠ .

<sup>(</sup>١) أحمد بن المرتضى الزيدي ، البحر الزخار ، ج٧/٣٠٣ .

<sup>(</sup>٧) محمد بن يوسف بن أطفيش ، شرح النيل ، ج٢٧٩/٢٢ .

<sup>(</sup>٨) الإمام الكاساني ،بدائع الصنائع ، ١١٨/٦ .

<sup>(</sup>٩) الإمام النووي ، روضة الطالبين ، ٥/٣٧٣ ، الخطيب الــشربيني ، مغنــي المحتــاج ، ٣٩٩/٢ .

<sup>(</sup>١٠) الشيخ منصور البهوتي ، منتهى الإيرادات ، ٢/٢ ، القاضي المرداوي ، الإنــصاف ، ١٣١/٧ - ١٣٣ .

<sup>(</sup>١١) محمد بن يوسف بن عيسى بن أطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل ، ج٣٢٣/٢٣ .

### أولا : من السنة :

استداوا بحديث صاحب كبة الشعر (۱) التي أخذها من الغنائم ثم رفعها بيده وسأل رسول الله على أن يهبه إياها ، فقال له النبي على ﴿أما كان لي ولبني عبد المطلب ، فهو لك ﴾(۲) .

#### وجه الدلالة :

أن رسول الله على وهبه نصيبه ونصيب بين عبد المطلب من كبة الشعر ، وهذا القدر مشاع مجهول ، فدل ذلك على أن الغرر لا يمنع في عقود التبرعات (٢).

يناقش هذا الاستلال بأن النبي الله وهب نصيبه ونصيب بني عبد المطلب من تلك الكبة التي رفعها الرجل ، وهذان نصيبان مستاعان معلومان ، إذ إن تصيب النبي - صلى الله وعليه وسلم - خمس الخمس ، ونصيب بني عبد المطلب خمس الخمس ، فيكون قد وهب الرجل خمسي خمس الكبة فلا جهالة في الهبة .

<sup>(</sup>۱) هو : زهير بن صرد أبو صرد الجشمي السعدي ،من بني سعد بن بكر ،وقيل: يكنى أبا جرول ، كان زهير رئيس قومه وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد هوازن إذ فرغ من حنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ بالجعرانة يميز الرجال من النساء في سبي هوازن ، فقال له زهير بن صرد: « يا رسول الله إنما سبيت منا عماتك وخالاتك وحواضنك الملائي كفلنك ، ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمر، أو النعمان بن المنذر شم نزل منا أحدهما بمثل ما نزلت به لرجونا عطفه وعائدته وأنت خير المكفولين» فقال بسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... الحديث . يزاجع/ ابن عبد البر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ج٢/٥٠٥ ، ابن حجر ، الإصابة ، ج٢/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده ، ٢/١٨٤ ، ورواه أبو داود في كتاب الجهاد - باب فداء الأسير بالمال - رقم (٢٦٩٤) ، ٢٤٢/٣ ، والنسائي في كتاب الهبات - باب هبة المشاعرة م (٣٦٨٨) ، ٢٦/٢ ، والبيهقي في الكبري ، باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة ، ج٢/٣٣ ، رقم ١٢٧١٢ . وقال عنه في مجمع الزوائد ، ٢٨٨٨ « رواه أحمد ورجال أحد إسناده ثقات » . يراجع / أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ٥٢٧- ٢٠٨ ) الأربعون العشارية ، دار ابن حزم بيروت ، ط١ ، ١٤١٣هـ ، تحقيق بدر عبد الله البدر ، ص٢٣٤ ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، الإمتاع بالأربعين المتباينة الإسناد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٧/١٤١٨ م ، تحقيق : محمد حسن الشافعي ، ص٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن القيم ،إعلام الموقعين ، ٩/٢ .

#### ثانيا:

استدلوا من المعقول بقولهم : « إن الأصل في العقود الحل والصحة ، حتى يقوم الدليل على المنع ، وقد جاءت النصوص مانعة من الغرر في عقود المعاوضات ، لما في إباحته من الضرر وإضياعة المال ، أما لنبرعات فلم يأت ما يدل على تحريم الغرر فيها ، ولا يمكن إلحاقها بعقود المعاوضات لاختلافها ، فتبقى على الأصل ، وهي الإباحة ».

## أدلة الاتجاه الثاني :

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي :

#### أولا من السنة :

استداوا بحدیث أبي هریرة – رضي الله عنه – وفیه : ﴿ نهی النبی – ﷺ عن بیع الغرر﴾(١) .

#### وجه الدلالة :

إن النبي  $-\frac{36}{10}$  نهى عن بيع الغرر ، وهذا نص في منع الغرر في المبايعات ، والتجارات ، فيلحق بذلك عقود التبرعات ، لاتفاقها في المعنى، وهو حفظ المال الذي هو أحد مقاصد الشارع  $\binom{7}{1}$ .

نوقش هذا الاستلال: بأن الغرر منع في عقود المعاوضات وما فيه شائبة معاوضة ، لأن المال في العقود مقصود تحصيله أو مشروط ، فمنع الشارع الحكيم الغرر فيهما ، صونا للمال عن الضياع في أحد العوضين أو كليهما ، أما عقود الإحسان والتبرعات فمقصودها بذل المال ، وإهلاكه في البر ، فنذلك لم يأت ما يدل على منع الغرر فيها ، وليست كعقود المعاوضات ، فتلحق بها(٢).

#### ثانيا:

استلوا من المعقول بقولهم: إن الأصل في العقود الحظر حتى يدل الدليل على الإباحة ، ولم يرد عن الشارع ما يدل على إباحة الغرر في

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٢) القرافي ، الفروق ، ١٥٠/١ .

<sup>(</sup>٣) القرافي ، الفروق ، ١/٠٥١ ، القرافي ، الذخيرة ، ٢٥٣/٦-٢٤٤ ،٧٠/٧٠ ،شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوي ، ٣٠/٧٠-٢٧١ .

عقود التبرعات ، وهذا الدليل استل به ابن حزم على تحريم الغرر فبي النبرعات (١) .

يناقش هذا الاستلال: بأن الأدلة قد دلت على أن الأصل في العقود الحل ، حتى يقوم دليل المنع .

# الرأي الراجح :

الراجح هو القول الأول ، لقوة أدلته ، وضعف أدلة القول الشاني ، وعدم سلامتها من المناقشات ؛ ولعدم ما يدل على المنع ، فيبقى الحكم على الأصل ، وهو الإباحة ، كما تقدم تقريره ، والله أعلم .

وبما أن المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية من عقود المعاوضات فقد اشتملت على جملة من المحاذير ، منها الغرر المؤثر في العقد ، والربا الماحق للعقد .

## حاصل القول في ما تقدم:

يعرف الحكم الفقهي للمعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية وهو التحريم، ويمكن تلخيص الأدلة على ذلك فيما يأتي: -

<sup>(</sup>١) ابن حزم ، المحلى ، ٣٢٠/٩ .

<sup>(</sup>٢) شيخ الإسلام ابن تيمية ، مجموع الفتاوي ، ج٦/٤٥٤ .

ما فيها من اشتراط تأجيل المبيع المعين ، وهو هنا الأسهم ، وهـو محرم بالإجماع .

ما فيها من تأجيل الثمن والمثمن ، وهو بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه .

أن غالب التعامل في المعاملات الآجلة يجرى على المكشوف ، بمعنى أن البائع يبيع أسهما لا يملكها ، على أمل أن تتخفض أسعارها في المستقبل ، ليقوم بشرائها عند ذلك ، وتسليمها للمشتري ، وفي هذا ارتكاب للمحظور ، ومخالفة صريحة لنهي النبي صلى الله وعليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده .

أن البيع غير مقصود للمتعاملين بهذا النوع من المعاملات غالبا ، ولذلك تنتهي هذه المعاملات - في الغالب - بالمحاسبة بدين البائع والمشتري على فروق الأسعار ، دون تسليم أو تسليم للأسهم .

وهذا إن كان شرطا في العقد ، أو عرفا معمولا به ، فهو رهان وقمار ، لدخول كل واحد من المتعاقدين في العقد وهو متردد بين حالين : إما أن يغنم ، وإما أن يغرم ، وهذا حقيقة القمار .

وإن كان غير مشروط في العقد ففيه معنى القمار ، وذلك أن الدي يحمل هؤلاء المتعاملين بتلك المعاملات من البائعين والمشترين إنما هو البحث عن الربح ، وتوقع تغير الأسعار في صالحهم ، ولكن الذي يحدث أن توقعات أحد الطرفين لا تتحقق ، فقد يحصل البائع الأسهم عند حلول الأجل ، وقد لا يحصلها ، وإن حصلها فقد تكون بأسعار أغلى مما باعها بها ، وهو ما يحدث عندما يقدم المشترون على شراء كل ما يعرض من أسهم في السوق ، حتى إذا حل الأجل لم يجد البائعون ما يشترونه ليسلموه الا عند المشترين أنفسهم ، فيضطرون لشرائها منهم بالأسعار المرتفعة التي يعرضونها ، فيقعون في خسارة محققة .

وقد تتحقق توقعات البائعين فتنخفض الأسعار ، وعندها تقع الخسائر بالمشترين الذين يضطرون لبيع الأسهم بالأسعار المنخفضة ، حيث لا لهم غرض في تملك الأسهم أصلا ، وإنما الذي حملهم على السشراء توقع

ارتفاع أسعار الأسهم عند حلول الأجل ، ليقوموا ببيعها عند ذلك ، ويربحوا الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء .

فهؤلاء المتعاملون يقدمون على هذه العقود مع علمهم بذلك ، أي مع علمهم بأن أحد الطرفين خاسر ولابد ، وهذا هو معنى القمار .

والقمار محرم في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وعليه إجماع علماء الأمة : أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ الأمة : أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ الله الله الكتابِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ (١) .

وقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَيْنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَيْنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَرُوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَعْنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم مُنتَبُونَ ﴾ [الله وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم مُنتَبُونَ ﴾ [الله وعن الصَّلَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم مُنتَبُونَ ﴾

أخرج البخاري في الأدب المفرد ، والبيهقي في سننه عن نافع عن ابن عمر قال : ﴿ الميسر : القمار ﴾ (7) .

وقال : طاوس <sup>(٤)</sup> ومجاهد وعطاء :«كل شيء فيه قمار فهو مــن الميسر ، حتى لعب الصبيان بالجوز <sup>(٥)</sup> والكعاب» <sup>(١)</sup> .

(٢) سورة المائدة ، الآيتان رقم ( ٩٠ ، ٩١ ) .

(٥) الكعاب : فُصِوص النَّرد ، واحدها : كعبُ ،وكُعبة، وانظر : لابن الأثير، النهاية، ٤/٥٥١ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية رقم ( ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الإمام البخاري ، الأدب المفرد ، باب القمار ، صد ٤١٧ ، رقم (١٢٦٥) سنن البيهقي ، كتاب الشهادات ، باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغير هما ، ٣٦٠/١ ، رقم (٢٠٩٤٤) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الهمداني مولاهم ، الفارسي ثـم اليمنـي ، الفقيــه الحافظ ، عالم اليمن ، وأحد أعلام التابعين ، توفي سنة ست ومائة (١٠٦) . انظر : لابن خلكان، وفيات الأعيان، ٤٣٥/١، ٤٣٠، وانظر: للذهبي، سير أعلام النبلاء ٣٨/٥- ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الأدب ، في لعب السمييان بالجوز ٥/٠٠٠ ، رقم (٦) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الأدب ، في

<sup>(</sup>٧) الكوبة : النرد ، وقيل الطبل ، وقيل : البربط ( وهو العود ) . انظر : الهــوا ري : فــي كتب الغريبين في القرآن والحديث ٥/١٦٥ ، وابن الأثير ، النهاية ، ١٨٠/٤ .

<sup>(^)</sup> صحيح ابن حبان ، كتاب الأشربة ، باب آداب الشرب ١٨٧/١٢ ، رقم ( ٥٣٦٥) ، سنن أبي داود ، كتاب الأشربة ، باب في الأوعية ، صــ ٥٦٨ ، رقم (٣٦٩٦) ، البيهقي ،=

القمار ، كما تقدم ، وقوله ﷺ ( من قمال لمصاحبه تعمال أقمارك فليتصدق ﴾ (١) .

قال في نيل الأوطار: «قوله: ﴿ فليتصدق ﴾ فيه دليل على المنع من المقامرة ؛ لأن الصدقة المأمور بها كفارة عن الذنب » (٢) .

وأما الإجماع ، فقد حكاه غير واحد من أهل العلم : قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: « ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار » (7).

وقال ابن عبد البر رحمه الله: « ولم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم» (٤) .

ثم إن ( المقصود من العقود القبض ) كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٥)، وفي المعاملات الآجلة ، ليس القبض مقصودا للمتعاقدين أصلا ، فكان فيها التزاما وشغلا لذمة كل واحد منهما بالدين بلا فائدة ، إلا المخاطرة وانتظار الخسارة التي ستقع بأحد الطرفين لا محالة .

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي على تحريم المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية ، فقد جاء في قرار المجمع في دورة مجلسة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ١١ على ١٦ ربيع الآخر سنة ٤٠٤١هـ : (إن العقود الآجلة بأنواعها ، التي تجسرى على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في نلسك البائع ، بالكيفية التي تجري في الأسواق المالية (البورصة) غير جائزة شسرعا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك ، اعتمادا على أنه سيشتريه فيمل

<sup>=</sup> كتاب الهادات ، بال ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو غيرهما • ١/٠٣٠ ، رقم (٣٢٧٤) . صححه لبن حبان .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، كتاب الاستئذان ، باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ومن قــال لصاحبه تعال أقامرك ، صــ ۱۲۱۲ رقم (۱۳۰۱) ، صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ، صــ ۲۷۲ ، رقم (۱۲٤۷) .

<sup>(</sup>٢) الشوكاني ، نيل الأوطار ، ٩٥،٩٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمام الجصاص، أحكام القرآن ، ١/٣٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر، التمهيد ، ٢٠٦/٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية ،نظرية العقد ، صـ ٧٣٥ .

بعد ، ويسلمه في الموعد المحدد ، وهذا منهي عنه شرعا ، لما صبح عن رسول الله ﷺ: ﴿ لا تبع ما ليس عندك ﴾ ، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت هأن النبي ﷺ ﴿ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها النجار إلى رحالهم ﴾(١) ، وجاء فيه أيضا : (ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك الفرق بينهما من وجهين :-

#### الوجه الأول:

في السوق المالية ( البورصة ) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما أن المنتمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد .

#### الوجه الثاني:

في السوق المالية (البورصة) تباع السلع المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول ، وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه) (٢) .

وأيضا قد نص على تحريم العقود المستقبلة على السلع البيان الختامي لندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية المنعقدة في الرباط بين ٢٠، ٢٥ ربيع الأول ١٤١٠هـ وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان ، كتاب البيوع ، باب البيع المنهي عنه ١١/٣٠ ، رقم (١٩٨٤) ، المستدرك ، كتاب البيوع ٢/٢٤ ، رقم (٢٢٧٠ ، ٢٢٧١) ، سنن أبسي داود ، كتاب البيوع والإيجارات ، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ، صد ٥٤٠ ، رقم (٣٤٩) ، سنن الدارقطني ، كتاب البيوع ٣/٨ رقم (٣٦) ، مسند الإمام أحمد ، صت ١٥٩٨ ، رقم (٢٦) ، مسند الإمام أحمد ، صت ١٥٩٨ ، رقم (٢٢٠٠١) . صححه ابن حبان ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وقال النووي : رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وقال في التنقيح، وهو حديث ثابت جيد . انظر لابن عبد الهادي الحنبلي ،كتاب تنقيح أحاديث التعليق وهو حديث ثابت جيد . انظر لابن عبد الهادي الحنبلي ،كتاب تنقيح أحاديث التعليق

<sup>(</sup>٢) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى لعام ١٢٥٠ هـ صد ١٢٢ ، ١٢٤.

المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع المنعقدة بجدة من اللي ١٢ ذي القعدة ١٢هـ، كما نص على ذلك من الباحثين المعاصرين السدكتور على محيي الدين القره داغي (١)، والشيخ محمد تقي العثماني (٢).

جاء في بيان ندوة الأسواق المالية ، بعد تعريف العقود المستقبلة : (وهذا البيع يطلق عليه الفقهاء بيع السلم ، ويشترطون في صحته أن يتم تسليم الثمن - ويسمى رأس مال السلم - في مجلس العقد عند الجمهسور ، أو بعده بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام عند المالكية ، وحكمة هذا الشرط تلافي بيع الدين بالدين بالدين كما يعبر عنه المالكية ، وهو معاملة يرى الفقهاء أنها لا تحقق مصلحة اقتصادية ، ولا تضيف جديدا في مجال الإنتاج أو التبادل ، إذ أن الشريعة الإسلامية لا تجيز التبادل إلا إذا تضمنت الصفقة أو العقد قبض أحد العوضين على الأقل ، وإذا كان هذا العقد باطلا ، فإنه يحرم التعامل به ، ولا يرتب حقوقا أو التزاما على طرفيه ) (٢).

وما جاء في البيان من أن البيع في العقود المستقبلة يطلق عليه بيع السلم في نظر ؛ وذلك أن السلم حقيقة شرعية في عقد يكون الثمن فيه آجلا، ولهذا يسمى السلم ، لأن الثمن يسلم عند البيع ، ويسمي السلف ، لأن الثمن يقدم ، يقال : سلف يسل سلفا وسلوفا ، بمعنى تقدم ، والسالف : المتقدم ، والتسليف : التقديم (أ) ، فأما عقد اشترط فيه تأجيل الثمن فليس من في شيء.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: (يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق ، هي الآتية : .....

الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ، ودفع الثمن عند التسليم ، وأن تضمن شرطا يقتضي أن

<sup>(</sup>١) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السسابع . ١٩٠،١٨٩/١

<sup>(</sup>٢) محمد تقي العثماني ، بحوث في قضايا فقهية معاصرة ، صـ ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد السادس ٢/٢٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن منظور ، لعمان العرب ، سادة ( سلف) ٩/٨٥٠ .

ينتهي بالتسليم والتسلم ، وهذا العقد غير جائز ، لتأجيل البدلين ، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة ، فإذا استوفي شروط السلم جـائز ، وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها .

الطريقة الرابعة: لأن يكون العقد على تسليم سلعا موصوفة في الذمة في موعد آجل ، ودفع الثمن عند التسليم ، دون لن يتضمن العقد شرطا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين ، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس ، وهذا النوع هو الأكثر شيوعا في أسواق السلع ، وهذا العقد غير جائز أصلا) (١).

وقد جاء أيضا بتحريم العقود المستقبلة على المؤشرات صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابعة المنعقدة في جدة من ٧ إلى ١٢ ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ فقد جاء فيه: ( لا يجوز بيع وشراء المؤشر ، لأنه مقامرة بحتة ، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده ) (٢).

وقد نص أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي التسابع لرابطة العسالم الإسلامي على تحريم العقود المستقبلة على العملات الأجنبية ، فقد جاء في قرار المجمع في دورة مجلسه الثالثة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في يوم السبت ٥ شعبان ١٤١٢هـ : (إذا تم عقد الصرف مع الاتفاق علسي تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل ، بحيث يستم تبادل العملتين معا في وقت واحد في التاريخ المعلوم ، فالعقد غير جائز ؛ لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد ، ولم يحصل )(١).

كما نص على تحريمها قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبشق من منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابعة المنعقدة في جدة من ٧

 <sup>(</sup>١) قرارات وتوصيات مجمع الغقه الإسلامي المنبئق من منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ،
 الدورات ١-١٠ ، القرارات ١-٩٧ ، صــ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لدوراته العاشرة والحادية عشر والثانية عشرة والثالثة عشرة ١٤٠٨–١٤١٩–١٤١١ هجرية ، صـــ ١٢٩ .

إلى ١٢ ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ حيث جاء فيه: (يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع، ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة ) (١).

#### اعتراض والجواب عنه:

قد يقال: إن الغرض الأساسي من المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية هو الاحتياط افكان في هذه العقود مصلحة للمتعاقدين اوهي الأمن من خطر تقلب الأسعار بالنسبة للبائع والمشتري احيث إن البائع قد علم الثمن الذي سيحصل عليه عوضا عن سلعته مهما انخفضت أسعارها في السوق اوالمشتري قد علم الثمن الذي سيحصل به على السلعة مهما ارتفعت الأسعار افكان في العقد المستقبل مصلحة لكل من طرفي العقد اوقد جاءت الشريعة برعاية المصالح.

والجواب عن ذلك: أن يقال: إن الشريعة كما جاءت برعايسة المصالح، فقد جاءت بدرء المفاسد أيضا، وهذه العقود وإن كانت تتضمن هذه المصالح، فإنها تتضمن مفاسد أعظم منها.

وبيان ذلك العقود في الشريعة لابد أن تترتب عليها آثارها وفوائدها فور إبرامها ، وهذا إنما يتحقق بقبض العوضين في أثر التعاقد ، كما هو واضح ، أو بقبض أحدهما ، كما في السلم والبيع بالأجل ، حيث ينتفع المشتري – في السلم – برخص الثمن ، وينتفع البائع بالثمن الذي يقبضه في مجلس العقد ،وأيا من ذلك لا يتحقق فيما إذا أجل العوضان معا ، فسلا البائع يقبض الثمن فيستفيد ، ولا ثمن السلعة ينقص فيستفيد المشتري ، كما أنه لا يزيد فيستفيد البائع ، لأن نقص الثمن إنما يحصل إذا كان حالا والسلعة مؤجلة ، كما في السلم ، وزيادته إنما تحصل إذا كان مسؤجلا والسلعة حالة ، كما في البيع بالأجل ، وهذا الأمران منتفيان فسي العقود المستقبلة ، فلم يحصل بهما فائدة مباشرة للمتعاقدين .

<sup>(</sup>۱) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة ، الدورات ۱- ۱۰ ، القرارات ۱- ۹۷ ، صد ۱٤٠ ، وقد سبق ذكر هاتين الطريقتين عند الكلام عن حكم المعقود المستقبلة على السلع

ولعل هذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - عندما ذكرا أن في البيع الذي يتأجل فيه العوضان شعلا لذمة المتعاقدين ، من غير فائدة تحصل لهما ، أي من غير فائدة تحصل لهما بعد العقد مباشرة (١)، والله أعلم -

اما معرفة مقدار الثمن في وقت إبرام العقد المستقبل ، وما يترنب على ذلك من عدم تعرض البائع لمخاطر انخفاض السعر ، وعدم تعرض المشتري لمخاطر ارتفاعه ، فإن هذه المصلحة مقابلة بالمصحرة والغبن الذي سيلحق أحدهما لا محالة ، لأن الأسعار إن ارتفعت تصرر البائع بذلك، وشعر بالغبن ، ولحقه الندم ، حث كان سيمكنه أن يبيع سلعته بالأسعار المرتفعة لو لم يدخل في العقد المستقبل ، وإن كان انخفضت تضرر بذلك المشتري وشعر بالغبن ، ولحقه الندم ، حيث كان سيمكنه أن يشتري السلعة بالأسعار المنخفضة لو لم يدخل في العقد المستقبل أيصنا ، والشريعة لا تراعي مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر ، وإنما تراعى مصلحة الطرفين معا .

فإن قيل : إنهما إن لم يدخلا في العقد المستقبل فسيتضرر أحدهما أيضا ، البائع إن انخفضت الأسعار ، والمشتري إن ارتفعت .

فالجواب أن هذا الضرر ليس راجعا إلى العقد ، وإنما هو إلى الله ، وقد امتنع النبي عن التسعير ، وقال : ﴿ إِن الله هو المسسعر القابض الباسط الرازق ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) يقول شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - عن بيع الدين بالدين : (فإن ذلك منع منه ، لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت له ، ولا للآخر ، والمقصود من العقود القبض ، فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلا ، بل هو التزام بلا فائدة ) ، ويقول ابن القيم - رحمه الله - عن السلم : (فشرط فيه قبض الثمن في الحال ، إذ لو تأخر لحصل شغل النمتين بغير فائدة ، ولهذا سمى سلما ، لتسليم الثمن ، فإذا أخر الثمن دخل في حكم الكاليء، بل هو نفسه ، وكثرت المخاطرة ، ودخلت المعاملة في الغرر ) . انظر : ابن تيمية ، نظرية العقد ، صد ٢٠/٠ ، ابن القيم ، إعلام الموقعين = ٢٠/٠ ، انظر : د. نزيه حماد ، دراسات في أصول المداينات ، صد ٢٤٩،٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عو أبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي في سيننهم، وصححه الترمذي ، ، يراجع في تخريج الحديث والحكم عليه ، ميسند الإمام أحمد ، ج٣/٢٨٦، رقم ١٤٠٨٩ ، عن أنس بن مالك ، أبو داود في سننه ، كتاب الإجارات ،=

وقال في مقام آخر: ﴿ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ﴿ الله عند السعر في العقود المستقبلة ، مع أنه لا يتم تبادل وقت البرام العقد ، مخالفة لتوجيه النبي صلى الله وعليه وسلم بترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض .

أما الضرر الذي يصيب أحد المتعاقدين في العقود المستقبلة فهو ضرر مرجعه إلى العقد ، ولذلك يكون الندم فيه أشد ، وربما جر ذلك إلى التباغض ، بل وإلى امتناع الطرف الذي تتغير الأسعار في غير صالحه من تنفيذ العقد ، وما اتخاذ الإجراءات المشروعة وغير المشروعة في أسواق العقود المستقبلة ، مثل : الهامش المبدئي ، وهامش الصيانة ، وضمان التنفيذ بعوض من قبل ما يسمى ببيت التسوية ، إلا دليل على تعرض المتعاقدين بهذه العقود إلى تلك المخاطر .

<sup>=</sup> باب في التسعير ، ج٣/٢٧، رقم ٣٤٥١ ، ابن ماجه ، كتاب النجارات باب ، من كره أن سيعر ، ج٢/١٤٧ ، رقم ٢٢٠٠ ، البيهقي في الكبرى ، جماع أبواب السعلم ، باب التسعير ، ج٢/٢٠ ، رقم ٢٠٩٧ ، الترمذي ، كتاب البيوع باب ما جاء في التسعير ج٣/٥٠ ، رقم ١٣١٤ ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، الزيلعي ، نسصب الرايسة ، ج٣/٥٠ ، ومر بن علي بن الملقن ، خلاصة البدر المنيسر ، ج٢/٠٢ ، ابن حجسر ، التلخيص الحبير ، ج٢/٢٠ ، ابن حجسر ،

<sup>(</sup>۱) الإمام مسلم ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الحاضر للبادي ، ج٣/١٥٧ ، رقم ١٥٢٢ ، عن جابر بن عبد الله ، النسائي في الكبري ، كتاب البيوع ، باب بيع الحاضر للبادي ، ج٤/٢١ ، رقم ٢٠٨٦ ، سنن أبي داود ، كتاب الإجارة ، باب في النهمي عن أن يبيع حاضر لبادي ، ج٣/٢٦ ، رقم ٣٤٤٢ .

|   |  | • |   |
|---|--|---|---|
| • |  |   |   |
|   |  |   | • |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

# الباب الثالث عقود المبادلات وموقف الفقه الإسلامى منها

#### تمهيد وتقسيم:-

تطلق عقود المبادلات على أحد العقود المصنفة ضمن عقود المشتقات المالية التي سبق التعرف بها، ويتم التعامل بها في الأسواق المنظمة، والغير منظمة، وتشتمل هذه العقود على أنواع متعددة،سيتم عرضها بصورته الاقتصادية أولا، ثم بيان موقف الفقه الإسلامي منها، لذا ستجىء الدراسة في هذا الباب مشتملة على فصلين:

الفصل الأول :ماهية عقود المبادلات وأنواعها .

الفصل الثاني: موقف الفقه الإسلامي من عقود المبادلات.

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

# الفصل الأول ماهية عقود المبادلات وأنواعها المبحث الأول ماهية عقود المبادلات

المبادلات تطلق على أحد العقود المصنفة ضمن عقود المستقات المالية التي سبق التعرف بها ، ويتم التعامل بها في الأسواق غير المنظمة، ولذا فهي لا تخضع لشروط نمطية محددة ، كما هو الحال في العقود المتداولة في الأسواق المنظمة ، بل يمكن لكل من طرفي العقد إملاء الشروط التي تلائمه .

وها هو تعريف بالمبادلات من حيث اللغة ، ومن حيت اصطلاح المتعاملين في الأسواق المالية ، وذلك فيما يأتي :

### أولا: ماهية المبادلات في اللغة :

المبادلات جمع مبادلة ، ( والمبادلة : التبادل ) (1)، وهي (مفاعلية من بدلت ) (٢) ، يقال : بادل الرجل مبادلة وبدالا : أعطاه مثل ما أخيذ منه (٣). وبدل الشيء ، وبدله : الخلف منه ، والجمع أبدال (٤) . قال ابين فارس (٥): ( الباء والدال واللام أصل واحد ، وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب ) (١) .

<sup>(</sup>١) ابن منظور، لسان العرب ، مادة ( بدل ) ٤٨/١١ .

<sup>(</sup>٢) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( بدل) ١١/ ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الغيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ، مادة ( بدل ) صد ١٢٤٧ ، ابن منظور، لسان العرب ، ، مادة ( بدل ) ١١/ ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) الغيروز آبادي ، القاموش المحيط ، ، مادة ( بدل ) صد ١٣٤٧ ، ابن منظور ، لسان العرب، مادة ( بدل ) ٤٨/١١ .

<sup>(</sup>٥) فارس بن الحسين بن غريب بن بشير السدوسي الذهلي ، أبو شحاع المشهرزوري شم البغدادي ، كان شيخاً فاضلاً ، صالحاً ، ثقة ، عارفاً باللغة والأدب ، يقول الشعر ، ويحفظ اللغة ، وسمع الحديث من : أبي علي ابن شاذان ، وأبي القاسم ابن بشران ، وغيرهما، توفي في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وأربع مئة ، ودفن في مقبرة جامع المدينة ، وجاوز التسعين سنة رحمه الله .يراجع/ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعية، دار البشائر الإسلامية ، بيروت، ط١، ١٩٩٢م، ت محي الدين على نجيب، ج٢/١٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، باب الباء والدال وما بعدهما في الثلاثي ١/ ٢١٠ .

وعقود المبادلات فيها هذا المعنى ، فإن فيها أخذ شيء وإعطاء شيء مثله ، كما سيتبين من خلال التعريف بالمبادلات في الاصطلاح الفقهي.

## ثانيا: ماهية المبادلة في الاصطلاح الفقهي :

تعرف المبادلة في الاصطلاح الفقهي بأنها: (بَيْعُ الْنقدِ بِمِثْلِهِ عَدَدًا) (١). شرح التعريف:

قولهم: (بَيْعُ الْنقد) جِنْسٌ يَدْخُلُ فِيهِ الصَّرْفُ، وَالْمُرَاطَلَةُ (٢)، وَغَيْسِرُ ذَلكَ، ( بِمِثْلُهِ ) يِخْرَجَ بِهِ الْمُرَاطَلَة، وَذَلكَ إِذَا أَعْطَى دَيِنَارًا عَدَدًا بِدِينَارً وكَانَ أَحَدُهُمَا أَنْقَصَ فَهَذِهِ مُبَاللَّهُ شَسِرْعًا لَسَامُ أَعْطَى دَيِنَارًا عَدَدًا بِدِينَارً وكَانَ أَحَدُهُمَا أَنْقَصَ فَهَذِهِ مُبَاللَّهُ شَسِرْعًا لَسَامُ أَطَلَةٌ .

وقيل أن بيع النقد بنقد غير صنفه يسمي صرفا، وبصنفه مــسكوكين عددا يسمي مبادلة، وبه وزنا يسمي مراطلة (<sup>۳)</sup>.

والمبادلة اسم من أسماء البيع ، قال في بدائع الصنائع: « الْبَيْعَ في اللُّغَة ، وَالشَّرْعِ ، السَّمِّ للْمُبَادَلَة وَهِيَ مُبَادَلَةُ شَيْء مَرْغُوب بِشَيْء مَرْغُوب وَاللُّغَة ، وَالشَّرْع ، السَّمِّ للْمُبَادَلَة وَهِيَ مُبَادَلَة شَيْء مَرْغُوب بِشَيْء مَرْغُوب وَحَقَيقة الْمُبَادَلَة بِالنَّعَاطِي وهو اللَّذُ وَالْإِعْطَاء وَإِنَّمَا قَوَّلُ الْبَيْعِ وَالسَسَرَاء وَلَيْ عَلَيْهِمَا » (أ) .

وقال في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل عند تعريف البيع: « البيع الأعم عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة، فتخرج الإجارة، والكراء، والنكاح، وتدخل هبة الثواب، والصرف، والمراطلة، والسلم وتدخل فيه المبادلة » (°).

## شروط المبادلة في الفقه الإسلامي:

ذكر الفقهاء لمبادلة النقد بمثله مسكوكا عددا شروطا منها:

<sup>(</sup>۱) محمد بن قاسم الأنصاري، شرح حدود بن عرفة، ج۱/۱، الشيخ محمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ۱۹۸۹م، ج۲۲/۶.

<sup>(</sup>٢) المراطلة هي: ( المراطلة وهي بيع الذهب بالذهب موازنة يقال: « راطل ذهب بدهب أو ورقا بورق») يراجع/ الإمام المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب، ج١/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) الشيخ محمد عليش، منح الجليل ، ج٣/٢٤.

<sup>(</sup>٤) علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع، ج٥/١٤٣.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل ، ج٤/٢٠٥.

- ١- أن تقع بلفظ المبادلة.
  - ٢- أن تكون معدودة.
- ٣- أن تكون قليلة دون سبعة.
- ٤- أن تكون الزيادة في الوزن دون العدد
- ٥- أن يكون في كل دينار أو درهم سدس فأقل.
  - ٦- أن تقع على قصد المعروف <sup>(١)</sup>.

وبناء على ذلك، فإن لفظ المبادلة اقتصر فيه على مبادلة النقد بمثله عددا بشروط، أما لو كان بغير صنفه يسمي صرفا وله شروط معروفة في باب الصرف.

### ثالثا: ماهية عقد المبادلة في الاصطلاح الاقتصادي :

عرف عقد المبادلة بعدة تعريفات ، أورد منها التعريفات الآتية :

- ١- (اتفاق تعاقدي ، يتم بواسطة وسيط بين طرفين أو أكثر لتبادل الالتزامات أو الحقوق ، ويتعهدان بموجبة إما على مقياضة الدفعات التي تترتب على الالتزامات كان قد قطعها كل منهما لطرف آخر ، وذلك دون إخلال بالتزام أي منهما الأصلي تجاه الطرف الثالث غير الشمول بالعقد ، أو بمقايضة المقبوضات التي تترتب لكل منهما على أصول يمتلكها ، وذلك دون إخلال بحق كل منهما لتلك الأصول) (١).
- ٧- (اتفاق تعاقدي بين طرفين أو أكثر ، يتم بموجبه تبادل الدفعات ، أو المقبوضات المترتبة على كل منهما ، أو إليه ، من جراء التزامات أو أصول يتم تحديدها لهذه الغاية ، وذلك خالل حياة المبادلة ، وبنفس عملة الالتزام أو الأصل ، ودون إجراء أي تبادل في طبيعة الالتزام أو الأصل ) (٣) .

<sup>(</sup>١) أبو البركات أحمد الدردير، الشرح الكبير، دار الفكر بيروت، ١٩٩٧م، ج١/٣٠.

<sup>(</sup>٢) د/ محمد مطر ، إدارة الاستثمارات ، صب ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) رياض أسعد ، المبادلات ( المقايضات ) ، ، صـ ٩٥ .

٣-( التزام تعاقدي يتضمن مبادلة نوع معين من التدفق النقدي ، أو أصل معين ، مقابل تدفق أو أصل آخر ، بموجب شروط يتفق عليها عند التعاقد ) (١) .

#### مناقشة التعريفات:

هذه أبرز تعريفات عقود المبادلة ، ورغم أنها جاءت في سياق التعريف بها بشكل عام، إلا أنه يؤخذ على التعريف الأول والثاني أنهما قاصران ، أي غير جامعين ،لعدم تناولهم جميع أنواع المبادلات ، حيث اقتصر على مبادلة المدفوعات والمقبوضات .

أما التعريف الثالث ، فرغم أنه أضاف على ذلك تبادل الأصول نفسها ، بحيث يدخل في ذلك مبادلة العملات ، ومبادلة السلع ، إلا أنه غير واضح في الكشف عن حقيقة عقد المبادلة .

كما يؤخذ على التعريف الأول الإلباس والتناقض ، حيث يفهم مسن قوله: (اتفاق تعاقدي لتبادل الالتزامات والحقوق) أن المبادلة تجري في الالتزامات والأصول نفسها ، في حين أنه أردف ذلك بما يفيد أن المبادلة إنما تجري في الدفعات والمقبوضات المترتبة على تلك الالتزامات والأصول ، وأكد ذلك بالتنبه على أن التبادل لا يخل بالتزام كل منهما أو حقهما في الأصول المملوكة لهما ، بمعنى أن التبادل لا يجري في تلك الالتزامات أو الأصول .

وعلى كل فقد أفاد مجموع هذه التعريفات أن المبادلة تجري في الدفعات المترتبة على الالتزامات الصادرة من كل منهما ، وفي المقبوضات المترتبة على ما لكل منهما من حقوق أو أصول ، وفي الحقوق أو الأصول نفسها ، ولتوضيح ذلك يحسن التعريف بهذه المصطلحات .

فأما الالتزامات فيراد بها: الديون التي على كل من طرفي العقد، كالديون التي تنشأ عن إصدار السندات (٢).

<sup>(</sup>١) د/ زياد رمضان سمباديء الاستثمار المالي والحقيقي ، صــ ١٠٧

<sup>(</sup>٢) برنار وكولي ، قاموس التعابير الاقتصادية والمالية ، صـــ ٥٥ .

وأما الحقوق ، ومثلها الأصول ، فيراد بها : الأشياء التي يملكها كل من الطرفين ، سواء كانت أوراقا نقدية ( العملات ) ، أو أوراقا مالية ، كالأسهم والسندات ، أو أشياء عينية ، كالعقارات ونحوها (١) .

وأما الدفعات ، فيراد بها : الفوائد التي يدفعها كل من الطرفين في مقابل ما عليهما من التزامات .

وأما المقبوضات ، ومثلها التدفق النقدي ، فيراد بها : عوائد الأصول المملوكة لكل من الطرفين ، كفوائد السندات ، وأرباح الأسهم ، وغلات العقارات ، ونحوها .

وأما التدفق النقدي المذكور في التعربيف الثالث فهو يشمل المدفوعات والمقبوضات .

ونظرا لتنوع عقود المبادلة ، وتباين صورها ، فإنه يصعب وضععر تعريف جامع مانع للمبادلة ، بحيث يتناول جميع أنواعها ، إلا أنه يمكن أن يصاغ تعريفا لها فيقال: (عقد مبادلة يقع على كل ما يمكن مبادلته في عرف أهل البورصات).

ولذا فإن مفهوم عقد المبادلة إنما يتضح من خلال الحديث عن كل نوع على حدة ، ، غير أنه يمكن إيراد المثال الآتي ، ليوضح صورة من صور عقد المبادلة :

فلو كان لدى المؤسسة (أ) مجموعة من السندات باليورو الأوربي ، وتتقاضى عنها فوائد في تواريخ معينة باليورو الأوربي أيضا ، ولدى المؤسسة (ب) مجموعة من السندات بالدولار الأمريكي، وتتقاضى عنها فوائد في تواريخ معينة بالدولار الأمريكي أيضا ، فإنه قد يجري الاتفاق بينهما على تبادل هذه الفوائد في تلك التواريخ ، بحيث تدفع المؤسسة (أ) للمؤسسة (ب) الفوائد التي تقبضها باليورو ، في مقابل أن تقبض منها الفوائد التي تتفضها باليورو ،

<sup>(</sup>١) برنار وكولي ، قاموس التعابير الاقتصادية والمالية ، صـ ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) د/ زياد رمضان ، مباديء الاستثمار المالي والحقيقي ، صـ ١٠٧ .

## رابعا الموازنة بين الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر في ماهية المبادلة:

المبادلة في لفظ الشرع يقتصر فيها على مبادلة النقد بمثله مسكوكا عددا ، أما لو كان في مبادلة نقد بغير جنسه فهو الصرف، أما لو كان نقد في مقابلة عرض أو سلعة يسمي بيعا، وخلاصة القول أن المبادلة لو أطلقت فيراد بها النقد ، وقد تطلق على غيره بقيود.

أما في الاصطلاح الاقتصادي فواضح أنها تعم كل ما يمكن مبادلته ، فتشمل الصرف ، والسلع ، والأسهم وعوائدها، والسندات وعوائدها، والديون التي تنشأ عن إصدار السندات.

# المبحث الثاني أنواع عقود المبادلات المطلب الأول مبادلة أسعار الفائدة وأنواعها وأغراض المتعاملين بها الفرع الأول ماهية عقد مبادلة أسعار الفائدة

عرف هذا العقد بأنه: ( العمليات التي يتم بموجبها الاتفاق بين طرفين على مقايضة معدلات عائد متغيرة بمعدلات عائد ثابتة ، على مبلغ محدد بعملة معينة ، دون أن يقترن نلك - بالمضرورة - بتبادل هذا المبلغ)(١).

وعرف بأنه: (اتفاق بين طرفين أو أكثر لمبادلة التزامات أداة دين أو أكثر ، أو تبادل الفوائد المتحققة على أصول مالية (موجودات) ، بطريقة يستفيد منها جميع أطراف العقد) (٢).

<sup>(</sup>١) أدوات التعامل الحديثة في الأسواق المالية والمشتقات ، البنك المركزي المصري ، المجلة الاقتصادية ، المجلد ٣٥ ، العدد ٤ ، ١٩٩٥/١٩٩٤ ، صــ ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) د/ محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، صـ ٢٧٦ .

من هذين التعريفين يتضح أن مبادلة أسعار الفائدة تتمثل في الاتفاق بين طرفين مقترضين . أحدهما يدفع فائدة متغيرة ، والآخر يقبض فائدة ثابتة على أن يدفع المقترض الأول للمقترض الآخر ، أو المقرض الأول للمقرض الآخر فائدة ثابتة عن مبلغ مماثل لمبلغ القرض ، في مقابل أن يدفع له الطرف الآخر الفائدة السائدة عن ذلك المبلغ في تاريخ أو تواريخ لاحقة ، لمدة محددة .

#### مثال ذلك:

اتفق مصرفان على أن يدفع أحدهما للآخر فائدة ثابتة درها ٥% عن مبلغ قدره مليون جنيها مثلا ، على أن يدفع المصرف الآخر للمصرف الأول الفائدة السائدة في السوق عن مثل هذا المبلغ كل ستة أشهر ، وذلك لمدة خمس سنوات ، فإذا كانت معدل الفائدة السائدة في نهاية الفترة الأولى لا فهذا يعني أن على المصرف الثاني أن يدفع للمصرف الأول الفرق بين المعدلين ، ويمكن حساب ذلك على النحو الآتى :

أ- النزام المصرف الأول : ٥٠٠٠ × ١٠٠٠٠٠ × ١٨٠٠ \_\_\_\_\_\_ = ٢٥٠٠٠ = \_\_\_\_\_

ب- النزام المصرف الثاني: ۰٫۰۷ × ۱۸۰۰۱ × ۱۸۰۰ × ۳۵۰۰۰ = ۳۵۰۰۰ =

الفرق: ۲۰۰۰۰ – ۲۰۰۰۰ الفرق

أما لو كان معدل الفائدة السائدة في نهاية الشهر أقل من ٥% كأن كان ٤% ، فإن الذي يدفع الفرق هو المصرف الأول .

على أن مبادلة أسعار الفائدة لا تقتصر على الصورة السابقة ، بـل هي صور متعددة ، فقد تتمثل في مبادلة معدل فائدة متغيرة لأجل ثلاثــة أشهر ، بمعدل فائدة متغيرة لأجل ستة أشهر (١) ، وقد تتمثل فــي مبادلــة معدل فائدة بعملة معينة بمعدل فائدة بعملة أخرى (١).

<sup>(</sup>۱) رياض أسعد ، المبادلات ( المقايضات ) ، ضمن ملف بعنوان المشتقات المالية ، إعداد مجموعة دلمة البركة صد ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٢) د/ زياد رمضان ، مباديء الاستثمار المالي والحقيقي ، صـ ١٠٧ .

## الفرع الثاني أنواع مبادلة أسعار الفائدة

تتنوع عقود مبادلة أسعار الفائدة إلى نوعين :- النوع الأول : مبادلة الدفعات :

ويراد بها عقود المبادلة التي يكون موضعها مبادلة أسعار فائدة ثابتة يدفعها طرف ما في مقابل ما عليه من التزامات ( ديون ) ، بأسعار فائدة متغيرة يدفعها طرف آخر في مقابل ما عليه من التزامات أيضا ، ويريد الطرف الأول أن يتحول التزامه بدفع الفائدة الثابتة إلى الطرف الثاني ، في مقابل أن يتحول التزام الطرف الثاني بدفع الفائدة المتغيرة إليه ، من غير أن يكون هناك أي ارتباط بين عقد المبادلة ، وبين العقد السابق الذي نشأ عنه التزام كل منهما .

ومعنى ذلك أنه لا يترتب على عقد المبادلة أن يحل كل من طرف العقد محل الآخر في مواجهة الدائنين ، كما لا يترتب عليه أن يصبح أحد الطرفين في عقد المبادلة هو المسؤول في مواجهة دائني الطرف الآخر عن دفع الفوائد المترتبة عليه ، فعقد المبادلة في حقيقته عقد مرواز ، لا علاقة له بالالتزامات ( الديون ) التي نشأت بموجب العقد السابق ، لكن لما كانت هذه الالتزامات مأخوذة في الاعتبار عند إنشاء عقد المبادلة ، من حيث مقدار الدين ، ونسبة الفائدة ، صار كأن الفوائد المترتبة عليها هي محل المبادلة .

#### مثال ذلك:

اقترضت إحدى شركات النفط من سوق رأس المال مبلغا قدره ١٠٠٠٠٠ بستة المسال مبلغا ، بمعدل فائدة ثابت قدره ٦,٧٥% تسدفع كل سستة أشهر، وفي الوقت نفسه توجد شركة استثمار عليها ديون تدفع عنها فائدة متغيرة كل ستة أشهر ، وقد رأت شركة النفط أن من مصطحتها تحويل التزامها بدفع الفائدة الثابتة إلى فائدة متغيرة ، ورأت شركة الاستثمار عكس ذلك ، فجرى الاتفاق بينهما على عقد مبادلة بينهما ، لتبادل دفعات الفائدة الثابتة بالمتغيرة ، وكان مصمون الاتفاق أن تدفع السشركة

الاستثمارية لشركة النفط فائدة ثابتة قدرها ٧,٥% عن مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه ، على أن تدفع شركة النفط للشركة الاستثمارية فائدة متغيرة على أساس (ليبور) (١) عن نفس المبلغ كل سنة أشهر ، وذلك لمدة خمس سنوات .

فإذا كان سعر (ليبور) في الفترة الأولى ٦,٥% فإنه يمكن بيان النتزام كل من الشركتين على النحو الآتى :

التزام شركة النفط: ١٨٠×١٠٠٠٠٠١

TY0...=

۳۶۰ يوم

التزام الشركة الاستثمارية:

**TY0...** =

۳۹۰ يوم

وبناء على ذلك فإن على الشركة الاستثمارية أن تدفع لشركة السنفط الفرق بين المبلغين وقدره ٥٠٠٠٠ جنيها (٢).

### النوع الثاني : مبادلة المقبوضات :

ويراد بها عقود المبادلة التي يكون موضوعها مبادلة أسعار فائدة ثابتة يقبضها طرف ما مقابل ما يملكه من أصول (سندات) ، بأسعار فائدة ثابتة يقبضها طرف آخر في مقابل ما يملكه من سندات أيضا ، ويريد كل منهما أن يغير نوع دخله ، من فائدة ثابتة إلى فائدة متغيرة ، والعكس ، لما يراه كل منهما من مصلحة له في ذلك التغير ، دون أن يكون هناك مبادلة للأصول المملوكة لكل منهما .

<sup>(</sup>٢) رياض أسعد ، المبادلات ( المقايضات ) ، ضمن ملف بعنوان المشتقات المالية ، إعداد دلة البركة ، صد ١٠١ -

ويعني ذلك أن مصدري هذه السندات يظلون أجانب عن عقد المبادلة، حيث لا يترتب على عقد المبادلة أن يحل كل من طرفي العقد محل الآخر في مواجهة مصدري السندات ، لا من حيث أصل الدين ، ولا من حيث الفائدة التي يدفعها مصدر السندات لطرفي العقد ، وذلك أن عقد المبادلة ليس فيه مبادلة بين هذه الفوائد نفسها ، بحيث يترتب على ذلك أن يصبح لأحد

الطرفين في عقد المبادلة الحق في مطالبة مصدري السندات التي يملكها الطرف الآخر بهذه الفوائد ، وإنما هو عقد مواز ، لا علاقة له بالسندات التي أصدرت بموجب العقد السابق ، لكن لما كانت هذه السندات مأخوذة في الاعتبار عند إنشاء عقد المبادلة ، من حيث مقدار الدين ، ونسبة الفائدة ، صار كأن الفوائد المترتبة عليها هي محل المبادلة .

#### مثال ذلك:

تملك شركة استثمارية سندات بقيمة ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه ، تدر عليها عائدا ثابتا معدله ٧% وهي تتوقع ارتفاعا في معدل الفائدة في المستقبل ، فأرادت أن تحصل على عائد متغير ، بدلا من هذا العائد الثابت ، لكي تستفيد من التغير المتوقع في أسعار الفائدة ، فأبرمت عقد مبادلة مع أحد المصارف الذي يحصل في الوقت الحاضر على عائد متغير على جزء من محفظته المالية ، ويرغب في الحصول على عائد ثابت ، إما لأسباب داخلية ، أو لاعتقاده أن أسعار الفائدة سنخفض في المستقبل ، وكان مضمون الاتفاق أن تدفع الشركة للمصرف – في نهاية كل ثلاثة أشهر – فائدة ثابتة قدرها: ٧,٢٥ % في مقابل أن يدفع لها المصرف فائدة متغيرة، تحتسب على أساس (ليبور) وذلك على مبلغ قدره ٥٠٠٠٠٠ جنيه ، لمدة ثلاث سنوات .

فإذا كان سعر (ليبور) في نهاية الفترة الأولى ٦,٥% مثلا، فإنه يتم تسوية العقد على النحو الآتى:

تدفع الشركة للمصرف: ٩٠٦٢٥ جنيه.



على أن الذي يتم فعلا هو دفع الفرق بين المبلغين ، فتدفع السشركة للمصرف ٩٣٧٥ جنيها (١) .

## الفرع الثالث أغراض المتعاملين بعقود مبادلات أسعار الفائدة

يذكر المختصون في الشؤون المالية أغراضا عدة ، تدفع المتعاملين إلى إبرام هذه العقود ، ومنها :

#### أولا: تخفيض تكلفة التمويل :

تتمتع بعض الجهات بملاءة مالية تمكنها من الحصول على الأموال اللازمة لها ، بشروط تمويلية أفضل من غيرها ، حيث تحصل على القروض التي تحتاجها بسعر فائدة منخفض ، ومع ذلك تجد مؤسسة ما ذات سمعة مالية جيدة أن دخولها في عقد مبادلة مع مؤسسة أقسل ملاءة منها ، يحقق لها وفرا أكثر ، مع ما في ذلك من تمكين هذه المؤسسة الأقل ملاءة من الحصول على المال اللازم بتكلفة أقل مما لو دخلت السوق لوحدها لغرض الاقتراض (۲) ، والمثال الآتي يوضح ذلك :

<sup>(</sup>۱) رياض أسعد ، المبادلات ( المقايضات )، ضمن ملف بعنوان المشتقات المالية ، إعداد مجموعة دلة البركة ، صب ۱۰۳ .

تتمتع شركة للاستثمار بسمعة عالية في السوق ، تمكنها من الاقتراض بسعر فائدة ثابت قدره 9% ، أو بسعر فائدة متغير قدره ٥,٠% ليبور ، وفي الوقت نفسه توجد شركة للنسيج أقل سمعة ، مما جعلها لا تتمكن من الاقتراض إلا بسعر فائدة ثابت قدره ١١% أو بسسعر فائدة متغير قدره ١١% + ليبور.

ولما كانت شركة النسيج ترغب في الاقتراض بسعر فائدة ثابت ، في حين ترغب شركة الاستثمار في الاقتراض بسعر فائدة متغير ، فقد رأت الشركتان أن من مصلحتهما الدخول إلى السوق مجتمعين ، مع الدخول في عقد مبادلة لأسعار الفائدة وذلك على النحو الآتى :

- ١-تقوم شركة الاستثمار بالاقتراض من السوق بسعر فائدة ثابت ، قــدره
   ٩% وتقوم شركة النسيج بالاقتراض من السوق بسعر فائدة متغيــر ،
   قدره ١% + ليبور .
- ٢- يتم الاتفاق بين الشركتين على أن تدفع شركة النسيج لشركة الاستثمار فائدة متغيرة ثابتة ، قدرها ١٠% وأن تدفع شركة الاستثمار لشركة النسيج فائدة متغيرة قدرها ٥,٠ %+ ليبور.

وبذلك تتحقق لكل من الشركتين مزايا أفضل فيما يتعلق بتكلفة التمويل (مقدار الفائدة على الاقتراض) ، كما ينضح ما يأتي :

أ- تكلفة التمويل بالنسبة لشركة الاستثمار:

( الفائدة المدفوعة 9% ) - ( الفائدة الثابتة المقبوضة من شركة النسيج ١٠% ) + ( الفائدة المتغيرة المدفوعة لنشركة النسيج ٥٠،٠ + ليبور - ٥٠٠%.

ب- تكلفة التمويل بالنسبة لشركة النسيج:

( الفائدة المدفوعة 1 + 1 ليبور 1 + (1 الفائدة الثابتة المدفوعة لـشركة الاستثمار 1 + (1) الفائدة المتغيرة من شركة الاستثمار 1 + (1) ليبور 1 + (1) ، بدلا من 1 + (1)

<sup>(</sup>١) د/ محمد مطر ، إدارة الاستثمارات ، صـ ٢٨٩ - ٢٩١ .

#### ثانيا:الاحتياط لتغير أسعار الفائدة :

يقوم الاقتصاد الرأسمالي على الربا ، حيث تعتبر الفائدة على الإقراض والاقتراض عموده الفقري ، وشريانه النابض ، فوظيفة المصارف الأولى المتاجرة في النقود ، تقترض بفائدة ، وتقرض بفائدة أعلى ، لتربح الفرق ، والشركات تقترض ما تحتاجه بفائدة ، وتودع ما فاض عنها بفائدة ، والمؤسسات المالية ، تعمل على تجميع الأموال بفائدة ، وتستثمرها في السندات وغيرها بفائدة ، ولذلك لا عجب أن يكون الخوف من التغير في اتجاه أسعار الفائدة في غير صالح المقرضين أو المقترضين هو المسيطر على هؤلاء ، يتوقعونه في كل حين ، يقدرون الاحتمالات ، ويرسمون الخطط ، ويبتكرون شتى الأساليب في محاولة للتخفيف من آثاره .

وتأتي عقود المبادلات حلقة في سلسلة تلك الابتكارات ، التي تهدف إلى أخذ الحيطة لما قد يترتب على تغير سلم الفائدة بالانخفاض أو الارتفاع ، من آثار تذهب بما تخطط له تلك الشركات ملن أرباح ، أو توقعها في خسارة .

ويتوقف إبرام عقود مبادلات أسعار الفائدة – سواء عقدود مبادلة الدفعات ، أو عقود مبادلات المقبوضيات – على اختلاف توقعات المتعاملين فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة في المستقبل ، فالهذي يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة يسعى لاستبدال الفائدة الثابتة بالفائدة المتغيرة التي يقبضها ، ومثل هذا يدفعها ، أو استبدال الفائدة المتغيرة بالفائدة الثابتة التي يقبضها ، ومثل هذا الاختلاف في التوقعات يتيح فرصة لاتفاق طرفين مقرضين أو طهرفين مقترضين على إبرام عقد المبادلة الذي يرى كل طرف أن يتفق توقعات في شأن اتجاه أسعار الفائدة (۱).

والمثال الآتي يوضح كيفية استخدام عقود مبادلات أسعار الفائدة لغرض الاحتياط لتقلبات أسعار الفائدة :

<sup>(</sup>۱) رياض أسعد ، المبادلات ( المقايضات ) ، مقال ضمن ملف بعنوان المشتقات المالية ، من إعداد مجموعة دلة البركة ، صب ٩٧ .

اقترض أحد المصارف (المصرف أ) مبلغا قدره ٥٠٠،٠٠٠ جنيه بموجب شهادات إيداع ، يدفع عنها فائدة سنوية ، قدرها ٩% وهو يأمل إقراضها بأكثر من هذا المعدل ، ليحقق ربحه من خلال الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض ، وحيث إن القروض التي يمنحها المصرف من النوع قصير الأجل ، فإنه يتعرض لخطر انخفاض أسعار الفائدة عن السعر الذي اقترض به ، أي عن ٩% .

ويوجد في الوقت نفسه مصرف آخر (المصرف ب) يقوم بإقراض مبلغ مماثل ، أي: ٠٠٠٠٠ جنيه ، بمعدل فائدة ثابت قدره ١١٥٥ ا% ، وهو إنما يحصل على هذا المبلغ من الودائع لديه ، التي هي بطبيعتها ودائع قصيرة الأجل ، وهذا يعني أنه يتعرض لخطر ارتفاع أسعار الفائدة التي قد تطيح بالأرباح التي يحققها المصرف من استثماراته.

ولتلافي هذا الخطر الذي يحيط بكل من المصرفين فإنه قد جرى الاتفاق بينهما على عقد مبادلة معدل فائدة ثابت بمعدل فائدة متغير لمدة سنة ، على أن تجرى المبادلة كل شهر ، ومضمون هذا الاتفاق أن يدفع المصرف (ب) للمصرف (أ) معدل فائدة ثابت لا يقل عن ٩ وليكن ، ١% عن مبلغ قدره ، ، ، ، ، ٥ جنيه على أن يدفع المصرف (أ) للمصرف (با معدل فائدة متغير ، وليكن (ليبور) عن نفس المبلغ .

والذي يتم في يوم المبادلة (نهاية كل شهر) هو قبض أحد الطرفين الفرق بين سعر لفائدة المتفق عليه وبين سعر الفائدة السائد في هذا اليوم، إن كان هناك فرق، فإذا كان سعر الفائدة قد ارتفع عن ١٠% كأن ١١% فإن المصرف (أ) أن يدفع الفرق للمصرف (ب) وقدره ٢% أما إذا انخفض نعدل الفائدة عن ١٠%، كأن نزل إلى ٧% فإن المصرف (ب) هو الذي يدفع الفرق، وقدره ٣% (١).

وهذا يعني أن المصرف (أ) قد احتاط لانخفاض أسعار الفائدة ، حيث قد ضمن لنفسه ربحا قدره ١١ ( ١٠١ - ٩٠ ) حتى لو انخفضت

أسعار الفائدة فعلا ، إذا سيحصل في هذه الحالة من المصرف (ب) على الفرق بين الفائدة السائد الذي يحصل من استثمار أمواله ، مهما كان انخفاضه ، وبين سعر الفائدة المتفق عليه في عقد المبادلة (١٠%).

كما أن المصرف (ب) قد احتاط لارتفاع أسعر الفائدة ، حيث قد ضمن لنفسه ربحا قدره ١٠٥% (١١٥٠ ١٠٠ ١٠٠ ) ، مهما ارتفعت أسعار الفائدة ، حيث سيقبض في هذه الحالة من المصرف (أ) الفرق بين سيعر الفائدة السائد الذي يدفعه على الودائع لديه ، وبين سعر الفائدة المتفق عليه في عقد المبادلة .

#### ثالثا: المضارية :

المضاربة - كما سبق - تعني الإقدام على إبرام العقد بقصد الاستفادة من فروق الأسعار ، وهي أحد الأغراض التي تدفع بعض المتعاملين إلى إبرام عقود مبادلة أسعار الفائدة ، أي أن بعض أولئك ليسوا مقرضين سابقين ، ولا مقترضين يدفعهم إلى هذا العقد الرغبة في الاحتياط ، وإنما الباعث لهم مجرد الأمل في أن تتحرك أسعار الفائدة في الاتجاه الذي يتوقعونه ، من انخفاض أو ارتفاع ، بحيث يربحون - عند نلك العرق بين سعر الفائدة الثابت المتفق عليه في العقد وبين سعر الفائدة السائد في تاريخ التسوية .

## المطلب الثاني مبادلة العملات وأغراض المتعاملين بها الفرع الأول ماهية عقد مبادلة العملات

عرف عقد مبادلة العملات بعدة تعريفات منها:

۱-(اتفاق بین طرفین ، یتضمن عملیتین : عملیة شراء/ بیع عملة معینة ، مقابل عملة أخرى ، على أساس التسلیم الآني ، بسعر صرف محدد مسبقا بین العملتین)(۱).

<sup>(</sup>١) أدوات التعامل الحديثة في الأسواق المالية والمشتقات؛ البنك المركزي المصري ، المجلة الاقتصادية ، المجلد ٣٥ ، العدد ٤، ١٩٩٥/١٩٩٤ ، صــ ١٠٢ ، ١٠٣ .

- ٢- (شراء أو بيع عملة على أساس التسليم الآني ، بالسعر الآني ، وإعادة بيعها أو شرائها في نفس الوقت على أساس التسليم الآجل ، بسعر تسليم آجل ، يتم تحديده على أساس فروق أسعار الفائدة على القروض والودائع بين العملتين) (١) .
- ٣- (عقد يتم بين طرفين لشراء مبالغ محددة من العملات الأجنبية من بعضها البعض ، على أساس السعر الآني ، وبيع نفس المبالغ المحددة، على أساس الأسعار الآجلة ) (٢) .

من هذه التعريفات يتبين أن عقد مبادلة العملات عقد مركب من عقدين : أحدهما لبيع عملة ، كالدولار ، بعملة أخرى ، كالجنيه ، بيعا حالا ، والثاني لشراء العملة المباعة في العقد الأول (أي الدولار) بالعملة الأخرى نفسها (أي الجنيه) ، على أن يتم التسليم والتسلم في وقت لاحق .

وتذكر هذه التعريفات – بعضها صراحة ، وبعضها إشارة – أن سعر العقد الآجل ، يختلف عن سعر العقد الحال ، وهذا وإن كان هو الغالب ، فيما يبدو إلا أنه ليس دائما ، إذا قد يكون السعر في العقدين واحدا ، لكن في هذه الحالة ، يدفع كل من الطرفين للخرر فائدة على العملة التي قبضها (٢).

وهذا يعني أن مبادلة العملات على نوعين : نوع يختلف فيه السعر في أحد العقدين عنه في العقد الآخر ، ونوع يكون فيه سعر الصرف في العقدين واحد .

والنوع الثاني يشبه القرض من الجانبين ، إن لم يكنه ، أي : كأن أحدهما أقرض الآخر ريالات مثلا ، مدة معينة ، في مقابل أن يقرضه الآخر جنيهات مثلا ، المدة نفسها ، ولهذا يدفع كل منهما الآخر فائدة على المبلغ المقترض بعملة القرض .

<sup>(</sup>۱) مروان عوض ،العملات الأجنبية الاستثمار والتمويل النظرية والتطبيق ، ، صـــ ١٥٤ ، ، د/ محمد مطر إدارة الاستثمارات ، صـــ ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، صد ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) محمد محمود حبش ، الأسواق المالية وأدواتها المشتقة ، صــ ٢٨٢، ٢٨٣ .

وعلى كل فإنه يمكن تعريف عقد مبادلة العملات تعريف اساملا للنوعين ، بأنه : عقد بين طرفين ، لبيع عملة بعملة أخرى بيعا حالا ، ثم إعادة شرائها بالعملة الأخرى نفسها ، بشرط تأجيل تسليم العملتين إلى وقت لاحق ، بسعر صرف متفق عليه وقت العقد ، مماثل لسعر الصرف في اعقد الأول ، أو مختلف عنه.

مثال ذلك : أن يتفق شخص مع أحد المصارف على إجراء عقد مبادلة الجنيه المصري بالريال السعودي، وفقا للخطوات والشروط الآتية :

شراء ۱۰۰ جنیه مصري من المصرف شراء حالا یعقب التسلیم والتسلم ، علی أساس سعر المصرف الحالي ، وقدره ۱۰۰ ریال لکل جنیه (  $0.1 \times 1.00 = 0.00$ 

إعادة بيع الجنيه المصري - في الوقت نفسه - بالريال السعودي من المصرف نفسه ، على أساس سعر المصرف الآجل ، وقدره ١,٣ ريال لكل جنيه ، على أن يتم تسليم الجنيهات ، وتسلم الريالات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العقد (١,٣×١٠٠٠ = ١٣٠ ريالا) .

ويلحظ في هذا المثال أن سعر المصرف الآجل أقل من سعر المصرف الآجل أقل من سعر المصرف الحال ، وليس ذلك بلازم ، فقد يكون أكثر منه ، وإنما يرجع ذلك إلى مقدار معدل الفائدة على الإقراض والإيداع بالنسبة لكل من العملتين (١) .

كما قد يكون سعر الصرف الآجل مماثلا لسعر الصرف الحال ، كما مر نكره قريبا.

## الفرع الثاني

## أغراض المتعاملين بعقود مبادلة العملات

يلجأ المتعاملون إلى عقود مبادلات العملات : لتحقيق جملــة مــن الأغراض ، ومن أبرزها ما يأتى :-

تأمين احتياج المتعامل من العملات الأجنبية ، مع تخفيض تكلفة التمويل ، والاحتياط لتقلب سعر الصرف في المستقبل في غير صالح المتعامل .

<sup>(</sup>١) محمد محمود حيش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، صــ ٢٨٤ .

فلو أن مصرفا لديه فائض من الدولار الأمريكي في الوقت الحاضر، ولكنه سيحتاج إليه بعد سنة من الآن ، وهو بحاجة في الوقت الحالي إلى العملة الأوربية اليورو ، اللوفاء بالتزامات استحقت عليه ، وفي المقابسل يوجد مصرف آخر لديه فائض من اليورو ، وهو بحاجة إلى السدولارات الأمريكية ، فإن من مصلحة المصرفين الدخول في عقد مبادلة بين الدولار الأمريكي اليورو الأوربي ، إذا يوفر هذا العقد لكل منهما حاجته من العملة التي يريدها ، بدلا من اللجوء إلى الاقتراض الذي يكلفهما دفع فائدة على القرض ، كما يقيهما مخاطر تقلب سعر صرف العملتين ، وذلك لأن سعر الصرف الآجل بالنسبة لهاتين العملتين سيحدد سلفا ضمن شروط العقد (۱).

ولو أن تاجر سعوديا وقع عقد بناء مصنع في مصر يستغرق بناؤه سنة ، وذلك بمبلغ ، ٥٥ مليون جنيه مصري ، ولكنه يخشى انخفاض سعر صرف الجنيه المصري خلال فترة الإنشاء ، مما يعرضه للخسارة حينما يقوم بتحويل الجنيهات المصرية التي حصل عليها بعد الانتهاء من المشروع إلى الريال ، كما أن هناك تاجرا مصريا يحتاج إلى مسواد يستعملها في مصنع له في مصر ، وهو يقوم باستيرادها من السعودية ، ولذا فهو في حاجة إلى ، ٣٠ مليون ريا سعودي ليقوم باستيراد هذه المواد، ثم إعادة الريالات بعد التصنيع وبيع منتجاته في السوق المحلية .

ولذا فإن من مصلحة الطرفين الدخول في عقد مبادلة ، يقوم التاجر السعودي بموجبه بشراء ٤٥٠ مليون جنيه مصري ، بـــ ٣٠٠ مليون ريال سعودي ، بافتراض أن سعر الصرف الحالي يبلغ ١٫٥ جنيه للريال، ويقوم - في الوقت نفسه - بإعادة بيــع الجنيهات المـصرية بالريال السعودي ، بسعر الصرف نفسه ، بيعا آجلا ، يتم بموجبه التسليم والتسلم بعد سنة ، حيث يقوم التاجر السعودي في ذلك الحين بقبض ٣٠٠مليون

<sup>(</sup>١) د/ محمد مطر ، إدارة الاستثمارات / ، صـ ٢٨٤ .

ريال سعودي من التاجر المصري، في مقابل أن يدفع له ٤٥٠ مليون جنيه مصري (١).

وبذلك يكون كل منهما ، قد احتاط لنفسه ، وأمن خطر تغير سعو الصرف في غير صالحه .

## المطلب الثالث مبادلة معدل عواند الأسهم

#### ماهية عقد مبادلة عوائد الأسهم:

عرف عقد مبادلة عوائد الأسهم بأنه: (الاتفاق بين طرفين على المقايضة في تاريخ لاحق لمعدل العائد على سهم معين، أو مجموعة من الأسهم بمعدل العائد على سهم، أو أصل مالي آخر) (١).

وعرف بأنه (مبادلة يتم من خلالها اتفاق طرفين على أن يؤدي كلا منهما مدفوعات للطرف الآخر ، على أن تكون مدفوعات أحد الطرفين على الأقل محتسبة طبقا لأداء سهم أو مؤشر للأسهم . أما مدفوعات الطرف الآخر فيمكن احتسابه وفقا لأي صبيغة ). (٣)

وهذا يعني أن المبادلة لا تتم على نفس الأسهم ، وإنما تتم بين معدل العائد لسهم ما ، كأسهم شركة الراجحي ، وبين معدل العائد لسهم آخر ، أو لمجموعة من الأسهم ، كالأسهم المتداولة في سوق ما ، أو بين معدل العائد لسهم ما ، وبين سعر الفائدة السائدة في تاريخ محدد (٤).

مثال نلك : أن يتفق شخصان على أن يدفع أحدهما للأخسر - بعد ثلاثة أشهر - معدل العائد على الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق

<sup>(</sup>۱) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص ۱۱۱۰ نقل عن د/ عبد الرحيم السعاتي ، المشتقات المالية الإسلامية وإدارة المخاطر التجارية ، بحث غير منشور ، صـ ٣٣ .

 <sup>(</sup>٢) أدوات التعامل للحديثة في الأسواق المالية والمشتقات ، البنك المركزي المصري ، المجلة الاقتصادية ، المجلد ٣٠ ، العدد ٤ ، ١٩٩٥/١٩٩٤ ، صــ ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) دِ/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) أدوات التعامل الحديثة في الأسواق المالية المشتقات ، البنك المركزي المصري ، المجلة الاقتصادية ، المجلد ٣٥ ، العدد ٤ ، ١٩٩٥/١٩٩٤ ، صــ ١٠٣ .

المالية ، الذي يظهره مؤشر السوق ، على مبلغ متفق عليه ، مقابل أن يدفع له الآخر معدل العائد على الأسهم المتداولة في سيوق الأسهم السعودي .

فإذا كان معدل العائد على الأسهم المتداولة في سوق الكويت ، في التاريخ المتفق عليه ٥% ، وكان معدل العائد على الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي ٦,٥% وكان المبلغ المتفق عليه الذي يخرج منه المعدل ٠٠٠٠٠٠ ريال ، فإنه تتم تسوية الصفقة بين المطرفين على النحو الآتى :

يدفع الطرف الأول للثاني:  $0.000 \times 0.000 = 0.0000$  ريال .

- يدفع الطرف الثاني لللول: ٥٠٠٠٠٠ × ٥٠٠٠٠٠ = ٣٢٥٠٠٠ ح

وهذا يعني أن على الطرف الثاني أن يسدفع لسلأول الفسرق ، وقسدره : ٧٥,٠٠٠ ريال (٣٢٥٠٠٠ – ٢٥٠٠٠٠ ) .

## المطلب الرابع مبادلة السلع

### ماهية عقد مبادلة السلع:

يراد بعقد مبادلة السلع: أن يقوم (أحد الطرفين بالشراء الآني من الطرف الآخر لكمية معينة من السلعة محل التعاقد بالسعر السائد، ويتم تسديد الثمن فوريا، وبيعها له في نفس الوقت بيعا آجلا بسعر متفق عليه مسبقا، وبحيث السداد على فترات متفق عليها أيضا) (١).

ويمكن أن يتحدد سعر البيع الآجل ، على أساس سعر السشراء ، مضافا إليه معدل التغير في سعر السلعة في كل فترو من فترات السداد ، كما يمكن أن يتحدد على أساس سعر الشراء ، مضافا إليه معدل العائد

<sup>(</sup>١) أدوات التعامل الحديثة في الأسواق المالية المشتقات ، البنك المركزي المصري ، المجلــة الاقتصادية ، المجلد ٣٥ ، العدد ٤، ١٩٩٥/١٩٩٤ ، صـــ ١٠٣ .

لعملة ما (كسعر الليبور على الدولار الأمريكي) لنفس أجل العملية ، على مبلغ يعادل سعر الشراء (١).

( ويلاحظ أن هذه العمليات ، وإن كان يترتب عليها التزام من كل من الطرفين بدفع المبالغ المستحقة عليه ، إلا أنها لا تتضمن تبادلا فعليا للسلع محل التعاقد )(٢).

وحتى يمكن الوقوف على الكيفية التي تتم بها عمليسات المبدلات السلعية ومن الذي يستفيد منها ، نفترض أن لدينا شركتين أحداهما هي شركة أويل وهي إحدى الشركات المستقلة المنتجة للبترول والتي تنستج ١٥٠ ألف برميل يوميا . وبسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ، فإن شركة أويل في حاجة إلى ما يضمن لها ألا يقل متوسط سعر البرميل مدن زيت البترول عن ١٨٠٥ دولارا.

وعلى الجانب الأخر فإن شركة CHM تستخدم متوسطا شهريا من الزيت الخام في عمليات البتروكيماويات . وبسبب طبيعة المنافسة في هذا المجال والمرونة العالية للطلب على منتجاتها ، فإن الشركة قد تتعرض للتوقف عن نشاطها إذا ما ارتفع سعر البرميل فوق ٩,٥ ادولارا خلل السنوات الثلاثة المقبلة .

ومن الطبيعي والأمر كذلك أن تتوجس كلتا الشركتين خيفة من تقلب الأسعار وإن تباينت التوجهات وتعارضت المصالح ، فما كان من ارتفاع في صالح الشركة المنتجة كان بالضرورة إضرارا بالشركة المستخدمة .

لا تجد الشركتين والأمر كذلك أفضل من إنشاء عقد مبادلسة لزيست البترول لمدة ثلاث سنوات مع تسوية شهرية ومقدار متفق عليه وهو ٢٥٠ ألف برميل .

ولنفترض حينئذ أن الشركتين قد وافقتا على إجراء مبادلة بينهما من خلال " وسيط المبادلات " على أن تتحدد قيمة المؤشر كمتوسط لأسعار

<sup>(</sup>۱) أدوات التعامل الحديثة في الأسواق المالية المشتقات ، البنك المركزي المصري ، المجلــة الاقتصادية ، المجلد ٣٥ ، العدد ٤، ١٩٩٥/١٩٩٤ ، صــ ١٠٢ ، ١٠٤ .

 <sup>(</sup>٢) أدوات النّعامل الحديثة في الأسواق المالية المشتقات ، البنك المركزي المصري ، المجلــة
 الاقتصادية ، المجلد ٣٥ ، العدد ١٩٩٥/٤١٩٩٤ ، صــ ١٠٤ .

التسويات اليومية للعقود المستقبلية للزيت المسخام ببورصة نيويورك للتجارة .

أما شركة أويل المنتجة فقد حددت سعر مبيعاتها من الزيت بـ ١٩ دولارا للبرميل بينما شركة CHM حددت سعر شرائها بـ ١٩,١٠ دولارا للبرميل .

فما هي نتائج المبادلة حال ارتفاع أو انخفاض سعر التسوية المستقبلية للزيت البترول إذا كان متوسط سعر التسوية المستقبلية للزيت هو ١٠,٠١دولارا، في هذه الحالة فإن شركة أويل ستقوم بدفع الفرق بين السعر التي حددته للبيع وسعر التسوية لكل برميل لوسيط المبادلة وذلك على الوجه التالى:

 $(00,000 + 100) \times (100) \times (100) + 100$  الف برمیل (00,000) = 100 دولارا

بينما شركة CHM ستقوم بقبض الفرق بين السعر الذي حددت للشراء وسعر التسوية لكل برميل لوسيط المبادلة .

( ۲۰٬۱۰ دولارا - ۱۹٬۱۰ دولارا ) × ( ۳۵۰ ألسف برميل ) = ۲۲۲۵۰۰ دولارا

ولو افترضنا أن سعر التسوية هو ١٨,٤٠ دولارا

في هذه الحالة فإن شركة أويل سنقوم بقبض الفرق بين السعر الذي حديته للبيع وسعر التسوية وذلك على الوجه التالى:

[9] المولارا [9] المولارا [9] [9] [9] الما برمیل [9] الما برمیل [9] الما برمیل [9]

بينما شركة CHM ستقوم بدفع الفرق بين السعر الذي حددته لشراء البرميل وسعر التسوية إلى وسيط المبادلة وذلك على الوجه التالي:

 وهذا في حد ذاته يمثل هي تكلفة الفرصة المضاعة فيما لو حصل على زيت البترول بسعر ٨,٤٠ دولارا للبرميل الواحد ، ولمزيد من التوضيح نعرض لمثال آخر :

بفرض أن سعر التسوية للبرميل انخفض إلى ١٥,٠٠ \$ فما تاثير ذلك على سائر الأطراف ؟

ستقوم شركة أويل في هذه الحالة بقبض الفرق بين السسعر اللذي حديته للبيع وسعر التسوية من الوسيط وذلك على الوجه التالى:

[ ۱ دولار ۱ – ۱ دولار ۱ = (٤ )] × ( ۲۵۰ ألسف براميسل ) = المولار أي مليون دولار .

بينما ستقوم شركة CHM بدفع الفرق بين السعر الذي حددته لشراء البرميل وسعر التسوية إلى الوسيط وذلك على الوجه التالى:

 $[-1,1] \times (-1,1] \times (-1,1) = (-1,1)$  الف برمیل )=  $(-1,1) \times (-1,1)$  الف برمیل )=  $(-1,1) \times (-1,1)$ 

ونستخلص مما سبق أن شركة البتروكيماويات المستخدمة ازيت البترول قد انتقلت إليها المخاطرة التي كانت تتوجس منها خيفة شركة أويل بانخفاض الأسعار ، ولا يحتج علينا الغير بأن الشركة لم تخسر شيئا حيث أنها ستحصل أيضا على احتياجاتها بقيمة تقل عما حددته تعادل مل دفعته للوسيط وهو مليون دولار ، فإن ذلك مردود عليه بأن إذا ما كانت الشركة قد أمنت نفسها بعدم ارتفاع السعر عن قدر معين إلا أنها تحملت في ذات الوقت مخاطر انخفاض السعر ، بما يعني أنه تتم انتقال المخاطرة من الشركة المنتجة إلى الشركة المستخدمة ، وربما كانت مضار انخفاض من الشركة المنتجة إلى الشركة المستخدمة ، وربما كانت مضار انخفاض وأن الشركة قد تحملت مليون دولار تمثل في تكلفة الفرصة المصاعة بفوات حصولها على احتياجاتها البترولية بما يقل بمليون دولار أمريكي عما تحملته الشركة حقيقة .

وقد كان من الممكن أن تتعرض الشركة المنتجة التي كانت تخسسى انخفاض الأسعار لنفس ما تعرضت له الشركة المستخدمة فيما لو ارتفع

السعر إلى ٢٣ دولار أمريكي ، بينما لا يتغير موقف الوسيط فإنه سوف يحصد في جميع الحالات وفي جميع الشهور ٢٥ ألف دولار تمثل الفرق بين سعري البيع والشراء المحددين من قبل الشركة المنتجة والشركة المستخدمة (١).

<sup>1 -</sup> د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ، ص ٢٦٠.

# الفصل الثاني موقف الفقه الإسلامي من عقود المبادلات كبحث الأول التكييف الفقهي لعقود المبادلات

تقدم القول أن عقود المبادلات تتنوع إلى عدة أنواع أبرزها : مبادلة أسعار الفائدة ، ومبادلة العملات ، ومبادلة معدل عوائد الأسهم ، ومبادلة السلع .

فبالنسبة إلى عقد مبادلة أسعار الفائدة - كما تقدم - هو عقد لمبادلة فائدة ثابتة على مبلغ محدد بفائدة متغيرة على ذات المبلغ ، والحقيقة أن المبادلة ليست بين فوائد القروض كما قد يوهمه التعريف التقدم ، ولكنها بين مقدار معلوم من النقود ، يقدر بمعدل الفائدة على مبلغ محدد ، بمقدار آخر غير معلوم وقت التعاقد ، وإنما يتم تحديده بالنظر إلى أسعار الفائدة السائدة في الوقت المحدد الإجراء المبادلة .

وإذا كان الأمر كذلك ، كان ذلك في حقيقته وتكيفه الشرعي بيع نقود بنقود ، ويتم ذلك مع التفاضل والتأجيل ، فدخل ذلك الربا بنوعيه : ربا الفضل ، وربا النساء ، ويتحقق ذلك إذا كانت النقود من جنس واحد ، أي من عملة واحدة ، أو ربا النسيئة فقط إذا كانت النقود من جنسين مختلفين، أي من عملتين مختلفين.

وهناك أمر آخر وهو اشتمال هذا العقد على القمار؛ حيث إن المتعاقدين قد دخلا في العقد على أن يدفع أحدهما للآخر الفرق بين المبلغين في الأجل المحدد ، بحسب ما تكون عليه أسعار الفائدة في ذلك الأجل ، فكان كل واحد منهما إما غانما أو غارما ، وهذه هي حقيقة القمار (١).

<sup>(</sup>۱) د/ مبارك بن سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ص١١٠٥ مقال الرياض أسعد، ضمن ملف بعنوان المشتقات المالية، من إعداد مجموعة دلة البركة، ص ٩٧.

أما بالنسبة لعقد مبادلة العملات ، فبالنظر في عقد مبادلة العملات يتضم أن هاهنا عقدين :

العقد الأول: بيع عملة بعملة أخري بيعا حالا ، وهذا لا إشكال فيه بحد ذاته إذا حصل التقابض في مجلس العقد ؛ لأنه صدرف توفرت شروطه من الحلول والتقابض .

العقد الثاني: بيع العملة المشتراة في العقد الأول بالعملة الأخرى بيعا آجلا، وهو عقد صرف تأخر فيه قبض البدلين فدخله ربا النسسيئة، وبيع الدين بالدين.

بيد أنه يلاحظ هنا أن العقد الثاني شرط في العقد الأول ؛ لأنهما دخلا فيه على أن يشتري أحدهما من الآخر ما باعه في العقد الأول بيعا آجلا وهذا الشرط مخالف لكتاب الله عز وجل ؛ لما دخله من الربا وبيع الدين بالدين ، وقد قال على :﴿ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ........ (١) ، فهل يكون ذلك مفسدا للعقد الأول ؟

الذي يدل عليه حديث السيدة بريرة – رضي الله عنها – أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد إذا كان العقد في نفسه صحيحا ، ذلك أن النبي الخاطل شرط أهل السيدة بريرة بأن يكون ولائها لهم ، بيد أنه لم يبطل العقد، فقال : ﴿ خذيها فأعتقيها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق ﴾. فصحح العقد وأبطل الشرط (٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، الإمام البخاري ، كتاب الصلاة ، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، ج ۱۷٤/۱ ، رقم ٤٤٤، الإمام مسلم ، كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق ، ج ۱۱٤۱/۲ ، رقم ١٥٠٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا وإن العقد وإن كان صحيحا ، إلا أنه لا يكون لازما في حق العاقد الجاهل بفساد الشرط ، فيملك المطالبة بغسخ العقد ؛ لعدم الوفاء بشرطه ؛ إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ، أما لو كان عالما بغساد الشرط فإن العقد يكون في حقه لازما ؛ لدخوله في العقد مع علمه بحرمة الشرط ، ولهذا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم أهل السيدة بريرة بالعقد مع فساد الشرط ؛ وذلك والله أعلم لاشتراطهم الولاء مع علمهم بأنه إنما يكون للمعتق في حكم الشرع . يراجع / شيخ الإسلام ابن تيمية ، مجموع الفتاوي ، ج٢٤٨/٢٩.

ما تقدم هو في تكييف عقد مبادلة العملات إذا كان السعر في العقد الثاني مختلفا عن السعر في العقد الأول ، أما إذا كان السعرين في العقدين واحد ا ، كأن الشترى ألف دولار بثلاثة آلاف جنيه شراء حالا ، ثم باع من المشتري الألف دولار بثلاثة آلاف جنيه بيعا مؤجلا ، فهذا يشبه القرض من الجانبين ؛ لأن كل واحد منهما يعود إليه ما دفعه للأخر ، يدفع ويقوي احتمال القرض ما إذا اشترط كل واحد منهما على الآخر أن يدفع له فائدة على المبلغ الذي دفعه له .

وعلى كل فإن الأمر في تكييفه لا يخلو من إحدى حالتين :-

الحالة الأولى : أن يخرج ذلك مخرج البيع ، والتكييف في هذه الحالة ما تقدم .

الحالة الثانية: أن يخرج ذلك مخرج القرض ، فإن كان بفائدة ، فهو قرض محرم ؛ لأنه ربا ، وإن كان بغير فائدة فالتكييف في ذلك ينبني على حكم تبادل القروض بشرط ، أو ما يعبر عنه السادة المالكية بالسلفني وأسلفك ) . وعليه فإن تكييف هذا العقد يتم على القروض المتبادلة بالشرط .وهو ما سأتعرض لبيانه في المبحث التالي .

أما بالنسبة لعقد مبادلة عوائد الأسهم فإنه في حقيقته وتكييفه الشرعي عقد لمبادلة نقود بنقود مع التأجيل ، وجهالة مقدار النقود عند التعاقد ، حيث لا يعلم قدرها إلا في الوقت المحدد لإجراء المبادلة ، بناء على ما يكون عليه معدل العائد على الأسهم في ذلك الوقت .

وهذا العقد وفقا لهذا التكييف يتمن المحانير الشرعية الآتية :-

الربا بنوعيه إذا كان النقود من عملة واحدة ، أو ربا النسيئة فقط إذا كانت من عملتين .

بيع الدين بالدين ؛ لأنه عقد أجل فيه العوضان .

الغرر ؛ لجهالة مقدار النقود عند التعاقد .

القمار ؛ وذلك أن المقصود من هذه العقود هو المحاسبة على الفرق بين مسعدلي العائد على الأسهم ، وليس التقابض الذي هو مقصود العقود،

فكأن أحد المتعاقدين غانما ، والآخر غارما ولابد ، وهذا حقيقة القمار (١).

أما بالنسبة لعقد مبادلة السلع ، فبالنظر إلى ماهية هذا العقد يتخصح أنه يتطابق مع المسألة المعروفة عند الفقهاء بـ (عكس مسألة العينة) ، مع اختلاف في الصياغة .

فعكس مسألة العينة هي : (أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه ، شم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه ، نسسيئة ،أو لم يقبض)(٢).

وعقد مبادلة السلع بعد إعادة صياغة التعريف السابق هو: أن يبيع شخص ما سلعة بالسعر السائد، ويتم قبض الثمن فورا، ثم يقوم بشرائها من المشتري نفسه بأكثر من الثمن الأول، على أن يتم سداده في فترات متفق عليها.

وإذا كان الأمر كذلك فإن التكيف الفقهي لهذا العقد يكون مبنيا على مسألة عكس العينة (٦).

## المبحث الثاني الأحكام الفقهية لعقود المبادلات

#### تمهيد وتقسيم :

تقدم القول في تكييف عقود المبادلات أن بعضها يشتمل على بعض المحاذير الشرعية كبيع الدين بالدين والغرر والقمار، وأن في تكييف بعضها الآخر ، قروض متبادلة بالشرط، وعكس مسألة العينة، ولأنه قد تم بيان حكم بيع الدين بالدين والغرر والقمار، فإنه سأقتصر على بيان حكم القروض المتبادلة بالشرط، وحكم عكس مسألة العينة في المطلبين التاليين:

<sup>(</sup>١) د/ سمير رضوان ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، ص٥٦٩ .

<sup>(</sup>٢) القاضي على بن سليمان المرداوي ( ٨١٧ : ٨٨٥ ) ، الإنصاف ، ج٤/٣٣٦ ، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ، ( ٨١٦ : ٨٨٤ ) ، المبدع ج٤/٤٤ .

<sup>(</sup>٣) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص١١٣٠.

## المطلب الأول حكم القروض المتبادلة بالشرط

إذا أقرض إنسان آخر قرضا وشرط عليه أن يقرضه في مقابل ذلك، فلا يظهر أن هناك خلافا بين المتقدمين من أهل العلم في عدم جوازه ؛ لأن ذلك قرض جر نفعا ، وهو محرم بإجماع أهل العلم ، وقد جاء ذلك مصرحا به عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

قال في مواهب الجليل: « ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك » (١).

وقال في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج على قــول صــاحب التحفة وأصلها :« ولو شرط مكسرا عن صحيح ، أو أن يقرضه ) شــيئا آخر (غيره لغا الشرط) فيهما ) .

قال : (قول المتن : (أو أن يقرضه )أي أن يقرض المقرض المقترض آخر وليس المعنى أن يقرض المقترض ، لأنه حينئذ يجر نفعا للمقرض ، فلا يصبح »(٢).

وقال في المغني: « وإن شرط في القرض أن يوجره داره ، أو يبيعه شيئا ، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز ، لأن النبي صلى الله وعليه وسلم نهى عن بيع وسلف ، ولأنه شرط عقدا في عقد فلم يجز ، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره » (٣).

وقال في كشاف القناع: « (وإن شرط) المقترض (الوفاء أنقسض مما اقترض) لم يجز.. (أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره، أو يقرضه، لم يجز) ذلك الأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه » (أ).

وقد أثيرت هذه المسألة مجددا ، بسبب ما دعا إليه التعامل بين المصارف الإسلامية وبين مراسيلها من المصارف الأجنبية ، وقيام هذه

<sup>(</sup>١) الحطاب ، مو اهب الجليل ، ج٦/٢٧٣ ، الشيخ عليش ، منح الجليل ، ج٥/٩٧ .

<sup>(</sup>٢) حواشي الشرواني ، ج7/3٢٦ ، حاشية البجيرمي ، ج7/73 .

<sup>(</sup>٣) موفق الدين بن قدامة ، المغني ، ج7/7 .

<sup>(</sup>٤) الشيخ منصور البهوتي ، كشاف القناع ، ج٣/ ٢٧٠ .

المصارف باحتساب فوائد على المصارف الإسلامية التي ينكشف حسابها لديها ، فكان أن وجد القائمون على المصارف الإسلامية أسلوبين للتخلص من دفع الفوائد:

#### الأسلوب الأول:

الاتفاق مع المصرف الأجنبي على أن يقوم المصرف الإسلامي بإقراض المصرف الأجنبي ما يحتاج إليه من العملة المحلية بدون فوائد ، في مقابل أن يقرضه المصرف الأجنبي ما يحتاج إليه العملة الأجنبية بدون فوائد .

#### الأسلوب الثانى:

الاتفاق مع المصرف الأجنبي على أن لا يقوم المصرف الإسلامي بأخذ فائدة على ما يودعه لديه من أموال ، في مقابل أن لا يتقاضى المصرف الأجنبي فوائد على المصرف الإسلامي إذا انكشف حسابه لديه (١).

وقد كان موقف الهيئات الشرعية والمستشارين السشرعيين لبعض المصارف الإسلامية هو الإفتاء بالجواز ، نظرا لضرورة التعامل تلك المصارف ، وحاجة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للإيداع في تلك المصارف الأجنبية ،والسحب منها على المكشوف ، وما يقصد إليه في الأخذ بهذين الأسلوبين من تحاشي دفع الفائدة الربوية التي هي أكثر مفسدة النفع الذي يجره اشتراط القرض في مقابلة القرض (۱).

والواضح أن الأسلوب الثاني غير داخل في مسألة القروض المتبادلة بالشرط ، وذلك أن المصرف الإسلامي لا يجوز لـــه ابتــداء أن يقــرض

<sup>(</sup>١) د/ مبارك بن سليمان ، أحكام التعلمل في الأسواق المالية المعاصرة ، ص١١١٣.

<sup>(</sup>٢) وممن أفتى بذلك ندوة البركة الثامنة ، والحادية عــشر للاقتــصاد الإســلامي ، والهيئــة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية ، والمستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي ، وهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني .

يراجع / فتاوى ندوات البركة ، ص١٤٢ ، ص١٩٢ ، قرارات الهيئة المشرعية لمشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، ج٣/٣٣ وما بعدها ، الفتاوى الشرعية فسى المسائل الاقتصادية ، ص١٨٧ ، ص٢٠٣ وما بعدها .

(يودع في ) المصارف الربوية إلا إذا اضطر لذلك ، وهذا يعني أن المصرف الإسلامي حين يودع فإنه يودع من غير أن يسترط على المصرف الأجنبي أن يقرضه ، كما أن المصرف الأجنبي يقرض المصرف الإسلامي وغيره من غير حاجة إلى شرط ، لكنه لا يقرض إلا بفائدة ، ومن هنا يأتي الاتفاق بين المصرف الإسلامي والمصرف الأجنبي بأن يقرض المصرف الإسلامي من غير فائدة ربوية ، بأن يقرض المصرف الإسلامي من غير فائدة ربوية ، في مقابل أن المصرف الإسلامي لا يتقاضى فوائد ربوية عن ودائعه لدي المصرف الأجنبي المصرف الأجنبي .

ومن هنا لا يجوز أن يخرج هذا الاتفاق مخرج السشرط ، بحيث يشترط المصرف الإسلامي أنه لن يودع في المصرف الأجنبي إلا إذا أقرضه ، وإنما يكون الاتفاق منصبا على الإجراءات التي تصول دون تقاضي المصرف الأجنبي فائدة على حساب المصرف الإسلامي لديه حين يتجاوز السحب منه الرصيد المودع .

أما الأسلوب الأول فهو داخل في مسألة القروض المتبادلة بالشرط، وقد سبق بيان حكمه . وهو عدم الجواز ، فلا يجوز الاتفاق مع المصرف الأجنبي وفقا لهذا الأسلوب ، ولو كان القصد من ذلك تلافي دفع الفائدة ، لعدم الحاجة إليه ، لأن الأسلوب الثاني كاف في ذلك .

وبذلك يتبين عدم صحة ما أفتى به بعض المعاصرين من جواز ذلك مطلقا فيما بين الأفراد ، أو فيما بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ، بحجة أن النفع في هذه المعاملة ليس خاصا بالمقرض ، وإنسا هو مشترك بين المقرض والمقترض (١).

<sup>(</sup>۱) أفتى بذلك المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الشيخ بدر المتولى عبد الباسط. يراجع / الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ، ص٣٩٩، ص٤٧٠ ، د/ نزيه حماد ، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ، ص٢٤٠ وما بعدها ، نقـــلا عــن الفتـــاوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، ج٢/٢٦ ، ج٤٦/٤ وما بعدها .

## المطلب الثاني حكم مسألة عكس العينة

عكس مسألة العينة هي: (أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه ، تسم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه ، نسيئة ، أو لم يقبض)(١).

وعقد مبادلة السلع (بعد إعادة صياغة التعريف السابق) هو: (أن يبيع شخص ما سلعة بالسعر السائد، ويتم قبض الثمن فورا، ثـم يقـوم بشرائها من المشتري نفسه بأكثر من الثمن الأول، على أن يتم سداده في فترات متفق عليها).

وإذا كان الأمر كذلك ، فإن حكم عقد مبادلة السلع يعرف من الحكم في هذه المسألة ، وهو ما اختلف فيه أهل العلم على اتجاهين :-الاتجاه الأول : الجواز

وإليه ذهب المالكية إذا لم يكن المتعاملون بها من أهــل العينــة (٢)، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إذا لم تكن حيلة على الربا (٣).

ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن الأصل في المعاملات الحل ، حتى يقوم دليل المنع ، ولم يوجد في هذه المسألة.

الاتجاه الثاني: عدم الجواز وهو المذهب عند الحنابلة ، قالوا: (لأنه يشبه العينة في اتخاذه وسيلة إلى الربا )(٤).

### الترجيح:

الراجح – والله أعلم – هو الجواز ، إذا لم يقصد بذلك التحايل علمى الربا ، بأن يكون العقد الثاني شرطا في العقد الأول ، أو يكون ذلك عن مراوضة ومواطأة .

<sup>(</sup>١) البهوتي ، كشاف القناع ٢١٤/٣ ، وانظر : البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن الجلاب ، التفريغ ٢/٤/٢ ، ابن رشد ، المقدمات ٤٢/٢ ، قال في السشرح الكبيسر : (أهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم ، فيهذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ، ليبيعوها لمن طلبها منهم ، فهي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها ، سميت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقصده من دفع قليل ليأخذ عنه كثيرا ) الإمام الدردير ،الشرح الكبير ، مع حاشية الدسوقي ١٤٣/٤ . (٣) مسائل الإمام أحمد ، رواية أبي داود ، صـ ٣٦٣ المرداوي ، الإنصاف ،١٤/٥١ .

<sup>(</sup>٤) البهوتي ، منتهى الإير آدات ٢٦/٢ ، البهوتي أيضا ، كشاف القناع ، ٢١٤/٣ .

قال في المغني ، بعد أن ذكر رواية المنع في هذه المسألة : «ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه ، إلا أن يكون ذلك عن ومواطاة ، أو حيلة ، فلا يجوز ، وإن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد ، جاز، لأن الأصل حل البيع و وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه ، وليس هذا في معناه ، ولأن التوسل بذلك أكثر ، فلا يلتحق به ما دونه)» (١).

وبالنظر في عقد مبادلة السلع يظهر فيه قصد التحايل على الربا ، وأن المراد منه أخذ نقود في نقود أكثر منها ، بدليل أن السلعة ليست مقصودة بالعقد ، ولهذا لا يجري لها قبض أصلا وبذلك يتبين أن عقد مبادلة السلع – بالصورة المذكورة – غير جائز شرعا .

والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ابن قدامة ، المغني ، ٢٦٣/٦ .

|     | · | · . | ÷ |  |
|-----|---|-----|---|--|
| ••• |   |     |   |  |
|     |   |     |   |  |
|     |   |     |   |  |
|     |   |     |   |  |
|     |   |     |   |  |
|     |   |     |   |  |
|     |   |     |   |  |
|     |   |     |   |  |
|     |   |     |   |  |
|     |   |     |   |  |
|     |   |     |   |  |

# الفصل الثالث البدائل الشرعية لعقود المشتقات إلمالية

#### تمهيد وتقسيم :

ويسألونني عن البديل للمشتقات المالية إنه: العمل على إحياء السوق الإسلامية إتباعاً لسنته على ، فلقد حظى السوق في عهده صلى الله عليه وسلم برعايته واهتمامه ، في الوقت الذي كانت تعبج فيه المعاملات والسوقبألوان الربا، وبالغش وأكل أموال الناس بالباطل وأعمال الوساطة الطفيلية ، وما أشبه اليوم بالبارحة ، وما أحوجنا إلى إحياء سنة الرسول على بإقامة السوق الإسلامية النظيفة التي تهدي الخير للناس والطهر في المعاملات ، إن النظام المالي العالمي بات بحاجة ماسة إلى إصلاح كما يقرر خبراؤه ، ولا يكون الإصلاح إلا بإحياء السوق الإسلامية بأدواتها وصيغها ، فقد أضحت مطلباً ملحاً وعلى سبيل المثال لا الحصر من :

البدائل الشرعية لعقود الخيارات ، والمعاملات والعقمود الآجلة والمستقبلة مثل :

- ۱- إجراء العقود بخيار الشرط (مع تحقق الشروط المطلوبة من وجود المعقود عليه ونحوه) ولا مانع من تحديد مدة خيار المشرط حسب العرف ، وبيع العربون .
- ٢- عقد الاستصناع يحل لنا مشكلة وجود المعقود عليه وجهالة العمل ،
   فيمكن أن ترتب عقود وصلكوك وشهادات خاصة بالاستصناع في المستقبل .
- ٣- عقد السلم ، وبيع الأجل بالتقسيط أو دونه يحلان مشكلة عدم وجدود المسلم فيه في العقد الأول وتأجيله المشروط وعدم وجدود المثمن وتأجيله في العقد الثاني. وعقد الاستصناع والسلم يكونا

وحيث إنه قد تم تناول خيار الشرط والبيع المؤجل فابنني أعرض بالتفصيل لكل من عقد السلم وعقد الاستصناع ، وبيع العربون وذلك في المباحث الآتية:

المبحث الأول: عقد السلم.

المبحث الثاني: عقد الاستصناع.

المبحث الثالث: بيع العربون.

# المبحث الأول عقد السلم المطلب الأول الإطار الشرعي للسلم

السلم في لغة العرب الإعطاء والتسليف (١).

السلم في اصطلاح الفقهاء:

عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً:

وهذا تعريف الشافعية الذين شرطوا لصحة السلم قبض رأس المال في المجلس وأجازوا كون السلم حالاً ومؤجلاً (٢).

عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد : وهو تعريف الحنفية والحنابلة الذين شرطوا لصحة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد وتأجيل المسلم فيه احترازاً من السلم الحال (٣).

بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هـو فـي حكمها إلي أجل معلوم :

<sup>(</sup>۱) ابن منظور المسان العرب ، ج٩/٩٩ ، المطرزي ، المغرب فسي ترتيب المعرب ، ج٩/٩٠ ، المطرزي ، المغرب فسي ترتيب المعرب ، ج٩/٠٨٤ ، علي بن محمد بن على الجرجاني ، التعريفات ، ص ١٦٠، محمد بن أحمد ابن الأزهري الهروي أبو منصور ( ٢٨٠ - ٣٧٠) ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ، ط ١ متحقيق : د/ محمد جبر الألفي ، ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) الإمام الرافعي ، فتح العزيز ٢٠٧/٩ – الإمام النووي ،الروضة ٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) علاء الدين السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، ج١/٨ ، م ١٢٣ مجلة الأحكام العدلية « بيع مؤجل بمعجل » ، الشيخ منصور البهوتي ، كشاف القناع ٣/٢٧٦ ، الإمام البعلي ، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٤٥ .

وهذا تعريف المالكية الذين منعوا السلم الحال ولم يسشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة ؛ لأنه أي: التأجيل يعتبر في حكم التعجيل بناء على أن ما قارب السشيء يعطي حكمه (۱).

أما عند الظاهرية: فيستفاد من كلام ابن حزم عن السلم أنه: عقد بلفظ السلف أو التمليف ،على موصوف في الذمة ، مكيل أو موزون السبي أجل معلوم (٢).

وَهُوَ: بَيْعُ مَضَمُونِ فِي النَّمَّةِ ، مَضَبُّوط بِمَالٍ مَعَلُّومٍ مَقَبُّوضٍ فِي الْمُجَلِسِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِصِيغَةٍ خَاصَّةٍ ) . وهذا تعريف الإمامية (٣).

وهو : ( شَرَاءٌ بِنَقْد مَوْزُون حَاضَر لِنَوْع مِنْ الْمُثَمَّنَات مَعْلُومٌ بِعِيــارٍ وَأَجَل وَمَكَانٍ مَعْلُومًات وَ إِشْهَاد ). وهو تعريف الإباضية (٤).

عَقَدٌ عَلَى مَوْصُوْفٍ فِي الذَّمَّةِ بِبَدَلِ مُعَجَّلٍ مَعَ شُرُوطٍ .وهذا تعربف الزيدية (٥).

- ويسمى الغقهاء المشتري في هذا العقد (رب السلم)، أو (المسلم).

والبائع ( للمسلم الِيه ) .

والمبيع ( المسلم فيه ) .

والثمن ( رأس مال السلم ) <sup>(١)</sup> .

مشروعية السلم :

ثبتت مشروعية السلم بالقرآن والسنة والإجماع .

من القرآن الكريم:

<sup>(</sup>۱) القرطبي - الجامع الأحكام القرآن ص ١١٨٦ طدار الشعب - الإمام الدردير، المشرح الكبير ١٩٥٣ - الونشريسي، ايضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ١٧٣.

<sup>(</sup>۲) ابن حزم ، المحلي ، ج٩/٥٠١ ·

<sup>(</sup>٣) زين الدين بن علي العاملي ، الروضة البهية ، ج٢/٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن يوسف بن أطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل ، ج١٢/١٦ .

<sup>(</sup>٥) أحمد بن يحيى بن المرتضى ، البحر الزخار ، ج٤/١٧٨ .

<sup>(</sup>٦) القونوي ، أنيس الفقهاء ص ٢٢٠ .

قول الله تعالى : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ﴾ (١) .

قال ابن عباس رضي الله عنهما :﴿ أَشَهَدَ أَنَ السَّلَفَ المَضْمُونَ إِلَى أَجُلُ مُسْمَى قَدَ أَحَلُهُ اللهِ فَي كتابِهُ وأَذَنَ فَيْهُ ثُمْ قَرَأً هَذَهُ الآية ﴾ (٢).

فدلت الآية على حلّ المداينات بعمومها وشملت السلم باعتباره من أفرادها إذا المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم إليه إلى أجله .

قال ابن العربي « الدين هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً والآخر في الذمة نسيئة فإن العين عند العرب ما كان خائباً» (٢) .

### من السنة النبوية الشريفة:

ما روي ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قدم المدينة والناس يسلفون في النمر السنتين والثلاث فقال ﷺ : ﴿ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ﴾ (٤) .

وأما الإجماع :

قال ابن المنذر: « أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز» (٥).

(١) البقرة /٢٨٢.

(٣) الإمام أبن العربي ، أحكام القرآن ٢٤٧/١ .

(٤) متنق عليه ، أخرجه البخاري ، كتاب السلم ، باب السلم في وزن معلوم ، رقــم ٢١٢٥ ،
 ح٢/٢٨١ ، ومسلم ، كتاب المساقاة ، باب السلم ، رقم ١٧٠٤ ، ج ٣/٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) أثر ابن عباس أخرجه الشافعي في مسنده ٢/١٧١ ، والحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ج٢/٤١٣، رقم ٣١٣٠ ، البيهقي في الكبرى ، جماع أبواب السلم ، باب جواز الرهن والحميل في السلف استدلالا بالكتاب في آخر آية الدين، وآية الدين واردة في السلف المضمون ، رقم ١٠٨٠، ج٦/٩١ ، وينظر في تخريج الحديث والحكم عليه ، ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج٤/٥٦٤ ، تلخيص الحبير ، ج٣/٣٠، الزيلعي ، نصب الراية ، ج٤/٤٤.

<sup>(°)</sup> حكاه بهذا اللفظ موفق الدين بن قدامة في المغني ٤/٤ .٣ ولم أجده بلفظه في الإجماع لابن المنذر ، لكن لفظ ابن المنذر : « وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صحاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها بكيل من معلوم ، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ، ودنانير ودراهم معلومة ، يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ، ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام ، فإذا فعلا ذلك وكانا

وقال ابن نجيم الحنفي : « السلم عقد جائز على خلاف القياس إذ هو بيع المعدوم ووجب المصير إليه بالنص والإجماع للحاجة » (١) .

ويقول ابن قدامه في المغني : « ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن ، ولأن بالناس حاجة إليه ؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها ؛ لتكمل وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ؛ ليرتفقوا ويرتفق المسلم ( أي رب السلم ) بالاسترخاص (۲).

وصرح في المدونة الكبرى بأن السلم رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه (٢).

أركان السلم عند جمهور الفقهاء ( المالكية والـشافعية والحنابلـة ) ثلاثة هي :

الصيغة ( الإيجاب والقبول ) .

العاقدان ( المعملم والمسلم إليه ) .

المحل ( رأس المال ( الثمن ) والمسلم فيه ) .

وخالف في ذلك الحنفية فركن السلم عندهم كغيره من العقود هو الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول المتوافقين على إنشاء عقد السلم (٤).

اتفق الفقهاء على صحة الإيجاب بلفظ السلم أو السلف وكل ما اشتق منهما ؛ لأنهما بمعنى واحد وكلاهما اسم لهذا العقد ، وكذلك على صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول (٥).

اختلف الفقهاء في صحة انعقاد السلم بلفظ البيع على اتجاهين:

<sup>(</sup>۱) ابن نجيم ،اللبحر الرائق ١٦٩/٦ وخالف في دعوى أن السلم على خلاف القياس ابن تيميه وتلميذه ابن القيم في الفتاوى ٢٩/٢٥ وأعلام الموقعين ١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) موفق الدين بن قدامة ، المغني ٢٠٥/٤ ، ابن مفلح ، المبدع ، ج٤/١٧٧ -

<sup>(</sup>٣) الشيخ عليش ، منح الجليل ٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) الإمام الكاساني ، بدائع المسنائع ، ج٥/ ٢٠١ ،الجرجساني التعريفات ص ٥٩ ، ١٧ ط

<sup>(</sup>٥) الكاساني ،البدائع ٢٠١/٥ - الشيخ عليش ، منح الجليل ٢/٣ الشيرازي ،المهذب ٢٠٠٤، الشيخ منصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ٢١٤/٢ .

الأول: أنه ينعقد السلم بلفظ « البيع » إذا بسين فيه إرادة السلم وتحققت وشروطه ، وهو للإمام أبسي حنيفة وصساحبيه ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة، والإمامية، والإباضية، والزيدية (١) .

الثاني: أن السلم لا ينعقد السلم بلفظ « البيع » ؛ لأنه على خلف القياس عند البعض ؛ ولأن السلم غير البيع فلا ينعقد بلفظه ، إذ البيع لا يشترط فيه قبض رأس المال في المجلس. وهو للإمام زفر (٢) من الحنفية (٣)، والشافعية في وجه صححه الشيخان ، الرافعي (٤)، والنووي والظاهرية (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « التحقيق أن المتعاقدين إذا عرفا المقصود انعقدت ، فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما

(٣) الإمام الكاساني ، البدائع ١/٥ . ٢ .

(٤) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ، الرافعي ، أبو القاسم ، ولد سنة ٥٥٧ هـ ، من أهل قزوين من كبار الفقهاء الشافعية . ترجع نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي .

من مصنفاته : الشرح الكبير الذي سماه « العزيز شرح الوجيز للغزالي » وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على غير كتاب الله فقال « فتح العزيز في شرح الوجيز »، و « شرح مسند الشافعي» ، توفي سنة ٢٢٣هـ . يراجع/ السبكي ، طبقات الشافعية ، ج٥/١١ ، الزركلي ، الأعلام ، ج١٧٩/٤ .

(°) الإمام الشير ازي ، المهنب ، ج ٢٩٧/١ ، أبو بكر بن السميد شطا السمياطي ، إعانسة الطالبين ، ج٣/٤٠ .

(٦) ابن حزم ، المحلى ، ج٩/١٠٥ .

<sup>(</sup>۱) ابن نجيم ، البحر الرائق ، ج٦/١٦ ، الكمال بن الهمام ، بدائع المصنائع ، ج٥/٢٠ ، الإمام النووي ، روضة الطالبين ٤/٢ - الحطاب ،مواهب الجليسل ١٨٨٤ - الخرشسي ٥/٢٣ ، الإمام الرافعي ، فتح العزيز ٢٢٤/٩ ، زين الدين العاملي ، الروضة البهية ، ح٢/٢٣ ، ابن اطفيش ، شرح النيل ، ج٦/٢١ ، أحمد بن المرتضى ، البحر الزخار ، ج٤/٢٩ .

<sup>(</sup>۲) هو زُفر بن الهذيل بن قيس العنبري ، ولد سنة ، ۱۱هـ ، أصله من أصبهان . فقيه إمام من المقدمين ، من تلاميذ أبي حنيفة . وهو أقيسهم . وكان يأخذ بالأثر إن وجده . قال : ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به . تولي قضاء البصرة ، وبها مات سنة ، ١٥٨هـ ، وهو أحد الذين دونوا الكتب . يراجع / محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري ( ١٦٨ - ٢٣٠ ) ، الطبقات الكبرى ، دار صادر بيروت ، ج٦/٣٨ ، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأتصاري ( ٢٧٤ - ٣٦٩ ) ، طبقات المحدثين بأصبهان، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط٢ ، ١٤١ هـ / ١٩٩٧ م ، تحقيق : عبد الغفور عبد الحق ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط٢ ، ١٤١ هـ / ١٩٩٧ م ، تحقيق : عبد الغفور عبد الحق ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط٢ ، ١٤١ هـ / ١٩٩٧ م ، تحقيق : عبد الغفور عبد الحق ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط٢ ، ١٤١ هـ / ١٩٩٧ م ، تحقيق : عبد الغفور عبد الحق ،

انعقد به العقد ، وهذا عام في جميع العقود؛ فإن الشارع لم يحد الفاظ العقود حدًا »(١) .

واشترط جمهور الفقهاء من الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة ،والظاهرية، والإمامية ،والإباضية ،والزيدية ، في صيغة السلم أن تكون باتة لا خيار فيها لأي من المتعاقدين ؛ لأنه عقد يشترط لسصحته تمليك رأس المال وإقباضه للمسلم إليه .

قبل التفرق ووجوب تحققهما (التمليك الإقباض) مناف لخيار الشرط (٢).

وخالف المالكية الجمهور: وقالوا بجواز خيار الشرط في النسلم للعاقدين ، أو لأحدهما ثلاثة أيام فما دون ذلك ،وهذا همو المعتمد عند المالكية اتساقا مع قولهم بجواز تأخير قبض رأس مال السلم ثلاثة أيام فما دونها ، وهذا الخيار إن لم يُنقد رأس المال ( بضم الياء وفتح القاف ) فإن نقد فسد العقد مع شرط الخيار لتردد رأس المال بين السلفية والثمنية (<sup>1)</sup>.

#### شروط محل عقد السلم :

( ۱ ) شروط ترجع إلى البدلين معاً (رأس المال ( الــــثمن )
 والمسلم فيه ) :

أن يكونا مالاً متقوماً فلا يجوز أن يكون أحدهما مما لا يعد مالاً منتفعاً به شرعاً كالخمر والخنزير .

ألا يكون البدلان حالين يتحقق في سلم أحدهما بالآخر ربا النــسيئة ، وذلك بألا يجمع البدلين أحد وصفي علة ربا الفضل إذ أن المسلم فيه مؤجل في الذمة فإذا جمعه مع رأس المال أحد وصفي علة ربا الفضل تحقق ربا

<sup>(</sup>۱) القياس لابن تيميه ص ۲۶ - مـ جموع الفتاوى ۲۰/۲۰۰ ابن القيم ، إعـ لام المـ وقعين ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) الأمام الشافعي ، الأم ١٣٣/٣ ، الكمال بن الهمام ، بدائع الصنائع ٢٠١/٥ الشيخ منصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ١٦٩/١، زين الحين العاملي ، الروضة البهية ، ج٢١/٢، ابن أطفيش ، شرح النيل ، ج٢١/٤، الإمام المشوكاني ، المسيل الجرار ، ج٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الشيخ عليش سنح الجليل ٣/٥

النساء فيه وكان فاسداً باتفاق الفقهاء (١)؛ وذلك لحديث عبادة بن المصامت المعروف : ﴿ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ﴾ (٢).

وجمهور الفقهاء من المالكية (٢) ، والسشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) ، والإمامية (١) ، والزيدية (١) ، المنافع أموال بحد ذاتها وأنها تحاز بحيازة أصولها وهي الأعيان المنتفع بها ومن ثم أجازوا كونها رأس مال ومسلما فيه في عقد السلم وعلى ذلك قال رب السلم : أسلمت إليك سكني داري هذه سنة أو خدمتي شهراً في كذا إلى أجل كذا صحح ذلك السلم .

ولو قال له : أسلمت إليك عشرين ديناراً في منفعة موصـوفة فـي ذمتك إلى أجل كذا صبح السلم .

وذهب الحنفية خلافا للجمهور إلى أنه لا يجوز أن يكون أي من البدلين في السلم منفعة ؛ لأن المنافع مع أنها تملك لا تعتبر عندهم أموالا فهي غير قابلة للإحراز والادخار، إذ هي أعراض تحدث شيئاً فشيئاً وآنا ، وتنتهي بانتهاء وقتها ، ومن ثم فلا يصح جعلها بدلاً في عقد السلم عندهم (^) .

<sup>(</sup>۱) ابن جزي ، القوانين الفقهية ص ۲۷۳ – الشيخ منصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، ٢٠٥/٢ – ابن رشد الحفيد ،بداية المجتهد ٢٢٧/٢ ، الشيخ منصور البهوتي ، كساف القناع ٢٧٨/٣ ، الكمال بن الهمام ، بدائع الصنائع ٢١٤/٥ ، موفق الدين بن قدامة ، المغنى ٢١٤/٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ،

<sup>(</sup>٣) الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ، المكتبــة الثقافية بيروت ، ص٤٩٥ ، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي ، الفواكه الدواني ، ج٢٣/٠، الشيخ على الصعيدي العدوي المالكي ، حاشية العدوي ، ١٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) الإمام النووي ، المجموع ، ج٩/٠٤٠ ، الإمام الغزالي ، الوسسيط ، ج٣/١٠ ، حاشسية البيان البجيرمي ، ج٢/٢١ ، الشيخ محمد بن أحمد الأنصاري ( ٩١٩- ١٠٠٤ )، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ،ص١٨٢.

<sup>(°)</sup> الشيخ ابن مفلح ، المبدع ، ج٤/٩ وما بعدها ، الشيخ منصور البهوتي ، شهرح منتهمي الإرادات ، ج٢/٩ ، كشاف القناع ، ج٣/١٥٥ .

<sup>(</sup>٦) زِين الدين بن على العاملي ، الروضة البهية ، ج٢/٢٥٧ ،

<sup>(</sup>٧) أحمد بن يحيى بن المرتضي ، التاج المذهب ، ج ٣٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٨) ابن نجيم ، البحر الرائق ، ج/٢٢٧ ، منحة الخالق على البحر الرائق ، ج٥/٢٧٧ .

- (٢) شروط رأس مال السلم:
- (أ) لا خلاف بين الفقهاء في أنه يسشرط في رأس المال أن يكون معلوماً؛ لأنه بدل في عقد معاوضة مالية ، فإذا قبل الطرف الآخر وجب تعيين رأس المال في مجلس العقد وتسليمه إليه وفاء بالعقد (١).
  - ( ب ) تسليم رأس المال في مجلس العقد :

ذهب جمهور الفقهاء حسن الحنفية ، والسشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية، والإمامية ، والإباضية ، والزيدية ، إلى أن من شروط صحة السلم تسليم رأس مال العلم في مجلس العقد فلو تفرقا قبله بطل العقد (١). واستدلوا على ذلك بما يأتى :

قوله ﷺ :﴿ من أسلف فليسلف في كيل معلوماً ووزن معلوم إلى أجل معلوم ﴾ (٢). والتسليف هو الإعطاء فإن لم يدفع إليه رأس المال فإنه يكون غير مسلف شيئا بل واعداً بأن يسلف .

ولأن الافتراق قبل قبض رأس المال يكون افتراقـا عـن «كـالئ بكالئ» أي نسيئة بنسيئة وهو منهي عنه بالإجماع (؛).

ولأن في السلم غرراً احتمل للحاجة فجبر ذلك بتعجيل قبض العوض الأخر وهو الثمن كيلا يعظم الضور في الطرفين .

ولئلا تبقى نمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت لا له وللأخر فيكون التزاماً بلا فائدة كما يقول ابن تيمية (٥).

<sup>(</sup>۱) ابن نجيم ، البحر الرائق ، ج٦/١٧٤ ، صالح عبد السميع الآبي ، الثمر الداني ، ص١٧٥ ، الثمر الداني ، ص١٧٥ ، الثميخ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري أبو يحيى ( ٢٨٣- ٩٢٦ ) ، فتح الوهاب ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط١ ، ١٤١٨هـ ، ج١/٩٢١ ، القاضي المرداوي ، الإنصاف ، ج٥/٢٠١ ، زين الدين بن على العاملي ، الروضة البهية ، ج٢/٢٢٨ ، محمد بن يوسف بن عيسى بن أطغيش ، شرح النيل ، ج١/١٨١ ، أحمد بن المرتضى ، البحر الزخار ، ج٤/٤٨١.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عن حكم هذه المسألة في الفصل الأول من الباب الثاني .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٤) موفق الدين بن قدامة ، المغنى ٤/٤٥ – ابن تيمية، نظرية العقد ، ص ٢٣٥ – الإمام السبكي ، تكملة المجموع ١٠٠/١٠، الإمام مالك ، الموطأ ،باب جامع بيع الثمر، ٢٢٨/٢، ٦٦٠، ٦٢٨/٢

<sup>(</sup>٥) شيخ الإسلام ابن تيمية ، نظرية العقد المرجع السابق .

وتنص المادة ( ٣٨٧ ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه :

« يشترط لبقاء صحة السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس مال السلم انفسخ العقد » .

وخالف المالكية في المشهور عندهم جمهور الفقهاء وقالوا بجواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط لأن هذا التأخير اليسير معفوا عنه لأنه في حكم التعجيل فأشبه التأخير للتشاغل بالقبض (١) أما تأخيره فوق الثلاث بشرط فذلك لا يجوز باتفاق (٢).

أما لو عجّـل المسلم بعض رأس المال في المجلس وأجل السبعض الأخر ففي المسألة قولان:

#### أحدهما:

للحنفية ،والشافعية ، والحنابلة ، ،والإباضية ، والزيدية ، وهو أنه يبطل السلم فيما لم يقبض ، ويسقط بحصته من المسلم فيه ويصمح في الباقى بقسطه (٢) .

### الثاني:

للمالكية وابن أبي ليلى (٤)، والإمامية ،وهو أنه يبطل السسلم في الصفقة كلها ؛ لأنه ابتداء دين بدين (٥).

<sup>(</sup>١)القاضى عبد الوهاب البغدادي، الإشراف على المسائل الخلاف ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٢) ابن رشد الجد المقدمات الممهدات ص ٥١٦ – منع الجليل ٣ / ٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن نجيم البحر الرائق ١٧٨/٦، الخطيب السشربيني ، الإقناع ، ج٢٩٦/٢ ، القاضي المرداوي ، الإنصاف ، ج٥٤/١، ، محمد بن يوسف بن أطفيش ، شرح النيل ، ج٦/١٦، أجمد بن المرتضى ، البحر الزخار ، ج١٨٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن أبي ليلي يعمار بن بلال بن بليل ، أبو عيسى . تابعي جليل ، ولد في عهد عمر رضي الله عنه ، روى عن عمر وعثمان وعلى وسعد وأبي بن كعسب وابسن مسعود وغيرهم ، وروى عنه ابنه عيسى ، ومجاهد وابن سيرين والشعبي وثابت وآخرون من التابعين ، واتفقوا على توثيقه وجلالته . أدرك عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار ، توفي سنة ٨٣هـ . يراجع ، ابن سسعد ، الطبقات ، ج٢/٩٠١ ، ابن حجر ، الإصابة ، ج٢/٠٤٤ ، النووي ، تهذيب الأسسماء واللغات ، ج٢/٠٠١ .

<sup>(°)</sup> حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني ١٦٣/٢، زين الدين بن على العاملي ، الروضة البهية ، ج٢/٨/٢.

ودليل ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ الأَصلَ عِنْدَهُ فِي أَبُوابِ الْمُعَامَلاتِ أَنَّ الْعَقْدَ إِذَا وَرَدَ الْفَسْخُ عَلَى بَعْضِهُ انْفُسَخَ كُلُّهُ (١) .

وماذا لو أراد رب السلم أن يجعل الدين الذي في ذمة المسلم إليه رأس مال سلم :

جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ومالك والأوزاعي، والنوري وغيرهم لا يجيزون ذلك ؛ لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين (١).

خالف في ذلك ابن تيمية وابن القيم ، وذهبا إلى أنه إذا كان الدين حالاً يجوز جعله رأس مال سلم ؛ لعدم تحقق المنهي عنه وهو بيع الكالئ بالكالئ ، أي: الدين المؤخر بالدين المؤخر ، ولوجود القبض الحكمي لرأس مال السلم من قبل المسلم إليه في مجلس العقد ؛ لكونه حالاً في ذمته؛ ولأن دعوى الإجماع على المنع غير مسلمة (٣).

أَمَّا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمَجْعُولُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ مُؤَجَّلًا فِي ذِمَّةِ الْمَـدينِ ، فَلَا خِلَفَ لأَحَد مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَنْعِ ذَلِكَ شَرْعًا ، وَأَنَّهُ مِلَنْ بَيْلَعِ الْكَـالِيُ بِالْكَالِيُ الْمُحْظُورِ ، لِكَوْنِهِ ذَرِيعَةً إِلَى رَبَا النَّسِيئَةِ .

### ( ٣ ) شروط المسلم فيه :

( أ ) أن يكون دينا موصوفاً في الذمة ،وأنه لا يصح السلم إذا جعل المسلم فيه شيئاً معيناً بذاته ؛ لأن السلم موضوع لبيع شيء في الذمة بسئمن معجل ، فإذا كان المسلم فيه معيناً تعلق حق رب السلم بذاته أي : ذلك الشيء المعين لا ذمة المسلم إليه ، ولذلك يستشرط أن يكسون المسلم فيه موصوفاً في الذمة ليكون الوفاء بأداء أية عين تتحقق فيها الأوصاف المتفق عليها ولا يتعذر تنفيذ العقد لو تلف المسلم فيه قبل

<sup>(</sup>١) الإمام الدبوسي ، تأسيس النظر ، دار الفكر بيروت ، ط ١٣٩٩هــ ، ص٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ، رد المحتار ٢٠٩/٤ ، الزيلعي ، تبين الحقائق ١٤٠/٤ ، الإمام الرافعسي ، فتح العزيز ٢١٢/٩ شمس الدين بن قدامة ، الشرح الكبير على المقنع ٢٢٢/٩ ، الرملي ، فتح العزيز ١٨٠/٤ شمس الشيخ منصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ٢٢١/٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن القيم ، أعلام الموقعين ٩/٢ .

تسليمه ، إذ يسعه الانتقال عنه إلى غيره من أمثاله وينتفي السضرر الناشئ من عدم القدرة على تنفيذ العقد (١) .

وبناءً على هذا الشرط \_ كون المسلم فيه موصوفا في الذمة \_ ذكر الفقهاء ما يصبح أن يكون مسلما فيه من الأموال :

- المثليات والقيميات التي تقبل الانضباط بالوصف (٢).

قال الشيرازي : « يجوز العلم في كل مال يجوز بيعه وتسضبط صفاته كالأثمان والحبوب والثمار والثياب والدواب والأخشاب والأحجار والحديد والرصاص والزجاج وغير ذلك من الأموال التي تباع وتسضبط بالصفات» (٢).

أما ما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال فلا يصبح السلم؛ لأنه يفضي المنازعة وعدمها مطلوب شرعا (٤).

وعلى هذا نص جمهور الفقهاء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة على جواز السلم في النقود على أن يكون رأس المال من غيرها ؛ لـئلا يفضى ذلك إلى ربا النَّساء (°).

قال ابن قدامة (<sup>1)</sup>: « لأنها تثبت في الذمة صداقا فتثبت سلما كالعروض ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل ولا النساء ( لكون رأس

<sup>(</sup>۱) الشيخ منصور البهوتي ، كشاف القناع ۲۹۲/۳ ، الشيخ محمد بن درويش ، بــن محمــد الحوت البيروتي الشافعي ، أسني المطالب ۱۳۰، ۱۳۰، .

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم ، البحر الرائق ٢/٩٦١ ، الشيخ منصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ٢١٤/٢ ، ٢١٥ ، الشيخ محمد بن درويش البيروتي ، أسني المطالب ٢١٥٠ ، الإمام الرافعي ، فتح العزيز ٢٦٨/٩ ، أبو العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر الميتمي، الإفصاح ٢٦٣/١ ، ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ٢٢٩/٢ ، موفق الدين بن قدامة ، المغني ١٨/٤ – الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/٢٥.

<sup>(</sup>٣) الشيرازي ،المهنب ٢٠٤/١

<sup>(</sup>٤) الشيخ البهوتي ، كشاف القناع ٢٧٦/٣ ، الكاساني، البدائع ٢٠٨/٥ ، الرملسي ، نهايسة المحتاج ١٩٥/٤ .

<sup>(°)</sup> ابن رشد الجد ،المقدمات الممهدات ٥١٩ ، الشيخ منصور البهسوني ، شسرح منتهسى الإرادات ٢١٥/٢ ، كشاف القناع ٢٧٨/٣ ،الشيخ محمد عليش، منح الجليل ٢١١/٣ .

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة . من أهل جماعيل من قرى نــابلس بفلــسطين ،
 خرج من بلده صغيرا مع عمه عندما ابتليت بالصليبيين ، واستقر بدمشق ، واشترك مع=

المال عرضا لا نقد ) فصح إسلام أحدهما في الآخير كالعرض في العرض» (١) ؛ لقوله ﷺ :﴿ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ﴾ .

ولأن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمناً جاز أن يكون مسلماً فيه ؛ ولأن ضبطهما بالصفة ممكن بذكر نوع فضتها أو ذهبها وسكتها ووزنها فانتفي كل مانع وتوفر مناط الجواز (٢).

وخالف الحنفية في ذلك وذهبوا إلي القول بعدم جواز كون المسلم فيه نقداً؛ لأن المسلم فيه لابد أن يكون مثمنا والنقود أثمان فلا تكون مسلماً فيها (٢).

( ب )أن يكون المسلم فيه معلوماً علماً نافياً للجهالــة عنــه وسـّــد بــاب
المنازعة بين المتعاقدين عند تسليمه وذلك بأن ينص في عقد السلم
على جنسه وعلى نوعه وقدره .

قال ابن المنذر (ت ٣١٨ هـ) (٤):

وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ودنانير ودراهم معلومة بدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ويسمى المكان الذي يقبض الطعام فيه فإذا قبلا ذلك وكانا جائزي الأمر كان صحيحا (٥).

<sup>-</sup> صلاح الدين في محاربة الصليبيين ، رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق ، قال ابن غنيمة : « ما أعرف أحدًا في زماني أدرك رتبة الاجتهاد إلا الموفق» وقال عز الدين بن عبد السلام : « ما طابت نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني للموفق ونسخة من المحلى لابن حزم »، من تصانيفه «المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي » عشر مجلدات و « الكافي » ، و « المقنع » و « العمدة » وله في الأصول « روضة الناظر » يراجع/ ابن رجب الحنبلي ، نيل طبقات الحنابلة ، ص١٣٣ وما بعدها ، الزركلي ، الأعلام ، ج١٩١/٤ .

<sup>(</sup>١) موفق الدين لبن قدامة ، المغنى ٤/٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) القاضى عبد الوهاب البغدادي ، الأشراف على مسائل الخلاف ٢٨١/١ .

<sup>(</sup>٣) الهداية وفتح القدير والعناية ٢٠٦/٦ ، حاشية ابن عابدين ٢٠٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) الإجماع ، ص٩٣ .

<sup>(</sup>٥) أيضاً الإشراف لابن المنذر ١٣١/٢ مخطوط بمكتبة أحمد الثالث باستانبول برقم ١١٠٠، تفسير القرطبي ٣٧٨/٣ .

وأجمعوا على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفير لا يعرف عياره ولا في ثوب بذراع فلان<sup>(۱)</sup>.

وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز بذراع معلوم وصفة معلومة: الطول والعرض والرقة (٢) .

وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوماً (٣).

وجمهور الفقهاء من الحنفية ،والشافعية ، وأحمد في رواية عنه رجحها كثير من الحنابلة ،لا يرون بأسا في اتفاق العاقدين على تحديد المسلم فيه بأية وحدة قياسية عرفية تضبطه ؛ لأن الغرض معرفة قدره بما ينفى عنه الجهالة والغرر وعلى هذا فلو قدراه بأي قدر جاز (؛) .

وقال المالكية العبرة بعرف أهل البلد الذي جرى فيه السلم قال الخرشي: يشترط في صحة السلم أن يكون مضبوطاً بعادة بلد العقد (٥).

وخالف الحنابلة وقالوا: لا يصبح سلم في مكيل وزنا و لا في موزون كيلا ؛ لأنه قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز (٦).

أما إذا كان المسلم فيه من القيميات التي تختلف آحادها بحيث لا تقبل التقدير بتلك الوحدات القياسية وإن كانت صافاتها قابلة للاناسباط فيجوز السلم فيها بشرط بيان صفاتها التي تتفاوت فيها الرغبات ويختلف الثمان بتفاوتها اختلافاً ظاهراً (٢) واستقصاء كل الصفات قد يتعذر فيكتفي بالأوصاف التي تتفاوت فيها الرغبات ويختلف بها الثمن غالبا .

<sup>(</sup>١) أيضاً الإشراف المرجع السابق ١٣٢/٢ ، موفق الدين بن قدامة ، المغني ٣٢٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً الإشراف المرجع السابق ١٣٣/٢ أ ، موفق الدين بن قدامــة ، المغنسي ٣١٣/٤ ،

<sup>(</sup>٣) أيضاً الإشراف المرجع السابق ١٣٣/٢ ب.

<sup>(</sup>٤) شمس الدين الرملي ، نهاية المحتاج ١٩١/٤ ، الكاساني ، البدائع ٢٠٨/٥ ، موفق الدين بن قدامة ، المغنى ٣١٨/٤ ، الشير ازي ، المهذب ٣٠٦/١ .

<sup>(</sup>٥) الخرشي على خليل ٢١٢/٥ ، المولق ،التاج والإكليل ٤/٥٣٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن رشد الحفيد عبداية المجتهد ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>٧) الخرشي ٥٣١/٤ ، الحطاب ، مو أهب الجليل ١/٣٥٥ .

(٣) أن يكون المسلم فيه مؤجلاً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فلا يصبح السلم الحال (١)؛ لأن الرسول هي أمر بالأجل في السلم في قوله : ﴿ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ﴾ والأمر يقتضي الوجوب ؛ ولأن المسلف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه ، والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيئة ، وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى (٢).

وذهب الشافعية إلى جواز السلم الحال كالمؤجل وقياساً عليه فإذا جاز السلم مؤجلاً فهو حالاً أحرى بالجواز؛ لأنه أبعد عن الغرر قال الشافعي : فإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل كان بيع الطعام بصفة حالاً أجوز (٢).

قال القاضي أبو الوليد الباجي (٤) في المنتقى بعد عرض أقوال الفقهاء في أقل مدة الأجل في السلم : « إذا ثبت ما قلناه فالذي قاله القاضي أبو محمد إن تغير الأسواق في ذلك لا يختص بمدة من الزمان وإنما هو على حسب عرف البلاد ومن قدر ذلك بخمسة عشر يوما أو أكثر إنما قدر على عرف بلده وتقدير ابن القاسم ذلك بخمسة عشر يوما أو عشرين بوما

<sup>(</sup>۱) الكاساني ، بدائع الصناتع ۲۱۲/۵، ابن رشد الجد ، المقدمات الممهدات ، ص ۱۰، ، موفق الدين بن قدامة ، المغني ۲۱۱/٤ .

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الوهاب ، الإشراف على مسائل الخلاف ٢٨٠/١ ، موفق الدين بن قدامــة ، المغني ٤/ ، ٣٢١ ، ابن رشد الحفيد عبداية المجتهد ٢٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٣)الإمام الشافعي ، الأم ٣/٩٥، الرملي ، نهاية المحتاج ٤/١٨٥، الإمام النووي ، روضية الطالبين ٤/٤ ، الشيرازي أبو إسحاق ، المهنب ٣٠٤/١ .

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن خلف بن سعد ، أبو الوليد الباجي ، نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس ، ولد سنة ٣٠٤هـ ، من كبار المحدثين ، ومن كبار فقهاء المالكية . رحل إلى المسترق ١٣ سنة. ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث . وكان بينه وبين ابن حرم مناظرات ومجادلات ومجالس ، وشهد له ابن حزم . وكان سببا في إحراق كتب ابن حرم ، ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس ، توفى سنة ٤٧٤هـ .

من تصانيفه « الاستيفاء شرح الموطأ » ، واختصره في المنتقى ، ثم اختصر المنتقى في «الإيماء » ، ولمه « شرح المدونة » ، و « أحكام الفصول في إحكام الأصول » .يراجع / إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، دار الكتب العلمية بيروت ، ص١٢٢ ، الزركلي ، الأعلام ، ج٣/١٨٦ .

أظهر؛ لأن هذا عرف البلاد ومقتضى ما علم من أسواقها فإنسه يغلب تغيرها في هذه المدة » (١) .

- ( ٤ ) ويشترط في الأجل أن يكون معلوماً ؛ لأن جهالة الأجل مفسدة للعقد كجهالة القدر (٢) .
- ( ٥ ) أن يكون المسلم فيه مقدور التسليم عند محلم ،أي: مصا يغلب وجوده عند حلول الأجل ، وهذا شرط متفق عليمه بسين الفقهاء لصحة السلم ،وإلا كان من الغرر الممنوع ،ولأن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة ،فلا يحتمل فيه غرر أخر لئلا يكثر الغرر فيه فيه (٣).

### ( ٦ ) اختلف الفقهاء في اشتراط مكان الإيفاء وتعيين مكان التسليم:

فاشترطه أبو حنيفة ولم يشترط صاحباه ، وقال المالكية لا يستنرط ولكن يفضل اشتراطه ، وذهب الشافعية إلى التفصيل إذا كان المسلم فيسه مؤجلاً ،أما السلم الحال فلا يشترط فيه تعيين مكان الوفاء ،ويتعين موضع العقد للتسليم ، ولم يشترطه الحنابلة ؛ لأن النبي ^ لم يذكره إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه ، كبحر وجبل ونحو ذلك فعندئذ يسترط بيانه (٤) .

### ما يترتب على السلم من أحكام :

(١) انتقال الملك في العوضين:

فيتصرف المسلم إليه في رأس مال السلم بعد قبضه بكل التصرفات الشرعية؛ لأنه ملكه وتحت يده .

<sup>(</sup>١) أبو الوليد الباجي ، المنتقى ، /٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن جزي ،القوانين الفقهية ص ٢٧٤، الخرشي ٥/٠ ٢١ ، ابن رشد الجد ، المقدمات الممهدات ص ٥١٥ - الرملي ، نهاية المحتاج ١٨٦/٤ ،الكاساني ، بدائع الصنائع ٥١٥ - ٢١٣/٥.

<sup>(</sup>٣) موفق الدين بن قدامة ، المغنى ٢٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٢٠٧/٤ ، ابن نجيم ، البحر الرائق ١٧٦/٦ ، الكاساني ، بدانع الصنائع ٢١٣/٠ ، ابن رشد الحقيد ، بداية المجتهد ٢٢٩/٢ ، أبو الوليد الباجي ، المنتقى ٤/ ٢٩٩ ، ابن جزي ، القوانين الفقهية ص ٢٧٥ ، الشير ازي ، المهذب ٢/٧٠ ، الشيخ محمد بن درويش البيروتي الشافعي ، أسني المطالب ١٢٧/٢ ، الشيخ منصور البهوتي ، كشاف القناع ٢٩٢/٣ ، موفق الدين بن قدامة ، المغني ٣٣٣/٤ .

أما المسلم فيه فملكية المسلم له بمقتضى العقد غير مستقرة لأنه قد يطرأ انقطاع المسلم فيه فينفسخ العقد (١) .

وبناء على ذلك أي كون دين السلم غير مستقر ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه: لا يصح بيع المسلم فيه لمن هـو في ذمته أو لغيره أو الاستبدال عنه (١)؛ لأنه لا يؤمن فسخ العقـد بـسبب انقطاع المسلم فيه وامتناع الاعتياض عنه.

أما غير البيع من التصرفات ففيها خلف ، قال الإمام الكاساني: «تجوز الحوالة بالمسلم فيه وكذلك الكفالة والرهن ؛ لأنه دين حقيقة » (٣).

وللشافعية في الحوالة بالمسلم فيه أو عليه ثلاثة أوجه أصحها : لا تجوز، والثاني: تجوز ، والثالث : لا يجوز عليه الحوالة ويجوز به الحوالة (٤) .

وقال الحنابلة: «لا تصبح الحوالة بدين السلم، ولا الحوالة عليه ؛ لأنه في الأولى معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه ،وفسي الثانيسة لا تسصح الحوالة إلا على دين مستقر والسلم عرضة للفسخ »(٥).

وخالف ابن تيميه ، وابن القيم جمهور الفقهاء وأجازا بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في نمته بثمن المثل ، أو دونه لا أكثر منه حالاً ،وهـو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن أحمـد (١) وذلك ؛ لانتفاء المانع الشرعي ، وأنه لا نص في التحـريم ولا إجمـاع ولا قيـاس ،وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة .

<sup>(</sup>١) السيوطي ،الأشباه والنظائر، ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>۲) تبين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ١١٨/٤ ، الرملي ، نهاية المحتاج ٨٧/٤ - مجمــوع فتاوي ابن تيميه ٢٩/٠٠٥ ـ ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الكاساني ، بدائع الصنائع ٥/٤ ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) النووي ، المجموع شرح المهنب ٢٧٣/٩ .

<sup>(</sup>٥) الشيخ البهوتي ، كشاف القناع ٢٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) شيخ الإسلام ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ٢٩/٣٠٥ ، ٥٠٤ ، ٥١٨ ، ٥١٩ ، ابن القيم ، تهذيب سنن أبي داود واپيضاح مشكلاته ١١١/٥ وما بعدها .

أما قولهم بعدم جواز الاعتياض عن المسلم فيه بأكثر من قيمته ؛ لأن دين السلم مضمون على البائع ولم ينتقل إلى ضمان المشتري ، فلو باعه المشتري من المسلم إليه بزيادة فقد ربح رب السلم فيما لم يضمن ، وقد صح عن النبي على أنه : ﴿ نهى عن ربح ما لم يضمن ﴾(١).

أما المالكية فقد أجازوا بيع المسلم فيه لغير المسلم اليه إذا لــم يكــن طعاماً أما بيعه من المسلم إليه فقد أجازوه بشروط هي :

- \* أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه كما لو كان حيواناً .
- \* أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه يداً بيد كما لو أسلم دراهم فسي ثوب مثلاً فأخذ عنه طست نحاس إذ يجوز بيع الطست بالثوب يداً بيد .
- \*أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال كما لو أسلم دراهم في حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان ثوباً فإن ذلك جائز إذ يجوز أن يسلم الدراهم في الثوب (٢).
  - ٢ ) إيفاء المسلم فيه وتعذره عند حلول الأجل :

اتفق الفقهاء على أنه إذا حل أجل السلم المتفق عليه في العقد وجب على المسلم إليه إيفاء الدين المسلم فيه (٢).

وإذا انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل وتعذر على المسلم إليه إيفاؤه في وقته للمسلم فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي:

جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والسفافعية في الأظهر والحنابلة، إلى أنه يخير رب السلم بين أن يصبر إلى جود المسلم فيه أو أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله إن وجد أو عوضه إن عدم لتعذر رده (٤).

<sup>(</sup>۱) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً ﴿ لا يحل سلف و لا بيع و لا شرطان في بيع و لا ربح ما لم يضمن ﴾ أخرجه الحاكم في مستدركه ، ج٢١/٢ ، رقم ٢١٨٥ ، وقال : «هذا حديث على شرط حمله من أئمة المسلمين صحيح» ، والترمذي ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، رقم ، ١٢٣٤ ، ج٣/٥٣٥ ، وقال: حسن صحيح . يراجع في الحكم على الحديث ، الحافظ ابن حجر ، تلخيص الحبير ، ج٣/٢٥ ، عبد الله بن يوسف الزيلعي، نصب الراية ، ج٤/٤٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ٢٣١/٢ ، شرح الخرشي ٢٢٧/٥ . (٣) الإمام النووي ، روضة الطالبين ٢٩/٤ – ٣٠ ، موفق الدين بن قدامة ، المغنى ٣٣٩/٤.

<sup>(</sup>٤) الشيخ البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ٢٠٠/٢ ، ابن رشد الحقيد ، بدايسة المجتهد ٢٣٠/٢ الإمام أبو إسحاق الشيرازي ، المهذب ٣٠٩/١ .

وذهب زفر ، وأشهب ، والشافعي في قول إلى أنه ينفسخ السلم ضرورة ويسترد رب السلم رأس المال ولا يجوز التأخير (١).

وقال سحنون (٢): (ليس لرب السلم فسخ السلم وإنما له أن يصبر الى القابل) (٦). وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ،والحنابلة إلى جواز الإقالة في السلم ويجب على المسلم إليه رد الثمن إن كان باقياً ،أو مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً، إذا لم يكن باقياً .

وقال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائز ) (٤) .

#### ( ٣ ) توثيق الدين المسلم فيه :

يكون بالكتابة ، أو الشهادة ونحو ذلك وكذلك بالكفالة ، والرهن وإن اختلف الفقهاء في توثيق الدين المسلم فيه بالكفالة ، فالجمهور من الحنفية ومالك والشافعي يرى جواز ذلك (٥)، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أنه لا يصبح أخذ رهن ولا كفيل عن المسلم إليه (٦).

<sup>(</sup>۱) الهداية مع العناية وفتح القدير ٢١٤/٦ ، أبو إسحاق الشيرازي ، المهذب ٣٠٩/١ - ابن رشد ، بداية المجتهد ٢٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب ، أبو سعيد ، التتوخي القيرواني ، ولد سنة ١٦٠هـ ، وسحنون لقبه . من العرب صليبة . أصله شامي من حمص ، فقيه مالكي ، شيخ عصره وعالم وقته ، كان ثقة حافظًا للعلم ، رحل في طلب العلم وهو ابن ثمانية عشر عاما أو تسعة عشر ، ولم يلاق مالكا وإنما أخذ عن أئمة أصحابه كابن القاسم وأشهب . والرواة عنه نحو ٠٠٧، انتهت إليه الرئاسة في العلم ، وكان عليه المعول في المشكلات وإليه الرحلة . راوده محمد بن الأغلب حولا كاملا على القضاء ، ثم قبل منه على شرط أن لا يرتزق له شيئًا على القضاء ، وأن ينفذ الحقوق على وجهها في الأمير وأهل بيته . وكانت ولايته سنة ٤٢٠هـ ، من مصنفاته : " ولايته سنة ٤٢٠هـ ، من مصنفاته : " المدونة " جمع فيها فقه مالك يراجع / أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بسن سليمان اليافعي ، مرأة الجنان ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م ، ١٢١٢٠، شجرة النور الزكية ، ص ٢٩ ، معجم المؤلفين ، ج٥/٢٢١

<sup>(</sup>٣) ابن رشد ، بداية المجتهد ج٢/٧٢٠ .

<sup>(</sup>٤) موفق الدين بن قدامة ، المغنى ٤/٣٣٦ ، ٣٣٧ ، الإمام مالك ، المدونة ، ط م السعادة المروق الدين بن قدامة ، الشيرازي ، المهذب ٩/١ ، الكاساني ، البدائع ١١٤/٠.

<sup>(</sup>٥) الإمام الشافعي ، الأم ٩٤/٣ ، حاشية ابن عابدين ٢٦٣/٤ ، ٣١٨/٥ ، السيخ محمد عليش، منح الجليل ٢٥٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) الشيخ منصور البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ٢٢٢/٢ ، موفق الدين بن قدامة ، المغني ٣٤٢/٤ ، الشيخ البهوتي ، كشاف القناع ٢٩٨/٣ .

( ٤ ) وفي جواز الاتفاق على تقسيط المسلم فيه اختلف الفقهاء على ثلاثة أقو ال:

القول الأول- ذهب المالكية ، والشافعية في الأظهر، إلى أنه يصح ذلك؛ لأن كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل جاز أن يكون إلى أجلين وآجال ، كالأثمان في بيوع الأعيان<sup>(۱)</sup>.

القول الثاني- وذهب الشافعي في قول ثان له إلى أنه لا يصح ذلك ؟ لأن ما يقابل أبعدهما أجلا أقل مما يقابل الأخر وذلك مجهول فلم يجز (٢) .

القول الثالث - وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى التفصيل بحسب المسلم فيه (7).

## المطلب الثاني الإطار الاقتصادي للسلم

إن مجال الاقتصاد علما وتطبيقا ، هو المسوارد المتاحسة وكيفيسة إشباعها للاحتياجات ، المتعددة ، وبهذه الكيفية يتم تناول موضوعات : كالإنتاج، والتمويل والاستثمار ، والتبادل ، والاستهلاك ، مما يسمى بالوظائف الاقتصادية الرئيسية ، وبالتالي فإن الإطار الاقتصادي للسلم يتعلق بهذه الوظائف ، من حيث تحديد المجالات الاقتصادية التي يمكن أن يطبق فيها ، وما يتعلق بهذا التطبيق من قضايا تفرضها الطروف المعاصسرة ، وتحديد ضوابط التطبيق في نطاق الإطار الشرعي السابق ذكره ، وهذا ما سأذكره في هذا المطلب .

<sup>(</sup>۱) القاضى عبد الوهاب ، الإشراف على مسائل الخلاف ٢٨٠/١، الشيخ البيروني الشافعي ، أسنى المطالب ١٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢/٧٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الشيخ منصور البهوتي ، كشاف القناع 7/7 ، 7/7 ، شرح منتهى الإرادات 7/1/7 ، 7/7 ، موفق الدين بن قدامة ، المغني 7/7 .

## ملحق بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة قرار رقم ۲/۸۹د ۹

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبيبدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هــــالموافق ١ -- ٦ إبريل ١٩٩٥.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: « السلم وتطبيقاته المعاصرة ».

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله .

قرر أولاً بشأن السلم ما يلي:

- ( ۱ ) السلع الذي يجري فبها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينا في الذمة ، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات .
- ( ٢ ) يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم ، إما بتاريخ معين أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد .
- ( ٣ ) الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم
- ( ٤ ) لا مانع شرعاً من أخذ المسلم ( المشتري ) رهناً أو كفيلاً من المسلم البيه (البائع )
- ( ° ) يجوز للمسلم ( المشتري ) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر غير النقد بعد حلول الأجل سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه ، حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم .
- ( ٦ ) إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ

العقد وأخذ رأس ماله ، وإذا كان عجزه عن إعـسار فنظـرة إلـى ميسرة .

- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه
   عبارة عن دين و لا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير .
  - لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم ؛ لأنه من بيع الدين بالدين .
     قرر ثانياً بشأن التطبيقات المعاصرة للسلم :

يعد السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عاليسة فسي الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية ، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلاً قصير الأجل (۱)، أم متوسطا ، أم طويلا (۲)، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء ، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين ، أم الصناعيين ، أم المقاولين ،أم من التجار واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى .

ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم ومنها ما يلي :

(۱) يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة ، حيث يتعامسل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم فيقدم لهم بهذا التمويل نفعاً بالغاً ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم (۱).

<sup>(</sup>۱) أساليب التمويل قصيرة الأجل ، مثل بيع المرابحة للأمر بالشراء ، والمشاركة المتناقصة ، والمشاركة المنتهية بالتمليك . يراجع/د: عمر عبد الله ، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية ، ص٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) أساليب التمويل طويلة الأجل ، مثل السلم ، الاستصناع ، المزارعة ، الإجارة . يراجع / د: عمر عبد الله كامل ، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية ، ص٤٥٢ .

<sup>(</sup>٣) د/ عثمان بابكر احمد ، تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلم ، البنك الإسلامي للتنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، بحث رقم ٤٩ ، ص٣٥٠ .

- ( ۲ ) يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والمستاعي ،
   ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة ، وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار مجزية .
- ( ٣ ) يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصعار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.

ويوصى المجلس باستكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة (١).

#### \* السلم الموازي:

استناداً إلى ما سبق في شروط صحة السلم وأن جمهور الفقهاء يذهب اللى تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد ، فلو تفرقا قبله بطل العقد، كما يذهب إلى أنه لا يصح بيع المسلم فيه (السلعة المشتراة) قبل قبضه ، وخالف ابن تيميه وابن القيم الجمهور بشروط سبق ذكرها .

وعلى هذا يجوز لرب السلم (المشتري) أن يبيع سلماً من جنس ما أسلم فيه اعتماداً على ما سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر ويكون العقد الآخر لمدة تالية لمدة السلم الأول ويظل كل عقد مستقلاً عن الأخر ولا يؤثر توافق المواصفات على هذا الاستقلال وهذا ما يسمى «بالسلم الموازي » في معاملات المؤسسات المالية والمصرفية الإسلمية وهي صورة مستحدثة والتوافق في المواصفات بين العقدين ضروري ليكون السلم موازياً (۱).

ونزيد الأمر توضيحا بحالة عملية في شكل ســؤال وجــواب هيئــة الرقابة الشرعية عليه وذلك على النحو التالى :

<sup>(</sup>۱) د/ محمد عبد الحليم عمر ،الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم ، ص $^{\circ}$  ، د/ عمر عبد الله كامل ، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية ، ص $^{\circ}$  .

<sup>(</sup>٢) د/ محمد عبد الحليم عمر، الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم ، ص٦٣٠.

#### السؤال:

نرجو التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء سلم (كبترول أو معادن أو غيرها من السلع) شراء سلم وذلك بدفع قيمتها حالاً على أن يتم استلام السلعة بعد فترة زمنية علماً بأن الشركة قد تبيع هذه السلع بيع سلم وذلك باستلام قيمة السلعة عند البيع على أن يستم تسسليم البضاعة بتاريخ لاحق .

وبعد تأمل الهيئة في السؤال توصلت لما يلي:

### القرار:

إن خاصية عقد السلم أنه عقد على شيء موصوف في الذمة ( سلعة مثلية ) سواء أكان مكيلاً ،أم موزوناً أم مزروعا أم معدوداً ،غير مختلف الآحاد وسواء في ذلك المنتجات الزراعية كالحبوب والزيوت والألبان ، والمنتجات الصناعية كالحديد والأسمنت والسيارات والطائرات ، ومنتجات المواد الخام أو نصف المصنعة كالنفط ويمكن للمسلم ( المشتري ) فيما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه أن يكون مسلما إليه ( بائعا ) في سلعة مماثلة وبشروط مماثلة لشروط عقد السلم الذى أبرمه أو بشروط معدلة ، وعقد السلم بهذا الوصف أداة ذات كفاءة عالية للوفاء بحاجة المصرف الإسلامي باعتبار أن الوظيفة الأساسية للمصرف هي تقديم خدمة الائتمان وأن موارده تعتمد بالدرجة الأولى على الاستفادة من عوض الأجل عند تقديم تلك الخدمة ، وتظهر مدى كفاءة عقد السلم كأداة لنشاط المصرف الإسلامي في مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة سواء أكان تمويلاً قصير الأجل ، أم متوسطة أم طويلة ، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء سواء من المنتجين المزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أم من التجار ، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية ، وإذا كان التعامل في ســوق الائتمــان فـــي الــبلاد المتقدمة يتم في نطاق منافسة تتسم بالحدة والحسرج ، وإذا كانست السبلاد الأخرى التي تتم المنافسة فيها بدرجة مرونة أكبر تقوم فيها عقبات حقيقية أمام أدوات الاستثمار الأخرى فإن هذه الأداة (عقد السلم) تعتبر وسيلة حيوية وهامة تتيح بأمان اقتحام الأسواق التي تتسم المنافسة فيها بالمرونية والسعة ، وفي الوقت نفسه تكون قابلة للتذرع بالمضمانات الكافيمة ضد المخاطر المعتادة في تلك الأسواق كالمخاطر المسياسية أو مخاطر التضخم (١).

#### مثال:

يوجد مصنع ياباني لسحب وتشكيل قضبان الحديد يحتاج إلى تمويل لشراء كتل الحديد اللازمة ويحصل عادة على التمويل اللازم من البنك بالفائدة لأجل يمند حتى تاريخ تسويق منتجاته ففي مثل هذه الحال يقوم المصرف الإسلامي بعرض التمويل اللازم على أساس عقد السلم فيأخذ مقابل التمويل المنتجات المصنعة من قضبان الحديد وتبرمج مواعيد وأمكنة التسليم ويتفق مثلاً أن يكون التسليم فوق ميناء التصدير أو فوق ميناء الاستيراد وفيما بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ التسليم يمكن للمصرف الإسلامي أن يجري عقد أو عقود سلم مع مستثمرين آخرين يكون المصرف فيها في موقف المسلم إليه ( البائع ) حيث يلتزم بتوريد قصبان حديد مماثلة لقضبان الحديد التي أبرم عقد السلم عليها من المصنع وذلك بشروط مماثلة لعقده مع المصنع أو بشروط معدلة كما يمكن للمصرف بدلاً من ذلك أن ينتظر حتى يتسلم القضبان فيبيعها للموردين في البلد المستورد أو لتجار التجزئة بثمن حال أو مؤجل وعلى العكس من الصورة السسابقة يمكن أن يسبق زمنياً عقد السلم الذي يبرمه المصرف مع المستثمرين ويكون فيه مسلما إليه ملتزما بقضبان الحديد عقد السسلم الذي أبرمه المصرف مع المصنع الياباني وكان المصرف فيه فيي موقف المسلم (المشتري ) ويمكن للمصرف التوغل لمرحلة سابقة بأن يقوم بإبرام عقد سلم مع مصنع للصلب ينتج كتل الحديد ويحتاج لتمويل شراء خام الحديد حيث يقوم المصرف بالتمويل النقدي في مقابل الحصول على كمية مناسبة من كتل الحديد يتم بيعها لمصنع القضبان (٢).

ويجب التنبيه إلى أنه حيثما ذكر عقد السلم فإنه مأخوذ في الاعتبار التقييد بالشروط الشرعية للعقد ، ومن أهمها فورية دفع الثمن وبهذا الشرط

<sup>(</sup>١) سبق تعريف مصطلح التضخم .

<sup>(</sup>٢) د/ عمر عبد الله كامل ، القواعد الفقهية الكبري وأثرها في المعاملات المالية ، ص٤٩٣ .

الأخير يقوم رادع يحول عملياً دون استغلال عقد الـسلم لاتخـاذه حيلـة لتوصل للتمويل بالفائدة الربوية ، وفي الأمثلة السابقة حيث أشير إلى الصور العكسية ، فربما يتبادر إلى الذهن أن صور هذه المعاملات ستكون قليلة في مجال العمل ، وليس الأمر كذلك إذا لاحظنا وجود عملاء جاهزين للدخول في هذه العمليات ، ومنهم محافظ الاستثمار المستقلة في المصرف المعنى ، وغيره من المصارف بقيت إشارة مهمة إلى أن الرجل المصرفي سوف يلاحظ لأول نظرة الفرق بين التمويل بأداة عقد المسلم ، والتمويل بأداة الفائدة الربوية (١)، الممول في الحالة الأولى ( عقد السلم ) عائدة عن التمويل الربح ، والممول في الحالة الثانية عائدة عن التمويك بالفائدة ، والفائدة مضمونة محددة المقدار في حين أن الربح قد يقل أو يكثر كما أنه ليس مضمونا ، لكن هذا الفارق هو السبب الجوهري في أن عقد التمويل بالسلم حلل ، وعقد القرض بالفائدة حرام ، غير أننا إذا قلنا أن الــربح لا يمكن أن يكون مضموناً عقداً فهذا لا يعنى أنه لا يكون موثوقا به واقعاً ، إذ يمكن للمصرف بالدراسة والتبصر والانتفاع بالخبرة أن يهيئ ظروف ملائمة توصله إلى درجة من الاطمئنان إلى الحصول على الربح دون أن يؤثر ذلك على مشروعية العقد ، ويساعد على الثقـة بـالربح أن عائـد التمويل، وهو الفرق بين ثمن الشراء المدفوع نقداً وثمن البضاعة المؤجلة لا يقل في الظروف العادية عن عائد الفائدة ، بل يدخل عند حساب الفرق المذكور ما يوفره البائع المنتج من نفقات التخزين والتسويق ، ومقابل العامل النفسي في اطمئنان المنتج مسبقاً إلى أنه ينتج سلعة قد ضمن بيعها وعرف ربحها ، ونالحظ في عقد السلم سهولة اطمئنان المسلم إليه (البائع)

<sup>(</sup>١) في المفهوم الإسلامي لا يوجد فرق بين الفائدة والربا ، وكلاهما حرام ممنوع شرعا ، سواء كان نلك في عقد البيع ، أو في عقد القرض ، سواء أكان قرضا انتاجيا ، أم قرضا استهلاكيا ، وقد تكون فوائد البنوك المركبة أسوأ من ربا الجاهلية الذي حرمه الشرع في القرآن الكريم والسنة المطهرة تحريما قاطعا.

يراجع : c/c وهبة الزحيلي ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص ٢٤٢ وما بعدها ، c/c منير ابراهيم هندي ، شبهة الربا في معاملات البنوك ، ص ١٦٧ وما بعدها ، c/c وفي المصري، الجامع في أصول الربا ، ص ٢٧ – c/c ، c/c عبد الحميد الغزاليي ، c/c الأرساح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي ، ص ١٣ .

إلى إمكانية الوفاء بدين السلم ( البضاعة ) عند تعذر مصدره المتوقع ، وذلك عن طريق الحصول عليه من مصدر أخر بملاحظة أن المسلم فيه هو من السلع النقدية عادة أي: مما يتيسر الحصول عليها أو تسيلها في أي وقت ، كما نلاحظ سهولة اطمئنان المسلم (المشتري) إلى وفاء المسلم إليه بدين السلم ( البضاعة المبيعة ) بإمكانية أخذ الرهن ، أو الكفالة به وهذا وإن كان يوجد قول في المذهب الحنبلي بعدم جوازه فإن المصحيح مسن المذهب الجواز وهو المفتي به (۱) ، وهو رأي المذاهب الثلاثة الأخرى الحنفية ، والمالكية ، والشافعية (۱) ، ولذلك لا تتردد الهيئة المشرعية في إجازة أخذ الرهن والكفيل بدين السلم (البضاعة) وفق ما نص عليه الفقهاء (۱) .

## المطلب الثالث المقارنة بين السلم والمعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية

تقدم القول بأن السلم عملية بيع مستقبلي ، حيث يؤجل فيها أحد البدلين وهو المبيع ، أما في المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية فإنه يتم تأجيل البدلين ، وقد تقدم القول في بيان ماهية كل منهما مع بيان الحكم الشرعى ، أما المقارنة فسوف تشتمل على النقاط التالية :

### أ- الوظيفة :

إن وظيفة السلم تلبية حاجات بائع المسلعة ومستريها: الطرفين الحقيقيين في أي صفقة ، فالبائع إما منتج له ، أو تاجر متخصص فيها ، وحاجته هي التمويل الذي ينفقه على نشاطه ، أما المستري فإن كان مستهلكا فحاجته الحصول على السلع اللازمة له بسعر رخيص ، وفي

<sup>(</sup>۱) موفق الدين بن قدامة ، المغني ، ج٤/٥٠٠ ، القاضي المرداوي ، الإنصاف ، ج٥/١٣٧ ، موسى بن أحمد بن سالم الحجاوي ، زاد المستقنع ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة، تحقيق ، على محمد عبد العزيز الهندي ، ص١١٧،

<sup>(</sup>۲) السرخسي ، المبسوط ، ج۲/۱/۱۷ ، ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ، ج۲/۰۰، أبو اسحاق الشير ازى ، المهذب ، ج۱/۰۰/۱ ،

<sup>(</sup>٣) مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار - قرار رقم (٤).

الوقت المناسب مما يزيد إشباعه لحاجاته ، وإن كان تاجرا متخصصا في السلعة ، أو صانعا يشتري المواد الخام اللازمة لصناعته ، فالسلم يحقق له هذه الحاجة بتيسيرات في الثمن والوقت المحدد ، ولذا أطلق عليه الفقهاء بيع المحاويج ، أو بيع المفاليس (١).

أما الوظيفة الأساسية للمعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية - فلا تتجه إلى حاجات الناس الفعلية ، بل لتلبية حاجة مجموعة من الناس ممن يراهنون على تقلب الأسعار ، ويتضح ذلك مما يقوله أحد الكتاب : أن • 9% من مجموعة العمليات الأصلية التي تتم في البورصة لا تعدوا أن تكون تعاملا صوريا (٢)؛ لأن نية البائع لا تتجه إلى تسليم السلعة ، كما أن نية المشتري لا تتجه إلى تسلم السلعة ، وإنما الحصول على فروق الأسعار الى أن تكتمل السلعة بتسليم المشتري الأخير المحتاج لها ، وحاصل القول: أن وظيفة الصفقات الآجلة هي في الغالب المضاربة على فروق الأسعار الأسعار .

### ب- الآثار الاقتصادية وتشمل الأمور التالية :

### ١- المجال أو النطاق:

لقد سبق القول على أن نطاق السلم يتسمع ليسشمل معظم السلع والمنتجات الزراعية والصناعية والخدمية بقيد واحد ، هو : أن تكون مما تنضبط بالصفات والقدر (٢) ، أما في البورصات فإن المجال فيها يسضيق على السلع المادية فقط ، وبشرط أن تكون صسالحة للادخسار ، ومسن المقدرات المثلية ، وأن التعامل في السلعة الواحدة متكرر وكثير (٤).

<sup>(</sup>۱) الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج٥/٧٠ ، ابن أميسر الحساج (ت٥٧٩ هس) ، التقريسر والتحبير ، دار الفكر بيروت ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م ، ج٢/٤٠٢ ، الزيلعي ، نصب الرايسة ج٤٥/٤ .

 <sup>(</sup>٢) سمير رضوان ، المشتقات المالية ودور ها في إدارة المخاطر ، ص٤٨٩ .

<sup>(</sup>٣) موفق الدين بن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل ، ج١٠٨/٢.

<sup>(</sup>٤) د/ منير إبراهيم هندي ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، ص٦٣٤ ، د/ زياد رمضان ، مباديء الاستثمار المالي والحقيقي ، ص٩٩ ، د/ سعيد توفيق عبيد ، الاستثمار في الأوراق المالية ، ص٤٧٧.

#### ٢- الأسعار :

إن السعر في الفقه الإسلامي عموما يتقرر بالتراضي في سوق مفتوحة معلومة كافة ظروفها للمتعاقدين ، فلا احتكار (١) ، ولا نجس (١) ، ولا تقديم معلومات مضللة بواسطة أحد المتعاقدين ، ولا غش ولا استغلال، أما في أعمال البورصات فإنه إلى جانب اشتراط أن تكون الأثمان عرضة للتغير ليجد المتعاملون فرصتهم للندخل بسبب هذه التغيرات ، فسإن هده التغيرات قد لا تنبيء عن طلب أو عرض فعلى ، بـل مجرد تحسين

(١) معنى الاحتكار لغة: احتباس الشيء انتظار الغلائه.

واصطلاحا: شراء قوت البشر ونحوه وحبسه إلى الغلاء ، والمحتكر لا يستجيب لمتطلبات السوق، بل يدخر الأشياء رغم دواعي بيعها بربح معقول، وينتظر تقلب الأسواق ليحقق من بيع ما ادخره أرباحًا كبيرة من غير مبالاة بما يلحق الناس من الضرر بحبسه الأشياء عنهم، وكثيرًا ما يتلف المحتكرون كميات كبيرة مما احتكروه للتحكم بالسوق ورفع الأسعار. قال: صلى الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطىء "روى معمر بن أبي معمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال": من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة".

وللفقهاء آراء متعددة في تفسير الأشياء التي يعتبر حبسها احتكارًا ، فبعضهم خصص ذلك بالأقوات ، والمواد الغذائية ، وبعضهم عممه في كل شيء من الأقوات وغيرها من سائر السلم التي يلحق الناس بحبسها ضرر، فإذا علم ولي الأمر بوقوع الاحتكار يأمر المحتكر بإخراج ما احتكره وعرضه في المسوق .

يراجع/سعدي أبو حبيب ، القاموس الفقهي ، ص٩٥ ، التهانوي ، كـشاف اصـطلاحات الفنون والعلوم ، ج١/١٠١ ، الإمام مسلم في الصحيح ، كتاب المساقاة ، باب تحسريم الاحتكار في الأقوات ، ج٣/١٢٢ ، رقم ١٦٠٥ ، الإمام البيهقي ، السنن الكبرى ، ج٣/٣، رقم ١٢٠٥، د/ عمر عبد الله كامل ، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية ، ص٣٨٧ .

فإذا علم ولى الأمر بوقوع الاحتكار يأمر المحتكر بإخراج ما احتكره وعرضه في السوق.

(٢) النجش في اللغة: النَّجش بفتح النون وسكون الجيم وفتحها: من نجش الشئ: استخرج ما عنده، والإثارة، يقال: نجش الصيد إذا أثاره، والخداع والمدح والإطراء. يراجع / الرازي، مختار الصحاح، ص ٣٠٦، الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، ج١/١٤.

وَهُوَ فِي الاصطلاح : الزّيّادَةُ فِي ثَمَن الْمَعْرُوضِ الْبَيْعِ لَا لِيَشْتَرِيّهُ بَلْ لِيَغُرِّ بِالشِّرَاء غَيْرَهُ ، أَوْ لَيُحَيِّرَ الْبَائِمَ عَنْ الْبَيْعِ إِلَّا بِمَا قَدْ وَقَعَ، فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَى فَاعِلَهِ ، وَإِذَا كَانَ مُرَادُهُ بِالزّيّادَةِ لِيَغُرَّ غَيْرَهُ بِأَتَشْرَاء فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بِعِنَايَةِ الْبَاتَعِ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخَيَارُ ، وَإِلَّا فَلَا خِيسَارَ لَسهُ. يراجع / أحمد بن المرتضى ، البحر الزخار ، ج٣/٤٧٦. الأحوال الجوية تمثل عاملا من عوامل تقلب الأسعار ، ناهيك عما يتبعه المضاربون كواقع فعلي ، من اتباع وسائل ملتوية وغير مشروعة كالتدليس والغبن والكذب والخداع والاحتكار ، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من فروق الأسعار ، ليجني أكبر قدر من الأرباح ، بل إن طبيعة السوق نفسها قد تؤدي إلى تقلب الأسعار ، ليس بسبب التراضي أو تقابل قوى العرض والطلب دون تأثير عليها ، كما يدعي البعض في تحديد مزايا البورصة بل إنه ربما يدفع الطمع بعض المضاربين والتجار إلى الانتظار بالسعر المعلق حتى يقل العرض ويرتفع السعر ، شم يصدر الجميع أوامرهم بقطع السعر مرة واحدة ، فتكثر المبيعات ، وتزيد كمية العرض ويهبط السعر ، كما ارتفع قبل ذلك بالإمساك عن القطع رغم أن العرض ويهبط السعر ، كما ارتفع قبل ذلك بالإمساك عن القطع رغم أن السلع موجودة والطلب الحقيقي عليها موجود من قبل المحتاجين إليها .

#### ٣- التمويل والاستثمار:

إن السلم يحقق بحاجة صاحب السلعة في التمويل ، والمشتري في الاستثمار بصورة مباشرة ، أما عمليات البورصة فإنها تنصرف إلى ما يسمى بالتمويل القانوني (تمويل الوسطاء من المضاربين) ، مما يرفع تكلفة التمويل ، ويتوجه إلى تحقيق رغبات المضاربين في الاستثمار وجني فروق الأسعار (١).

#### المخاطرة:

إن المخاطرة تؤدي إلى ضياع الأموال ، وهي تاتي من الغرر والجهالة ، وكلما زاد الغرر زادت درجة المخاطرة ، وزادت معها احتمالات ضياع الأموال ، ولذا كان الإسلام حريصا على تحريم كل معاملة فيها غرر (٢)، ومنها بيع ما لا يملك ، أو المعنوم ، ثم شرع السلم كرخصة استثناء من عدم جواز بيع المعنوم للحاجة إليه ، وهذا غرر ، ولذا شرط في السلم شروط وقيود تخرجه عن أن يكون مطلق بيع المعدوم،

<sup>(</sup>١) د/ عبد الرحيم عبد الحميد السعاتي ، مستقبليات مقترحة متوافقة مـع الـشريعة ، مجلـة جامعة الملك عبد العزيز ، م١٥ ، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م ، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حــزم ( ٣٨٣- ٤٥٦ ) ، مراتــب الإجمــاع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص٨٩ .

وتكسبه سمة تجعله استثناء مقيدا في حدود ضيقة (1) ، أما البيوع الآجلة في البورصات فيحوطها الغرر من كل جانب ، فهو من الأصل كالمشروع الوهمي حيث تعامل على السلعة ، ولا سلعة ، وثمن ، ولا ثمن مقبوض أو محدد ، ولا يقال بأن البورصة سوق كبير ومستمرة ، والبائع على ثقة بحصوله على السلعة ؛ لأن ذلك أمر محتمل قد يحدث وقد لا يحدث ، بل إنه قد يحتكر بعض التجار والمنظربين السلعة ليوقعوا البائعين على المكشوف ، وبالتالي يضمن التعامل بهذا الشكل القمار والميسر ، وهما وطيدي الصلة بالغرر والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل (٢).

القول الأول: جمهور الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، يقول بأن السلم شرع على خلاف القياس كرخصة مستثناة من القاعدة الشرعية المقررة من قسول الرسول على خلاف القياس عندك ﴾ . القول الثاني : وهو لابن حزم وابن تيمية وابن القيم ويرون أن السلم على وفق القياس ، وليس استثناء من قاعدة علمة ؛ لأنه عقد مستقل بذات شرع بالنص ، لآن ابن حزم لا يقول بالقياس ، أو لأنه كما يجوز تأخير الثمن وهو أحد البدلين في البيع الآجل ، يجوز تأخير البدل الآخر وهو المبيع في عقد السلم طبقا لنفسير ابن تيمية وابن القيم .

وثمرة الخلاف: أن القول بمخالفته للقياس يقضي بعدم قياس غيره عليه ؛ لأن من شروط الأصل الذي يقاس عليه أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن سمنن القياس ، وأن لا بكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع. يراجع / الكاساني ، بمدائع المصنائع ، براجع / الكاساني ، بمدائع المصنائع ، الشربيني ، مغني المحتاج ، ج٢/٢٠١، الشيخ البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، ج٢/٠١، الشيخ البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، ج٢/٠١، شيخ الإسلام ابن تيمية ، مجموع الفتاوي ، ج٠٢/٢٠، ابن حزم ، المحلي ، ج٩/٠١، ابن أمير الحاج ، التقرير والتحبير ، ج٢/٣٠٠ ، أبو الحسن على بن يوسف الآمدي ( المامير الحاج ، الإحكام ، دار الكتاب العربي بيروت ، ط١ ، ٤٠٤ هـ ، تحقيق : سيد الجميلسي ، ج٤/٢٨١ ، المشوكاني ، إرشساد الفحول ، دار الفكر بيروت ، ط١، الإعكام ، دار المدنى : محمد سعيد البدري ، ص٢٥١، ص٢٥١ ، عبد القادر بسن بدران الدمشقي ، المدخل ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط٢ ، ص١٥٣ ، عبد القادر بسن الش بن عبد المحسن التركي ، ص١٣٠، أصول السرخسي ، دار المعرفة بيروت ، ط٢ . ٢٠١١ .

(٢) د/ محمد عبد الحليم عمر ، الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التحليل المعاصر دراسة تحليلية مقارنة ، ٤٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع المعدوم ، كما أنهم اتفقوا على جواز بيع السلم ، بيد أنهم اختلفوا في مشروعية السلم هل هو مشروع على وفق القياس ، أم على خلاف على قولين:

## المبحث الثاني عقد الاستصناع

#### تمهيد

لقد أظهرت حاجة العصر المتطور أنواعا من المعاملات كانت الحاجة إليها ضئيلة فيما مضى من ذلك عقد الاستصناع لشراء مصنوعات لدى بعض المصانع لا تتوافر فيها المصنوعات المطلوبة لكمياتها أو لمواصفاتها الخاصة من الآليات والمعدات والسلع الغذائية المصنعة ونصوذلك مما لا يحصى حيث يتعذر صناعة سلع قبل وجود مشتر معين لها كبناء منزل معين أو جسر بمواصفات معينة أو مصفاة بترول أو طائرة أو غواصة وهكذا ، وهذا التعذر قد يكون فنياً تقنياً وقد يكون لأسباب مالية ومن هنا تظهر الأهمية الاقتصادية لعقد الاستصناع.

### الاستصناع في اللغة:

مصدر استصنع الشيء أي دعا إلى صنعه وطلبها (١).

في اصطلاح الفقهاء :التعريف الدي رجحه الإمهام الكاسهاني ، واختارته الموسوعة الفقهية الكويتية هو (٢): (أن الاستصناع عقد علمه مبيع في الذمة شرط فيه العمل) وهذا التعريف هو الذي مال إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع في قراره رقم ٧٣/٦/٧ حيث قال: إن عقد الاستصناع عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط (٣).

وعرفته مجلة الأحكام العدلية في مادتها رقم (٢٤) حيث نصت على: ( الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع ) (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن منظور السان العرب ج٨/٨٠ وما بعدها ، المطرزي ، المغرب في ترتيب المعرب، ج١/٤٨ ، محمد قلعجي ، معجم لغة الفقهاء الج١/١٢.

<sup>(</sup>٢) الكاساني - البدائع ٢/٢٦٧٦ ، الموسوعة الفقهية الكويتية - ٣٢٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد٧ الجزء ٢ سنة ١٤١٢ /١٩٩٢ ص ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٤) المجلة ج١/١٦ .

فإذا قال شخص لأخر من أهل الصنائع: « اصنع لي الشيء الفلاني بكذا در هما »وقبل الصانع ذلك انعقد استصناعا عند الحنفية (۱)، وكذلك الحنابلة حيث يستفاد من كلامهم أن الاستصناع لبيع سلعة ليست عنده على غير وجه الملم (۱) أما المالكية والشافعية فقد ألحقوه بالسلم (۱).

وعرفه المرحوم الشيخ الزرق تعريف نراه الأوفى وهو أن الاستصناع: (عقد يشترى به في الحال شئ مما يصنع صنعا يلتزم البائع (الصانع) بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف مخصوصة وبشمن محدد) (3).

#### ويستفاد من هذا التعريف:

أن الاستصناع في حقيقته وطبيعته عقد ليس من قبيل إجارة الأشخاص المحضة ولا مجرد وعد ؛ لأن الإجارة واردة على العمل فقط ، أما الاستصناع فالأصل المقصود فيه هو العين المستصنعة المملوكة للصانع ، ويكون ما حدث بين الصانع والمستصنع قريبا من البيع ، وله شبه به وبالإجارة في وجود العمل (٥) .

ولذلك قالوا : « لا يمكن جعله إجارة »؛ لأنه استئجار على العمل في ملك الأخير وذلك لا يجوز (٦)؛ ولأنه تختلف عن المواعدة في كثير من الأمور منها :

<sup>(</sup>۱) السرخسي ، المبسوط ۱۳۸/۱۲ ، السمرقندي ، تحفة الفقهاء ٥٣٨/٢ ، ويستفاد من (المعريف بالحنفية أنهم سلكوا منهجين هما : التعريف بالحد ، والتعريف بالرسم ) .

<sup>(</sup>٢) ابن مفلح ، الفروع ٢/٨٥٤ ، الشيخ منصور البهوتي ، كشاف القناع ٢/٣٢ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي ، الفواكه السدواني ، ج١١٧/٢ ، حاشسية الدسوقي ، ج٤/٥٦، الحطاب ، مواهب الجليل ، ج٤/٥٣ ، أبو إسسحاق السشيرازي ، المهدنب ، ج١٩/١ .

<sup>(</sup>٤) بحثه عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة ص ٢١ - طبع البنك الإسلامي للتنمية - وهذا التعريف قريب من تعريف د . أحمد فهمى أبو سنة في كتابة نظرية العرف / ١١٧ حيث قال : أن يطلب من الصانع عمل شيء مادته من عنده على وجه خاص.

<sup>(°)</sup> السرخسي ، المبسوط ، ج١/٥٥ ؟، كمال الدين محمد بن عبـــد الواحـــد ( ت ٦٨١ ) = شرح فتح للقدير ١١٤/٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) كما لو قال رجل لآخر : « أصبغ ثوبك أحمر بكذا لا يصح ».

أن الإمام محمداً (صاحب أبي حنيفة) ذكر في جيوازه القياس، والاستحسان وذلك لا يكون في إثبات العدات .

أن الاستصناع يعتبر عقداً من العقود اللازمة لكلا الطرفين وليس وعداً.

وانه أثبت فيه خيار الرؤية وهذا يختص بالبياعات.

أنه يجري فيه النقاضي ، وإنما يتقاضى في الواجب لا الموعود .

الاستصناع خاص بما تجري فيه الصنعة ، والمواعدة تجوز في كل

شئ .

الاستصناع عقد مستقل له شبه بالبيع والسلم والإجارة:

الحنفية جعلوا عقد الاستصناع عقدا مستقلا له اعتباره وخصائصه التي تميزه عن غيره من العقود ، وأن وجدت أوجه شبه بينه وبسين السلم والإجارة والبيع.

فالاستصناع على ما سبق في تعريفه محله العين والعمل معا ، فهو عقد مستقل يختلف عن البيع المطلق الذي محله العين الموجودة عند التعاقد باشتراط العمل فيه (الاستصناع) للمشتري ، وفي نفس الوقت يعد بيعا يقول الإمام السرخسي : أعلم أن البيوع أربعة :

- (۱) بيع عين بثمن .
- ﴿ ٢ ﴾ وبيع دين في الذمة بثمن وهو السلم .
- ﴿ ٣ ﴾ وبيع عمل العين فيه تبع وهو الاستئجار للصناعة ونحوها .
- (٤) بيع عين شرط فيه العمل وهو الاستصناع فالمستصنع فيه مبيع عين (١).

ولكن المبيع شيئا مخصوصا ذكرت مادته ، ومواصفاته ملتزم به عند العقد في ذمة الصانع البائع ، ويرى ابن القيم رحمه الله (٢) و القول معه أن بيع المعدوم جائز إذا لم يكن فيه غرر؛ لعدم ورود دليل من الكتاب و لا من

 <sup>(</sup>۱) السرخسي ، المبسوط ۱۵/۱۵ – ۸۵ .

<sup>(</sup>٢) ابن القيم ، إعلام الموقعين ٢/١٤ – ٤٦٣ .

السنة ولا من أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز لا بعموم اللفظ ولا عموم المعنى ، وإنما ورد في السنة النهي عن بيع الأشياء التي هي معدومة ، كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة ، والي أن الشارع أورد نصا بجواز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مستحق الإبقاء إلى كمال الصلاح ، والحب بعد اشتداده .

ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود ، والمعدوم الذي لم يخلب ق بعد فليست العلة في المنع لا الوجود ، ولا العدم ، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر ، وهو ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً ، أو معدوماً فإذا كان البائع عاجزاً عن تسليمه فهو غرر ومخاطرة وقمار ، وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهى عنه للغرر ، لا للعدم كما إذا باعه ما تحمل هذه الشجرة فالمبيع لا يعرف وجوده ولا قدره ولا صفته ، وكذلك سائر عقود المعاوضات .

كذلك يختلف عقد الاستصناع الذي محله العين والعمل معاً عن عقد السلم الذي محله العين الموصوفة في الذمة ، أي أن محله هو الذمة نفس اشتراط العمل في الاستصناع تميز له عن عقد السلم الذي هو بيع آجل بعاجل (١).

أو شراء آجل بعاجل (٢).

وقبض الثمن فيه (رأس المال) شرط في صحة السلم قبل افتراق العاقدين بأنفسهما ، ولا يشترط ذلك في الاستصناع عند أكثر الفقهاء ، ولا يشترط فيه مصنوعا ،ويشترط ذلك في الاستصناع .

ولكن جمهور الفقهاء من المالكية على تفصيل والشافعية والحنابلة (٦) يرى أن الاستصناع داخل في باب السلم ، ولذلك يخصع لشروطه وضوابطه .

<sup>(</sup>١) الكمال بن الهمام ، شرح فتح القدير ٣٢٣/٠.

<sup>(</sup>٢) حاشية سعدي حلبي مع فتح القدير ٣٢٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) الإمام مالك ، المدونة الكبرى  $1 \wedge 9$  وما بعدها ، حاشية الدسوقي على الــشرح الكبيــر  $7 \wedge 9$  الإمام النووي ، روضة الطالبين  $7 \wedge 9$  ، موفق الدين بن قدامة ، المغني  $7 \wedge 9 \wedge 9$  ، المهذب المهذب الشيرازي ،  $7 \wedge 9 \wedge 9 \wedge 9$  .

ووجه الشبه بين الاستصناع والسلم أن كليهما ضرب فيه الأجل وإن كان الأجل في الأول للاستعجال ، وفي الثاني للاستمهال ، ولكن ليس الاستصناع محض سلم فجاز تأخير رأس المال فيه ، ولابد فيهما (السلم والاستصناع) من بيان المستصنع ، والمسلم فيه بيانا يمنع النزاع ، ولا يصح فيهما أن يكون الثمن بينه وبين المثمن مما يحرم من الربا ، وإذا لم يكن الاستصناع بيعا مطلقا ولا سلما محضا فهو عقد خاص جمع بعسض خصائص البيع ، وبعض خصائص السلم وسموه بيعة أهل المدينة .

وذهب بعض الحنفية إلى أن الاستصناع إجارة ابتداء ، وبيع انتهاء ، لكن قبل التسليم لا عند التسليم بدليل أنهم قالوا : « إذا مات الصانع يبطل ولا يستوفى المصنوع من تركته »(١) .

وذهب البعض إلى أن الاستصناع إجارة محضة (٢) ، ولكن الفرق بين الاستصناع والإجارة كبير إذ الإجارة واردة على العمل فقط .

أما الاستصناع فالأصل المعقود فيه هو العين المستصنعة المملوكة للصانع ، (في الإجارة على الصنع المادة فيها من طالب السصنعة أما الاستصناع فالمادة والعمل من الصانع ) وإنما أيضا بينهما وجه شبه في وجود العمل .

وعلى ضوء ما تقدم فإن الاستصناع عقد مستقل خاص ،وأن المستصنع طلب منه العمل والعين جميعا ، فلابد من اعتبار هما جميعا ، والعمل مشروط فيه ؛ لأن هذا النوع من العمل اختص باسم فلابد من اختصاصه بمعنى يقتضيه ذلك الاسم (٣).

#### مشروعية الاستصناع:

اختلف الفقهاء في جواز عقد الاستصناع إلى رأيين: الرأى الأول:

<sup>(</sup>١) الكمال بن الهمام ، شرح فتح القدير ١١٦/٧.

<sup>(</sup>٢) العناية مع فتح القدير ٥/٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) السرخسي ، المبسوط ١٦/١٣ ، ٨٧ .

يذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١) والسشافعية (٢) ، والحنابلة (٦) وزفر من الحنفية (١) ، الله عدم جواز عقد الاستصناع كعقد مستقل إذ القياس يقتضي عدم جوازه ؛ لأنه لا يمكن أن يكون عقد إجارة ؛ لأنه اسستنجار على العمل في ملك الأجير وذلك لا يجوز . ولا يمكن أن يكون عقد بيع باعتبار أن المستصنع فيه مبيع ؛ لأنه بيع معدوم فلا يجوز النهي عنه ، ولا يمكن أن يكون سلما ؛ لأنه لم يضرب له أجل ، ومن شسروط صسحة السلم أن يكون المعلم فيه ( المعقود عليه مؤجلا ) عند جمهسور الفقهاء خلافا للشافعية.

وتكلم الجمهور عدا الحنفية (خلاف الزفر) عن « السلم في الصناعات » ويشترطون فيها ما يشترط في السلم فلم يجعلوا للاستصناع كعقد جديد مستقل بابا مستقلا كما فعل الحنفية ، وبهذا ندرك أن الخلف بين الفقهاء في الأغلب لا على أصل التعامل الذي كان موجودا من عهد الرسول على، وإنما الخلاف في تخريج هذا النوع من التعاقد على الصنعة والمادة المصنوعة من عند الصانع .

### الرأي الثاني:

يذهب الحنفية عدا الإمام زفر إلى جواز عقد الاستصناع كعقد مستقل بشروطه استحسانا (٥) ، لا قياسا ، فالقياس لا يسجوز عقد

<sup>(</sup>۱) أبو البركات أحمد الدردير ، الشرح الصغير ۲۸۷/۳ ، أبن رشد الجد ، المقدمات الممهدات ۳۲/۲ ، وقد ذكر علماء المذهب صورتين جميع بينهما أن المعقود عليه يسلم في المستقبل ، وكذا الثمن وقد اختلف الحكم فيهما وهما :

الأولى: الشراء من دائم العمل حقيقة أو حكماً كالخباز والجزار فليس بيعاً حقيقة ولا سلما محضاً فهو عقد خاص جمع بين بعض خصائص البيع وبعض خصائص السمام وسموه (بيعه أهل المدينة) والمشهور في المذهب جوازه لما جرى عليه عمل أهل المدينة (حاشية الدسوقي ١١١/٣ – المواق على الحطاب ٥٣٨/٥).

أما الصورة الثانية : الشرآء من غير دائم العمل لسلعة تصنع هو سلم وتأخذ أحكامه . مواهب الجليل للحطاب ٣٩/٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الإمام النووي ، المجموع ١٠٩/١٣ .

<sup>(</sup>٣) القَاضَى الْمَرْدَاوِي ، الإنصاف ٤/٠٠/ –ابن مفلح الفروع ٤/٤ وأوردوا صــوراً لهــا تتعلق باستصناع السلعة، الشيخ منصور البهوتي، كشاف القناع للبهوتي ١٦٥/٣، ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج٥/٢.

<sup>(</sup>a) الاستحسان في اللغة هو: عد الشيء واعتقاده حسنا . ينظر ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ( ٧٤٠- ٨١٦ ) ، التعريفات ، ص٣٧ .

الاستصناع ؛ لأنه باع ما ليس عند الإنسان على وجه السلم وقد نهى رسول الله ﷺ ﴿عن بيع ما ليس عند الإنسان ﴾ ، ورخص في السلم ، ويجوز استحسانا ؛ لإجماع الناس على ذلك في سائر الإعصار من غير نكير ، والقياس يترك بالإجماع كما يقول الكاساني (١): « والتعامل بهذه الصفة وعلى هذا النحو يندرج في قوله ﷺ » : ﴿ لا تجتمع أمتى على ضلالة ﴾ (١).

<sup>=</sup> وفي الاصطلاح الأصولي : قال الكرخي: الاستحسان قطع المسألة عن نظائرها ، أي: أن المجتهد يعدل عن الحكم في مسألة بما حكم به في نظائر ها إلى الحكم بخلاف لوجه أقوى من الأول يقتضى العدول عنه ومثاله تخصيص أبي حنيفة رضى الله عنه قول القائل مالي صدقة بمال الزكاة فإن هذا القول منه عام في التصدق بجميع أمواله وقال أبو حنيفة يختص بمال الزكاة . يراجع / أصول السرخسى ، ج٢٠٠/٢ ، على بن عبد الكافي السبكي ، الإبهاج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٤هـ ، تحقيق : جماعة من العلماء ، ج٣/١٨٩ ، أبو إسحاق المشير ازي ، التبصرة ، دار الفكر دمشق ، ط١ ، ١٤٠٣ هـ ، تحقيق : د/ محمد حسن هيتو ، ص٤٩٣ ، محمد بن عمر بن الحسين الرازي ( ٢٠١ - ٢٠٦ ) ، المحصول ، جامعة الإمام محمد بن سنعود ، الرياض ، ط١ ، ٠٠٠ هـ ، تحقيق : طه جبر فياض الحلواني ، ج٦٩/٦ . والاستحسان ليس بحجة عند إمامنا الشافعي ،والإمام أحمد ، يقول الإمام الشافعي:" والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لأيكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها ،أو تــشبيه علـــى عين قائمة ، وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر ، والخبر من الكتاب والسنة عين يتآخى معناها المجتهد ، ليصيبه كما البيت يتأخـــاه من غاب عنه ليصيبه ، أو قصده بالقياس موأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد ، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق، فهل تجيز أنت أن يقول الرجل استحسن بغر قياس؟، فقلت:" لا يجوز هذا عندي والله أعلم ". يراجع / الإمام الشافعي ، الرســـالة ، ص٥٠٥، أبو حامد الغزالي ( ٥٥٠ - ٥٠٥ ) ، المنخول ، دار الفكر ، دمشق ، ط٢، ١٤٠٠ هـ... تحقيق : د/ محمد حين هيتو ، ص٣٧٤ ، أبو الحسن علي بن محمد بن عليي البعلي ، المختصر في أصول الفقه ، جامعة الملك عبد العزيز ، مكة المكرمة ، تحقيق : د/ محمد مطهر بقا ، ص۱۹۲ .

<sup>(</sup>۱) الكاساني ، بدائع الصنائع ٦٧٨ - الهداية المرغيناني .٥/٥٥ - فستح القدير ٥/٥٥ - م

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده ، والطبراني في الكبير، وابن أبي خيثمة عن أبي بصرة الغفاري مرفوعاً بلفظ ﴿ سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطاينها ﴾ ، ورواه ابن ماجة عن أنس مرفوعاً بلفظ ﴿ إِن أمتي لا تجتمع على ضلالة ﴾ وله روايات كثيرة يراجع في تخريج الحديث والحكم عليه / الإمام أحمد ، المستند ، ج٢/٣٩٦ ، رقم ، ٢٧٢٦٧ ، الطبراني ، المعجم الكبير ، ج٢/٢٧٢ ، على بن أبي بكر الهيثمي ، مجمع الزوائد المراني ، المعجم الكبير ، ج٢/٢٧٢ ، على بن أبي بكر الهيثمي ، مجمع الزوائد المراني ، المعجم المخاوي ، المقاصد الحسنة ح ٢٠٤ .

وقال ابن مسعود: ﴿ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ﴾ (١).
وقد استصنع رسول الله ﷺ خاتما ، واستصنع منبراً (٢) وقد احستجم ﷺ، وأعطى الحجام مع أن مقدار عمل الحجامة وعدد مرات وضع المحاجم ومصها غير لازم عند أحد ، ومثله شرب الماء من السقاء .

وسمع ﷺ بوجود الحمام ، فأجازه بمئزر ، ولم يبين لمه شرطاً، وتعامل الناس بدخوله من لدن الصحابة والتابعين على هذا الوجه إلى الآن، وهو لا يذكر مقدار الماء المستهلك ،ولا مدة المكث في الحمام والمعدوم قد يعتبر موجوداً حكماً (٢)

## شروط صحة عقد الاستصناع عند الحنفية (١):

- (١) أن يكون المصنوع معلوماً ، وذلك ببيان جنسه ونوعـــه وصــفته وقدره ؛لأنه مبيع فإذا جهل شئ من ذلك فسد العقد .
- ( ٢ ) أن يكون المصنوع مما يجرى التعامل فيه بين الناس ، فلا يجوز الستصناع في سلعة لم يجر العرف باستصناعها ، ويجوز ذلك على أساس عقد الملم إذا استوفى شروطه ؛ إذ يصح السلم في

<sup>(</sup>۲) الكمال بن الهمام ، شرح فتح القدير ٥٥/٥٥ ، فخر الدين عثمان بن علي الزيامي ، تبيين الحقائق ١٢٣/٤ . وحديث الخاتم ، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب ما يذكر في المناولة ، ج١/٥٥ ، رقم ٦٥ ، مسلم كتاب ، اللباس والزينة ، باب لبسي النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ، ج٦/١٥٦ ، رقم ٢٠٩١ ، وحديث المنبسر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ، كتاب الهبة وفضلها ، باب ، من استوهب من أصحابه شينا، ح١/٥٠٨ ، رقم ٢٤٣٠ ، مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، ج١/٥٠٥ ، رقم ٨٨٩ .

<sup>(</sup>٣) السرخسى ، المبسوط ١٣٩/١٢ - حاشية ابن عابدين ٢٢٢/٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) المبسوط - المرجع المعابق ، الزيلعي أ، تبيين الحقائق ١٢٤/٤ - حاشية ابن عابدين المعام ، شرح فتح القدير ٢/٢٤/١ ، العلامة نظام ، الفتاوى الهندية ، دار الفكر، ١٤١١هـ/١٩٩١م ، ج ٢٠٣/٣ ، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ١٠٧/٢ .

غير المثلي كالثياب ،والبسط ونحوها ، ومن ثم يمكن القول: "بأن كل مصنوع جرى التعامل فيه بين الناس اليوم مما يبيحه الـشرع يكون جائزا ولهذا تنص المادة ( ٣٨٩) من مجلة الأحكام العدلية: (كل شئ تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق ، وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذ بين فيه المدة صار سلما ، وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم ، وإذا لم تبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا) (١) .

## (٣) الأجل في عقد الاستصناع:

, £ 4,

إذا ضرب للاستصناع أجل اختلف في اعتباره استصناعا إلى رأيين: الرأي الأول: عند الحنفية يرى الإمام أبو حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد إذا ضرب المتعاقد للاستصناع آجلا صار سلما حتى يعتبر فيسه شرائط السلم.

ويرى الصاحبان انه لا يشترط إلا يكون في عقد الاستصناع أجل، وأنه يكون عقد استصناع على كل، بدون هذا السشرط ما دام السشيء المستصنع مما يجوز فيه الاستصناع، وإلا ينقلب عقد الاستصناع سلماً بالاتفاق بين الصاحبين والإمام.

ووجه الصاحبين أن العادة جارية بضرب الأجل في الاستحساع بقصد تعجيل العمل ، لا تأخير المطالبة .

#### حكم عقد الاستصناع وصفته:

حكم عقد الاستصناع بمعنى الأثر المترتب عليه هو: (ثبوت الملك للمستصنع في العين المصنوعة المبيعة في الذمة ، وثبوت الملك للمصنائع في الثمن ، أو البدل المتفق عليه) (٢).

وصفة هذا الحكم أو صفة عقد الاستصناع أنه يلزم التفريس بين أحوال ثلاثة هي :

<sup>(</sup>١) ينظر/ تعليق على حيدر على هذا النص وأن عجزها غير موافق لما في كتب الفقه. غرر الحكام شرح المجلة ٣٦٠/١ .

<sup>(</sup>٢) يراجع/ الكاساني ، البدائع ،ج ٥/٢٠٩ وما بعدها .

- (أ) حالة ما قبل العمل في الشيء المستصنع ، أي: قبل الصنع فهو عقد غير لازم في حق الصانع والمستصنع معاً ، ومن ثم يكون لكل منهما الخيار في الإمضاء ، أو الفسخ وذلك بلا خلاف عند الحنفية .
- ( ب ) حالة ما بعد الفراغ من العمل في الشيء المستصنع وقبل رؤية المستصنع ( الشيء المصنوع ) ، فهو أيضاً عقد غير لازم ؛ لأن العقد ما وقع عنى عين المستصنع ، بل على مثله في الذمة، فلو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز ؛ لأن العقد غير ملزم .
- ( ج ) حالة بعد الانتهاء من العمل وإحضار الصانع العين المستصنعة على الصفة المشروطة للمستصنع ، ففي اللزوم وعدمه بالنسبة لكلا العاقدين الصانع والمستصنع ثلاث روايات :

#### الأولى :

سقوط خيار الصانع دون المستصنع ، أي: يكون العقد لازماً للصنع دون المستصنع ، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رضي الله عنهم .

الثانية: روى عن أبي حنيفة أن لكل واحد منهما الخيار دفعاً للضرر. الثالثة : روي عن أبي يوسف أنه لا خيار لهما ،أي: أن العقد يكون لازماً ، وقد رجح المذهب جواب ظاهر الرواية فقال الكاساني هو الصحيح(١).

#### الاستصناع الموازى:

لما كانت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تتخذ من الاستصناع صيغة للاسترباح ، ومن هنا كان لابد لها من أن تتعامل بصيغة الاستصناع بصفتين :

إحداهما : صفة الصانع والأخرى صفة المستصنع .

والصفة الثانية: هي ما جرى الاصطلاح عليها في الممارسة العملية بالاستصناع الموازي، حيث يعبّر فيه المصرف عن رغبته في

<sup>(</sup>١) الكاساني ، البداتع ، ج٥/ ٢١٠ وما بعدها .

استصناع السلعة ، أو الشيء الذي النزم به في عقد الاستصناع الأول بصفته صانعاً وبنفس المواصفات مع الاتفاق مع الصانع على المثمن ، والأجل المناسبين وضرورة استقلال العقدين .

ويجوز للمصرف بصفته مستصنعا أن يفوض الصانع (البائع) في تسليم السلعة إلى المستصنع الأول ، والذي يكون من حقه التأكد من مطابقة الشيء المستصنع للمواصفات ، ولكن يظل كل طرف مسئو لا تجاه الطرف الذي تعاقد معه (١).

# المبحث الثالث بيع العربون

العربون في اللغة: عربون بضم الأول وتسكين الثاني على وزن عصفور ، وعربون بفتح الأول وتسكين الثاني على وزن حلون ، وعربون ، بفتح الأول والثاني ، قال بعضهم هو أن يشتري الرجل شيئا أو يستأجره ، ويعطي بعض الثمن أو الأجرة ، ثم يقول إن تم العقد احتسبناه وإلا فهو لك ، ولا أخذه منك ، ويقال أعرب في بيعه بالألف أعطي العربون وعربته كذلك ، قال الأصمعي : العربون أعجمي معرب (١).

ولا يخرج المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي :

فهو عند الفقهاء أن يشتري الرجل شيئا أو يستأجره ، ويعطي بعض الثمن أو الأجرة ثم يقول إن تم العقد احتسبناه ، وإلا فهو لملك، ولا آخذه منك . (٣)

<sup>(</sup>١) د/ عمر عبد الله كامل ، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية ، ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٢) وقيل سمي بذلك ، لأن فيه إعرابا بالعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد اللا يملكه غيره ، باشترائه ، يراجع / ابن منظور ، لسان العرب ، ج ٥٩٢/١ ، البعلي ، المطلع على أبواب المقنع ، ص ٢٣٣ ، أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد ( ت ٣٤٥ ) ، العشرات في غريب اللغة ، المطبعة الوطنية ، عمان ، ١٩٨٤م ، تحقيق : يحيى عبد الرءوف جبسر ، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) د. سعيد أو حبيب ، القاموس الفقهي صب ٢:٦ ، مادة ( العربان ) طب الثالثة سنة ١٩٨٨م ، ابن قدامة ، المغني ٢٥٧:٢٥٦/٤ ، نشر مكتبة الكليات وشرح الزرقاني على المختصر ٥/٣٨ طب الفكر والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣٣/٣ طب الفكر و المشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٣٤/٢ طب الحلبي ، ومغني المحتاج ٣٤/٢ طب الحلبي .

#### صور بيع العربون:

من مطالعة كتب الفقهاء نجد له ثلاثة صور:

الصورة الأولى: إنه إذا تم البيع ،أو عقد الإجارة ، بحسب العربون لصالح المشتري من أصل الثمن ، أو لصالح المستأجر من قيمة الإجارة ، وإن لم يتم البيع أو عقد الإجارة استرد العربون .

وهذه الصورة جائزة شرعا ، لأنه ليس خطر يمنع صحة البيع وإنما فيه تعيين الثمن أو بعضه (١) كما أنه ليس أكل المال بالباطل .

الصورة الثانية: ذكرها الإمام ابن عرفة الدسوقي وهي قول البائع للمشتري ، لا أبيعك السلعة إلا إذا أعطيتني دينارا ، آخذه مطلقا سواء أخذت السلعة أو كرهت

أخذها (۲) ، بمعنى أنه لا يحسب من الثمن إن تم البيع و لا يسترد إن لم يتم البيع.

وهذه لا يختلف اثنان في تحريمها لما ترتب عليها من أكل أموال الناس بالباطل.

الصورة الثالثة : وهي قيام المشتري أو المستأجر بدفع جـزء مـن المال للبائع أو المؤجر على أنه إن تم البيع أو الإجـارة حـسب المبلـغ المدفوع ( العربون ) من ثمن المبيع أو قيمة الإجارة وإن لم يتم البيـع أو الإجارة لا يسترد العربون وأصبح ملكا للبائع أو المؤجر. (٣)

وهذه الصورة وقع الخلاف فيها بين الفقهاء .

بتتبع أقوال الفقهاء في حكم بيع العربون نجدهم يختلفون على قولين :

<sup>(</sup>١) القاضى أبو الوليد الباجي ، المنتقي شرح الموطأ ، ١٥٨،١٥٧/٤ ، طـــ بيروت .

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقى ٦٣/٣ ط الحلبي .

<sup>(</sup>٣) الباجي ، المنتقى شرح الموطأ، ٤/١٥٧ طد بيروت ابن قدامة ، المغنى ٢٥٧/٤ مغني المحتاج ٣٩/٢ وراجع الاختيار لتعليل المختار ٢٥/٢ طد الحلبي حيث أن بيع العربون من البيوع المشتملة على شرط فاسد لا يقتضيه العقد ، وبداية المجتهد ٢٢٢/٢ طد الفكر ، ابن العربي ، أحكام القرآن ٤٠٨/١ طد الفكر .

القــول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز بيــع العربــون المالكية والحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطــاب من الحنابلة وروى ذلك عن ابن عباس والحسن . (١)

القول الثاني: ذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى جواز بيسع العربون ، فقد روى عن الأمام أحمد أنه قال : لا بأس به وحكى عن بعض الصحابة والتابعين القول بجواز بيع العربون منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ومجاهد وابسن سيرين ، ونيد بن أسلم ،

وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين : لا بأس إذا أكسره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا ، وقال أحمد وهذا في معناه (٢).

#### الأدلة المناقشة:

استدل الجمهور على عدم صحة بيع العربون:

بقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بِينَكُم بِينَكُم بِينَكُم بِينَكُم بِينَكُم بَينَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بِينَكُم بِينَاكُ بِينَالِكُ فَي إِنْ يَعْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وجه الدلالة : أن أخذ العربون على أنه لم يتم البيع لا يرد ويأخذه البائع ، هو من أكل أموال الناس بالباطل .

#### واستلوا أيضا:

بأنه بيع فيه غرر ، وهو من البيوع التي كانت معروفة في الجاهلية، فنهى النبي ﷺ عنها لأنها من أكل المال بالباطل ، وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُونَ لَكُم بَيِّنَكُم بِيِّنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَنَرةً عَن تَرَاضٍ مِنكُم ﴾ (٤).

ومعناه : تجارة لا غرر فيها ، ولا مخاطرة ولا قمار لأن التراضي بما فيه من غرر أو خطر أو قمار لا يحل ولا يجوز ، لأنه من الميسس

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة وراجع الموطأ بشرح الزرقاني ٢٥١/٣ طـ الفكر .

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة ، المغنى ، ٢٥٧/٤ ، ابن رشد الحقيد ، بداية المجتهد ١٢٢/٢ ، الخطيب الشربيني ، مغنى المحتاج ٣٩/٢ ، الإمام الشوكاني ، نيل الأوطار ١٥٣/٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء - من الآية (٢٩).

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء - من الآية (٢٩) .

الذي حرمه الله في كتابه حيث قال : ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَ مُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١).

يعترض على نلك:

أولا: الاستدلال بالآية الأولى من باب العام المخصص وإلا اقتضى ظاهر الآية تحريم أكل الهبات والصدقات .

فكا ما أباحه الله تعالى من العقود وأطله من جواز أكل ما الغير بأباحته إياه فخارج عن حكم الآية ، لأن الخطر في أكل المال مقيد بأن يكون بالباطل وما أباحه الله تعالى فليس بباطل ، بل هو حق فنحتاج أن نظر إلى السبب الذي يستبيح أكل هذا المال ، فإن كان مباحا فليس بباطل، ولم تتناوله الآية ، وإن كان محظورا فقد اقتضته الآية (۱).

يجاب عن نلك:

بما قاله السدي: بأن أكل المال بالباطل هو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن: أن يأكله بغير عـوض (٢)، وبيـع العربون من أكل المال بغير عوض ظلما.

ثانيا: إن أمر الغرر في بيع العربون ليس واضحا ، فالمبيع معلوم ، والثمن معلوم والقدرة على التسليم قائمة ، اللهم غلا أن نقول إن الغرر ناتج عن احتمال نكول المشتري عن الشراء والحقيقة أن النكول لا غرر فيه ، لأن البائع يقدر سلفا هذا الأمر ، ويحسب حسابه ، ثم إن هذا الأمر موجود في خيار الشرط (٤).

يجاب عن نلك:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة – الآية (٩٠) د. ماجد أبو راخية ، حكم العربون في الإسلام ، صــ ٣٩٩ طــ الأولى .

<sup>(</sup>٢) الجصاص ، أحكام القرآن ٢/١٢٨/١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الجصاص ، أحكام القرآن ، ٣/١٢٨،١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) د. ماجد أبو ريه ، حكم بيع العربون في الإسلام صـ ٤٠٣ ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمجموعة من الأساتذة طـ الأولى سنة ١٩٩٨م دار النفائس الأردنية .

بيان بيع العربون من باب الغرر والمخاطرة ، وأكل المال بغير عوض ، لأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض ، فلم يصبح كما لو شرطه لأجنبي فهو من باب أكل المال بالباطل(١).

القياس على خيار الشرط ،قياس مع الفارق الأنه منزلة الخيار المجهول ، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة ، فلم يصح ، كما لو قال : ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها در هما (٢).

#### واستدلوا من السنة:

بما أخرجه ابن ماجة حدثنا مالك بن انس قال : بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ نهى عن بيع العربون (٣).

وجه الدلالة : عدم صحة بيع العربون ، لنهيه ﷺ والنهي لتحريم . يعترض على ذلك :

أن حديث عمرو بن شعيب منقطع فقد جاء في الموطأ مالك عن النقه عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ..... الحديث (٤).

فقد اختلف في الثقة الذي روى عنه مالك .

يجاب عن ذلك:

بما قال ابن عبد البر قال: تكلم الناس في الثقة هنا والأشبه القول بأنه الزهري عن ابن لهيعة ؛ لأنه سمعه من عمرو وسمعه منه ابن وهب.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: الأشبه أنه ابن لهيعة (٥).

وأيضا سماه ابن ماجة فقال عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي (٦).

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢٧٢/٢ طــ الفكر، ابن قدامة ، المغني ٢٥٧/٤ ، وحاشية الدسوقي ٦٣/٣ . (٢) ابن قدامة ، المغنى ٢٥٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة، كتَّاب التجارات باب انهي عن بيع العربان ٧٣٨/٢ وما بعده ط الحلبي.

<sup>(</sup>٤) الزرقاني ، الموطأ ، كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العربان ٣/٢٥٠ طـ الفكر حديث رقم (١٣٣١) .

<sup>(</sup>٥) راجع شرح الزرقاني على الموطأ ، ٣/٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة ٢/٧٣٩ ، طـ الحلبي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .

يعترض على ذلك:

بان عبد الله بن عامر الأسلمي لا يحتج بحديثه ، وفي إسناد ابن ماجة هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف ، وما قيل من أن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة وهو ضعيف أيضا ، وفي سماع شعيب من جده كلام عند المحدثين حيث لم يدرك جده (١).

ربجاب عن نلك:

بما قاله الشيخ محمد الزرقاني بأن الحديث أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة من طريق مالك ، ومن قال حديث منقطع أو ضعيف ، لا يلتفت إليه ولا يصح كونه منقطعا بحال إذا هو ما سقط منه راوي قبل الصحابي ، أو ما لم يتصل ، وهذا متصل غير أن فيه راويا مبهما (٢).

وبما قاله الإمام الشوكاني :

بأن حديث عمرو بن شعيب في النهي عن بيع العربون ، وقد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ، ولأنه يتضمن الخطر (المنع) وهو أرجح من الإباحة ، كما تقرر في الأصول<sup>(٢)</sup>.

واستلوا من المعقول :

بان العلة في النهي عن بيع العربون اشتماله على شرطين فاسدين : أحدهما : شرط كونه ما دفعه غليه يكون مجانا ، إن ترك السلعة . والثاني : شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع (1) .

وقد اخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال ﷺ ﴿ لا يحل سلف وبيع و لا شرطان في بيع ، و لا يجوز ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>۱) نيل الأوطار ١٥٣/٥ طـ الفكر ، وشرح الزرقاني على الموطأ، ٣/٢٥٠ طـ الفكر وسبل الملام ١٧/٣ طـ الجلبي .

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني على الموطأ ، ٣/٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) الشوكاني عنيل الأوطار ١٥٣/٥ طـ الفكر .

<sup>(</sup>٤) الشوكاني ، نيل الأوطار ٥/١٥٤ طـ الفكر .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ٣٨٣/٣ ، كتاب البيوع باب الرجل يبيع ما ليس عنده طـــ بيروت .

#### وجه الدلالة:

أن بيع العربون قد اشتمل على شرطان وقد نهى رسول الله على عن ذلك في قوله ﴿ ولا شرطان في بيع ﴾ وقد حكى الشوكاني الاتفاق على عدم صحة البيع المشتمل على شرطين (١).

ادلة أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه من صحة بيع العربون بما أخرجه عبد الرازق في مصنفه عن زيد ابن أسلم انه سأل رسول الله <sup>٨</sup> ﴿ عن بيع العربون فأحله﴾ (٢) .

يعترض على ذلك:

بان هذا الأثر ضعيف ، فهو مرسل وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيي وهو ضعيف (٢).

وعلى فرض صحته ، فالذي أحله رسول الله الله الله إذا لم يمض البيع استرد المشتري العربون فليس فيه أكل المال بالباطل .

واستدلوا أيضنا :

بما روي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى دار السبجن من صفوان بن أمية ، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا (٤) وجاء هذا الأثر : أن عامل عمر بمكة اشترى دار السبجن بأربعة آلاف وأعربوا فيها أربعمائة (٥) .

وقد أخذ الإمام أحمد بن حنبل هذه الواقعة فقال : لا بأس به ، قسال الأثرم :

قلت لأحمد تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا عمر - رضي الله عنه - قد أخذ به وذهب إليه ) الله عنه - قد أخذ به وذهب إليه ) وضعف حديث النهي عن بيع العربون (١) .

<sup>(</sup>١) الشوكاني ، نيل الأوطار ٥/١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الشوكاني ، نيلَ الأوطار ٥/١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ١٥٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن قدامة ، المغنى ، ٤/٢٥٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن منظور علسآن العرب ٢٨٦٧/٤ مادة (عرب) دار المعارف القاهرة طب محققة .

<sup>(</sup>٦) ابن قدامة ، المغنى ، ٤/٢٥٧ .

بعترض على ذلك:

بان هذا لم يثبت ، وعلى فرض ثبوته فهل فعل صحابي أو تابعي وليس بحجة .

واستلوا أيضنا :

بأن العربون عوض عن انتظاره وتأخير بيعه من أجله .

يعترض على ذلك:

بان هذا لا يصبح ، لأنه لو كان عوضا عن ذلك ، لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء ، ولأن انتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار ، كما في الإجارة (١).

واستنلوا أيضا :

بالجمع بين الأدلة بان دفع له العربون قبل البيع درهما مثلا ، ويقول: لا تبع هذه السلعة لغيري ، وإن لم اشترها منك فهذا الدرهم لك ، شم يشتريها منه بعد ذلك بعقد مبتديء ويحسب الدرهم من الثمن ، فيصح هذا، لن البيع خلا عن الشرط الفاسد .

ثم قالوا : يحتمل أن الشراء الذي اشترى لعمر كان على هذا الوجه ، فحمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس .(٢)

يعترض على نلك:

بان هذا من أكل أموال الناس بالباطل ، حيث تناول المال غير عوض في صورة العوض وقد قال الإمام ابن العربي من جملة أكل المال بالباطل بيع العربان (٢)، وقد نهى الشارع عن أكل المال بالباطل فقال تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أُمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل ﴾(١).

فالآية الكريمة نهي لكل احد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل ، واكل من نفسه بالباطل إنفاقه في المعاصمي وأكل مال الغير بالباطل فيه

<sup>(</sup>١) ابن قدامة ، المغنى ، ٢٥٧/٤ ، ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة ، المغنى ، ٤/ ٢٥٨،٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن العربي ، أحكام القرآن ١/٨٠٨ طـ دار الفكر

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة – من الآية (١٨٨) .

وجهان ، أحدهما ما قاله السدي: «وهو أن يأكل بالربا والقمار والنجس والظلم ، وقال ابن عباس والحسن : أن يأكله بغير عوض ».(١)

هذا وبعد ذكر الآراء والأدلة والمناقشة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائل بالجواز، وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي من أن بيع العربون إذا قيدت فترة انتظار بزمن محدد ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء .(١)

كما أجاز بيع العربون د. ماجد أبو رخية وقد دعم قوله بعدة أمــور سوف نذكرها أدلة المانعين ليست قوية ، وليست كافية في إثبات الحرمــة وبالتالي فإن حظر التعامل بالعربون ليس ثابتا .

الوقائع التي ذكر ها الحنابلة مستدلين بها على جواز العربسون هي وقائع يمكن الاستدلال بها لمذهبهم لوجود الشبه القوي بينهما وبين البيع ،أو الإجارة بالعربون ، ومن المعروف أن العربون هو وثيقة ارتباط بين الطرفين – البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر ،والبائع إنما يلجأ لأخذ العربون من أجل حفظ حقه حتى لا يقع ضحية الغرر الناتج عن نكول المشتري عن الشراء ، الأمر الذي يؤدي على تفويت الفرص على البائع وإلحاق الضرر به ، وقد يؤدي إلى كساد الشيء المبيع فيما لو فات موسمه إذا كان المبيع موسميا .

ثم يقول: وأعتقد أن قواعد الشريعة لا تمنع احتياط الإنسان لنفسه في مثل هذه المسائل، وإن اشترط البائع لنفسه وخاصة في مثل أيامنا هذه التي فسدت فيها الذمم وخربت فيها الضمائر وكثرت فيها أنواع النصب والاحتيال، وساءت فيها المعاملة، أمر يقره الشرع ولا يأباه، وقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط.

إن هذا النوع من التعامل قد شاع بين الناس وجرى عليه العرف والمعروف عند الفقهاء أن العرف معتبر وإن في اعتباره رفعا لحرج .(٣)

<sup>(</sup>١) الجصاص ، أحكام القرآن ، ١٢٧/٣ طـ دار التراث العربي .

<sup>(</sup>٢) مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببروناي دار السلام مسن ٢١- ٢٧ يونيو سنة ١٩٩٣ م القرار ٧٢ ( ٨/٣) بشأن بيع العربون .

<sup>(</sup>٣) د. ماجد أبو رخية ، حكم العربون في الإسلام ، صـــ ٢٠٦،٤٠٥ .



## وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات

بعد الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، على ما تفضل به على من إتمام هذا البحث، المهم في عنوانه المتواضع في مادته، والتوصل من خلاله إلى ما أظن أنه الصواب فيما تعرضت إليه من مسائله، فإني أخلص إلى أبراز ما توصلت إليه من أحكام فقهية في الموضوعات الأساسية التي تضمنها البحث أولا، على أن أثني بذكر ما يرشد إليه البحث من توصيات فيما يأتى:

#### أولا نتائج البحث:

- ١- تعرف المشتقات المالية بأنها: (أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة الأوراق المالية محل التعاقد، سواء كانت أسهما أو سندات ، أو من السلع ، أو مؤشرات الأسعار).
- ٢- تستخدم المشتقات المالية في العديد من الأغراض، فهي تستخدم في التحوط ضد المخاطر، مثل مخاطر تقلب سعر الصرف، كما أنها تستخدم في المراجحة بين الأسواق، وأخيرا فإنها تستخدم في المراجحة بين الأسواق، وأخيرا فإنها تستخدم في المضاربات.
- ٣- يختلف مفهوم المضاربة في الاصطلاح الاقتصادي عن مفهوم الشرتي فهي أي المضاربة في المفهوم الاقتصادي عبارة عن شراء شيء رخيص في وقت ما لغرض بيعه بسعر أغلى في وقت لاحق، ولذا عرفت المضاربة بأنها: (عملية بيع أو شراء صوريين لا بغرض الاستثمار، ولكن بهدف الاستفادة من التغيرات التي تحدث في القيمة السوقية للأوراق المالية حيث ينخفض معدل الارتباط بين القيمة السوقية للأوراق المالية من ناحية، وبين القيمة الاسمية والحقيقية من ناحية أخرى.
  - ٤- ينوقف هدف المضاربين في البورصة على أمرين:
     الأول: وجود فروق الأسعار بين عملية البيع الشراء.

- الثاني: زيادة عدد الصفقات التي تتم وسرعتها، مع زيادة كمية الأوراق المالية المتعامل عليها.
- ٥- تعرف المضاربة في الاصطلاح الفقهي بأنها: (دفع المال إلى غيره
   ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا ).
- ٦- ضابط ما يعد مالا، كل ذات أو منفعة يعتاض عنها في العرف ، ولـم
   يأت الشرع بالمنع منها ، يصح تمولها والتعاقد عليها.
- ٧- يعرف النقد بأنه: (كل شيء يلقي قبولا عاما في العرف واصطلاح
   الناس، ويكون وسيطا للتبادل مهما كان هذا الشيء وعلى أي حال
   كان) .
  - ٨- للنقد ثلاث خصال متى توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقدا:
     أن يكون وسيطا للتبادل.
    - أن يكون مقياسا لقيم الأشياء.
      - أن يكون مستودعا للثروة.
- 9- المراجحة هي أحد أغراض استخدام المشتقات المالية وهي عبارة عن: محاولة الاستفادة من فروق الأسعار في البورصات المختلفة ، وذلك بالشراء في البورصة ذات السعر المنخفض ، والبيع في البورصة ذات السعر المرتفع . والشراء في البورصة ذات السعر المنخفض يعمل على رفع السعر فيها ،والبيع في البورصة ذات السعر المرتفع يعمل على إنزال السعر فيها ، وبتكرار العملية يتم الموازنة ، وتتقارب الأسعار في البورصات المختلفة ، التي تتداول فيها نفس الأسهم.
  - ١٠ يتم النشاط الاقتصادي من خلال نوعين من الأسواق:

الأسواق الحقيقية، والأسواق المالية، ومجمل القول فيهما أن الأسواق إما أن يباع بها أصل الثروة، أو ما يمثل تلك الثروة، فإن كانت الأولى تسمى أسواقا حقيقية، وإن كانت الأخرى تسمي مالية، ثم إن الأسواق المالية إما أن يباع بها أدوات وأصول قصيرة الأجل، أو طويلة الأجل، فإن كانت الأولى تسمي سوق النقد، وإن كانت الأخرى تسمي سوق

- الأوراق المالية ، ثم إن سوق الأوراق المالية إما أن تكسون رسمية ، أو غير رسمية ، أو السوق المنظمة ، وإن كانت الأخرى سميت بالسوق الموازية ، أو غير الرسمية.
- ١١ يتم التعامل في عقود المشتقات المالية من خلال نوعين من الأسواق:
   الأول: السوق الرسمية، أو المنظمة (البورصة).
   الثاني: من خلال السوق الغير الرسمية أو الموازية.
- 17 وجه الخلاف بين السوق الرسمية وغيرها، عدم نمطية العقود في السوق الغير رسمية، وكذا اللجوء إلى الوسطاء للبحث عمن يقبل أن يكونا الطرف الآخر في البيع والشراء، وذلك يقتضى التفاوض حول جميع الشروط الخاصة بالصفقة، مثل حجمها، وسعر التنفيذ الخاص بحق الشراء أو البيع، مدة سريان العقد وثمنه ، وأية شروط أخرى، وعدم وجود ضمانات تنفيذ في السوق الغير رسمية ، فالطرفان هما الضامنان لبعضهما، أما في السوق الرسمية فغن الضمان يأتي غالبا من خلال طرف ثالث في العادة يكون إحدى شركات الوساطة المالية، وأيضا فإن القواعد التي تحكم السوق الغيسر رسمية هي البديهة والفطرة السليمة والأمانة والكياسة.
- ١٣ تعد عقود الخيارات والمعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية، وعقود المبادلات أهم الأدوات المتعامل عليها في سوق المشتقات المالية.
- ١٤ يطلق الخيار في البيع وغيره على طلب خير الأمرين من إمسضاء عقد البيع أو فسخه، فهو أي الخيار عبارة عن: (حق العاقد في فسخ العقد، أو إمضائه؛ لظهور مسوغ شرعي، أو بمقتضى اتفاق عقدي).
- 10- عرف عقد الخيار في الاصطلاح الاقتصادي بأنه: (عقد يعطسي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبسسعر يحدد وقت التعاقد ، على أن يكون لمشتري الخيار الحق في التنفيذ من عدمه، وذلك في مقابل مكافأة يدفعها للبائع ، والذي يطلق عليه محرر الاختيار.

- 17 يعد خيار الشرط أشبه الخيارات الفقهية للخيار الذي يتم التعامل بسه في الأسواق المالية، حيث إن المتعاقد الذي شرط له حق الخيار لسه الحق في إمضاء البيع أو فسخه .
- ١٧- مشروعية خيار الشرط على الرأي الراجح من آراء الفقهاء، وتقييد مدته بثلاثة أيام وذلك لضبط المعاملات، على أنه من الممكن الأخذ بالقول القائل بان تقييد المدة في خيار الشرط يرجع إلى المتعاقدين تيسيرا على الناس.
- 10- تتنوع عقود الخيار في الاقتصاد المعاصر من حيث البلد المصدر له، الى عقد اختيار أوربي، وعقد اختيار أمريكي ، وعقد اختيار أسيوي، ووجه الخلاف الجوهري بين عقود الاختيارات الأمريكية ، وعقود الاختيارات الأمريكية ، وعقود الاختيارات الأوربية يخلص في أنه إذا مارس مشتري حق الاختيار حقه في أي وقت خلالا مدة العقد كان عقد الاختيار أمريكيا ، أما إذا اقتصر حق المشتري للخيار على ممارسة هذا الحق في تاريخ انقضاء مدة العقد أي في تاريخ التصفية كان العقد أوروبيا والاختيار الأوربي ليس بالضرورة أن يتم التعامل عليه في أوربا .

أما الاختيار الأسيوي يطلق عليه أحيانا خيار متوسط السعر: وهو الذي لا يتم فيه التقابض أي التسوية النهائية وفقا لسعر الأصل محل التعاقد في أي وقت خلال مدة العقد ولكن وفقا للمتوسط الحسابي لسعر الأصل طوال مدة العقد . فعند ممارسة حق الاختيار لا ينظر إلى السعر أثناء مدة سريان العقد وفقا للخيار الأمريكي ، ولا عند انقضاء العقد وفقا للخيار الأوربي ، وإنما ينظر لمتوسط السعر طوال مدة العقد . وهذا هو جوهر الخلاف بينه وبين الاختيار الأوربي والأمريكي.

- ١٩ تتنوع عقود الخيار في الاقتصاد المعاصر بالنظر إلى نوع الاختيار محل التعاقد إلى عقد اختيار شراء، وعقد اختيار بيع، وعقد اختيار مركب.
- ٢٠ تتنوع عقود الاختيار بالنظر إلى نوع الأصل محل الاختيار، عقود الاختيار على الأوراق المالية، عقد الاختيار على السلع، عقود الاختيار على مؤشرات الأسهم.

٢١ تتنوع عقود الاختيار بالنظر على ملكية الأصل محل الاختيار أو
 عدمها :-

وتتنوع إلى نوعين:

النوع الأول: الاختيار المغطى:

ويقصد به أن يكون المحرر في اختيار الشراء مالكا للأوراق المالية، أو السلع ، أو العملات التي التزم ببيعها بمقضي بيعه لحق الشراء ، بحيث يقوم بتسليمها عندما يقرر مشتري الاختيار ممارسة حقه في الشراء.

## النوع الثاني: الاختيار غير المغطي (المكشوف):

ويقصد به أن المحرر حين يحرر اختيار الشراء لـم يكن يملك الأوراق المالية ، أو السلع، أو العملات التي التزم ببيعها ، وإنما يحرر عليها الاختيار بنية أن يقوم بشرائها من السوق ، وتسليمها للمشتري ، عندما يقرر مشتري الاختيار ممارسة حقه في الشراء.

- ٢٢ المؤشر هو: (رقم يشير إلى حركة أسعار الأسهم في السوق ، يتم استخلاصه من أسعار مجموعة من الأسهم التي يعتقد أنها عينة تمثل الأسهم المتداولة في السوق ) .
- ٣٣- يعرف عقد اختيار الشراء بأنه: (عقد قابل للتداول يعطي للمسشتري الحق في شراء عدد معين من أوراق مالية معينة، أو سلع موصوفة في الذمة ، أو عملات ، أو غيرها ، من الطرف الآخر بسسعر معلوم، في تاريخ معلوم ، أو خلال مدة معلومة ، مقابل عوض معلوم).
- ٢٤ يعرف عقد اختيار البيع بأنه: (عقد بين طرفين يخول أحدهما حق بيع أوراق مالية معينة ، أو سلعة موصوفة في الذمة ، أو عملت ، أو غيرها ، من الطرف الآخر بسعر معلوم، في تاريخ معلوم ، أو خلال مدة معلومة ، مقابل عوض معلوم).
- ٢٥ تعرف عقود الاختيار المركبة بأنها: ( العقود المركبة من اختيارين
   أو أكثر من نوعي الاختيار السابقين : اختيار البيع ، واختيار الشراء) .

- ٢٦ انعدام الصلة بين الخيار في الفقه الإسلامي ، والخيار في الاقتصاد
   المعاصر، فإن بينهما من الفرق كما بين القدم والفرق.
- ٣٧- المعاملات الآجلة هي نوع من المعاملات التي تجرى في بورصات الأوراق المالية ، وهي عقود بيع ، يتفق فيها على نوع الأوراق المالية محل الصفقة ، وعددها ، وثمنها ، عند إبرام العقد ، على أن يتم تسليم الأوراق المباعة وتسليم الثمن في تاريخ لاحق ، يسمى يوم التصفية.
- ٢٨ يراد بالتصفية في المعاملات الآجلة ، في اصطلاح المتعاملين في البورصة : تنفيذ العقد، بتسليم الأوراق المالية المباعة من قبل البائع، وتسليم ثمنها من قبل المشتري، أو إبرام عقد آخر على عكس العقد الأول ، بحيث يحل العاقد الجديد محل العاقد الأول في تنفيذه .
- ٢٩ تحدد لجنة البورصة كل سنة مواعيد التصفية في تلك السنة ، وذلك بواقع مرتين في كل شهر في الغالب : مرة في وسطه ، ومرة فسي آخره ، وتستغرق تصفية العقود كل مرة ثلاثة أيام .
- ٣- يعرف العقد المستقبلي بأنه: (عق تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين ، قد يكون سلعة، أو ورقة مالية بسعر محدد مسبقا ، على أن يتم التسليم والتسلم في تاريخ لاحق في المستقبل ).
- ٣١ يتم إبرام العقود في أسواق العقود المستقبلة عن طريق
   السماسرة ، حيث لا يحصل النقاء مباشر بين البائعين والمشترين .
- ٣٢- يراد بنمطية العقود : أن شروط ومواصفات العقود محددة من قبل إدارة السوق ، وليس لأحد الأطراف وضع شروط أو مواصفات من عنده ، بل عليه أن يختار ما يناسبه من المشروط والمواصفات المعروضة ، ويشمل التتميط الأمور الآتية:

حجم العقد ، أي : قدر الشيء المبيع فيما يباع بكيل أو وزن أو نحو هما ، كالقمح والذهب ، أو عدده فيما يباع بالعدد ، كالأسهم والعملات، أو قيمته فيما يقدر بالقيمة ، كأذونات الخزانة .

تاريخ تنفيذ العقود، وذلك بتحديد الأشهر والأيام التي يتم فيها التسليم. تحديد مقدار الحد الأدنى والحد الأقصى للتغير في أسعار العقود، زيادة ونقصانا ، وعادة ما تختلف هذه الحدود السعرية باختلاف الأصول محل التعاقد .

- ٣٣ يعرف العقود الآجلة في الاقتصاد المعاصر بأنها: (تلك العقود التي يلتزم فيها البائع أن يسلم المشتري السلعة في تاريخ لاحق ، بـسعر يتفق عليه وقت التعاقد ).
- ٣٤- يمكن إبراز أوجه الاختلاف بين العقود المستقبلة والعقود الآجلة فيما يأتى :

يتم التداول في العقود المستقبلة من خلال البورصة ، أما العقود الأمامية فيتم التداول فيها من خلال سوق التداول خارج البورصة .

العقود المستقبلة عقود نمطية ، فجميع الشروط – عدا السعر والكمية ليست محلا للتفاوض، أما العقود الأمامية فهي عقود شخصية ، بمعنى انه يتم التفاوض بين طرفي العقد على شروطه بما يتفق وظروف كل منهما.

يوجد سوق ثانوي للعقود المستقبلة ، حيث يمكن المتعاقد أن يسصفي مركزه من خلال إبرام الصفقات العكسية ، وهو ما لا يتوف في العقود الأمامية .

العقود المستقبلة مجال للمضاربين الذين لا غرض لهم في السلع محل التعامل ، وإنما غرضهم اغتنام فرصة وجود تغيرات سعرية ، ليقوموا بالبيع أو الشراء ، بهدف تحقيق الأرباح ، أما العقود الأمامية فليست مجالا للمضاربة ، لأنها عقود يلتزم فيها الطرفان بالتسليم والتسلم.

- تعد العقود المستقبلية بالإضافة إلى عقود الاختيارات ، تطويرا للمعاملات الآجلة ، وذلك أن العقود المستقبلة ، وإن كان بينها وبين المعاملات الآجلة وجه خلاف ، إلا أنها تتفق من حيث الحقيقة مع أحد أنواع المعاملات الآجلة ، وهو المعاملات الآجلة الباتة إذا في كل منهما بيع شيء مؤجل ، بثمن مؤجل.

٣٦- تتنوع العقود المستقبلة بالنظر إلى الشيء المتعاقد عليه إلى الأنواع الآتية:

العقود المستقبلة على السلع العقود المستقبلة المالية العقود المستقبلة على العملات الأجنبية .

 ٣٧ ليس كل السلع تصلح لإبرام عقد مستقبل عليها ، إذا لابد من تـوفر شروط محددة حتى تكون السلعة قابلة لذلك ، ومن هذه الشروط:

أن تكون السلعة قابلة للتنميط (أي: يمكن ضبطها) من حيث الكمية والجودة .

أن يوجد طلب نشط على السلعة .

أن تكون السلعة قابلة للتخزين ، حتى يمكن توفيرها في التاريخ المحدد.

أن تكون السلعة ذات قيمة مقارنة بحجمها .

لذا لا ترد العقود المستقبلة على السلع المصنعة ، كالسسيارات ، أو السلع غير القابلة للتخزين ، كالطماطم ، وإنما ترد على السلع التي تتوفر فيها الشروط السابقة ، مثل المحاصيل الزراعية ، كالقمح ، والدرة ، الشعير ، والفول ، والقطن ، والبن ، والسكر ، والأرز ، ومثل المعادن ، كالذهب ، والفضة ، والألومونيوم.

٣٨- هناك ضمانات لتنفيذ العقود المستقبلية تتمثل في: الهامش المبدئي، وهامش الصيانة ، والتسوية السعرية اليومية.

- عرف عقد المبادلة بعدة تعريفات منها أنه: (اتفاق تعاقدي ، يستم بواسطة وسيط بين طرفين أو أكثر لتبادل الالتزامات أو الحقوق ، ويتعهدان بموجبة إما على مقياضة السدفعات التسي تترتب علسى الالتزامات كان قد قطعها كل منهما لطرف آخر ، وذلك دون إخلال بالتزام أي منهما الأصلي تجاه الطرف الثالث غير الشمول بالعقد ، أو بمقايضة المقبوضات التي تترتب لكل منهما على أصول يمتلكها، وذلك دون إخلال بحق كل منهما لتلك الأضول ).

• ٤- يراد بالالتزامات بأنها: الديون التي على كل من طرفي العقد ، كالديون التي تنشأ عن إصدار السندات، وأمنا الحقوق ، ومثلها الأصول ، فيراد بها : الأشياء التي يملكها كل من الطرفين ، سواء كانت أوراقا نقدية (العملات) ، أو أوراقنا مالية ، كالأسهم والسندات ، أو أشياء عينية ، كالعقارات ونحوها، وأما المنفعات ، فيراد بها : القوائد التي يدفعها كل من الطرفين في مقابل ما عليهما من التزامات .

وأما المقبوضات ، ومثلها التدفق النقدي ، فيراد بها : عوائد الأصول المملوكة لكل من الطرفين ، كفوائد السندات ، وأرباح الأسهم ، وغلات العقارات، ونحوها. وأما التدفق النقدي فهو يشمل المدفوعات والمقبوضات.

- ١٤- تتنوع عقود المبادلات إلى عدة أنواع ، أبرزها : مبادلة أساءار الفائدة، مبادلة العملات ، ومبادلة معدل عوائد الأسام ، ومبادلة السلع.
- 73- والراجح من أقوال العلماء هو القول القائل بأن الأصل في العقود الإباحة والجواز لا الحظر والمنع ؛ وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها مسن المناقشة ، فضلاً عن اتفاق مذهبهم مع مقاصد السشريعة الغراء ومسايرته لما تراه العقول السليمة والطباع المستقيمة واتفاقه كذلك ومبدأ التيسير ورفع الحرج والضيق عن الناس في معاملاتهم في وقت اتسعت فيه دائرة المعاملات وتشعبت وظهرت صور شتى لأنواع المعاملات وبخاصة في مجال العقود ، بالإضافة إلى أنه يتسق مع متطلبات العصر الحاضر ، ومن ثم فإنه يجوز في ظلل الشريعة الإسلامية مباشرة أي عقد ليواجه ما يستجد عند الناس من حوائج وأمور بشرط ألا يكون هذا العقد مخالفاً لأصل من أصول الدين ولا متنافيا مع سموه ورفعته.
- 27- يتوقف دور الإرادة في مجال العقود عند حد إنشائها وتكوينها في حدود ما قرره الشرع الحنيف ، ولا تستطيع الإرادة أن تتجاوز هذا الحد إلى ترتيب آثار العقد ، فإرادة العاقد هي التي تنشى العقد حقا ، لكن الشريعة تتدخل في ترتيب ما لكل عقد من حكم وآثار ، ولهذا

صرح الفقهاء بأن العقود أسباب جعلية شرعية لأحكامها وآثارها ومقتضياتها ، أي إن الشارع هو الذي يرتب عليها أحكامها وآثارها، ففي عقد البيع مثلا نجد نقل ملكية المبيع إلى المشترى ونقد المثمن إلى البائع هو حكم رتبه الشارع على العقد ، ولا يرجع هذا الحكم إلى إرادة طرفي العقد ، إذ العقود في الفقه الإسلامي تنتج آثارها سواء رضي بذلك العاقدان أم لا ، ولا يحد من هذه الآثار سوى الشروط والخيارات التي يقررها الشارع الحكيم أو يقررها طرفا العقد في إطار أحكام قواعد الفقه الإسلامي.

- 33- يخالف القانون الوضعي الفقه الإسلامي في مجال آثار العقد ؛ حيث إن معظم أثار العقد فيه تخضع لإرادة المتعاقدين ما لم يكن مخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو لنص قانوني آمر؛ إذ القاعدة فيه أن العقد شريعة المتعاقدين نشوءاً وآثاراً ،والاستثناء ما يقرره القانون للاعتبارات التي تتعلق بالمجتمع .
- 20- تكيف عقود المشتقات بأنها تعد امتدادا طبيعيا لعقود التأمين فرضته مقتضيات التطور ، وسيطرة أسواق المال ، وهيمنة الاقتصاد المالي على الاقتصاد العيني.
- 73- تباينت أقوال الفقهاء في حكم عقد التأمين، والراجح القول القائل بعدم جواز عقد التأمين التجاري بجميع صوره وأشكاله ؛ لاشتماله على الغرر والربا والميسر وبيع الدين بالدين.
- ٤٧- تباينت أقوال الفقهاء في حكم البيع المؤجل والراجح القول القائل بالجواز لقوة أدلتهم ، سيما وأن هذا الرأي يتفق مع مبدأ التيسير ورفع الحرج ، وذلك لاحتياج الناس لمثل هذا النوع من البيوع.
- 43- تباينت أقوال الفقهاء في حكم تأخير تسليم رأس مسال السلم في المجلس والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز تأخير رأس مال السلم وذلك لقوة أدلته ، فضلا عن أن المالكية سيما الإمام مالك ، أن الثلاثة أيام لا تعد أجلا عنده ، فيكون متفقا مع مساذهب إليه الجمهور.

- 93- تحرم العمليات والعقود الآجلة والمستقبلية بجميع أنواعها؛ لأنها لا تنطبق عليها قواعد البيع المؤجل في الفقه الإسلامي ، ولا تنطبق عليها قواعد السلم ، وأن التكييف الفقهي الصحيح لها أنها من قبيل بيع الدين بالدين المجمع على حرمته فضلا عما في تلك المعاملات من المحاذير الشرعية مثل بيع الإنسان ما لا يملكه في حالة البيع على المكشوف ومثل المقامرة في الحالة التي تنتهي المعاملة بالمحاسبة على فروق الأسعار كما هو الغالب في مثل هذا النوع من العقود والمعاملات.
- ٥- تختلف عقود الخيار التي يتم التعامل بها في الأسواق الماليسة عن الخيار المعروف وعن بيع العربون وعن المواعدة بالبيع، حيث ترد عقود الخيار على حق مجرد هو الحق في البيع أو الشراء بحسب نوع العقد؛ إذ تتنوع عقود الخيار إلى نوعين رئيسين هما: عقد اختيار البيع، وعقد اختيار الشراء، يدفع فيهما أحد الطرفين وهو مشتري الحق عوضا للطرف الآخر، وهو (بائع الخيار)، في مقابل تمتع المشتري بحق الاختيار بين البيع وعدمه في حالة اختيار البيع، أو حق الاختيار بين البيع وعدمه في حالة اختيار البيع،

وقد اتضح من خلال البحث أن الحق في نفسه ليس مالا، وإنما يكتسب المالية إذا تعلق بشيء هو مال، وبالنظر إلى حق الاختيار الذي هو محل عقود الاختيار المتعامل بها في السواق المالية يتضح أنه حق غير ثابت للبائع أصلا، وإنما يتم إنشاؤه بالعقد كما أنه بعد إنشائه لا يتعلق بمال، وإنما يتعلق بشيء مجرد، هو البيع أو الشراء، وإذا كانت الحقوق الثابتة لا يجوز بيعها إذا لم تتعلق بمال، كحق المشفعة وحق القصاص، وحق الحضانة، فالحقوق الغير ثابتة – كحق الاختيار – من باب أولى.

وبذلك يتبين بطلان التعامل بعقود الاختيار المتعامل بها في الأسواق المالية ؛ لما ذكر هنا، ولما تشتمل عليه تلك العقود من محاذير شرعية أخرى مثل الغرر، والقمار، وبيع الإنسان مالا يملك كما سبق بيان وجه ذلك في ثنايا البحث.

١٥- تحرم عقود المبادلات (عقد مبادلة أسعار الفائدة، عقد مبادلة الأسهم)؛ وذلك للآتي:

أن عقد مبادلة أسعار الفائدة في حقيقته الشرعية بيع نقود بنقود، مسع التفاضل والتأجيل، فدخل فيه الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة إذا كانت النقود من جنس واحد (أي من عملة واحدة)، أو ربا النسيئة فقط إذا كانت النقود من جنسين مختلفين ، وهذا كافي في تحريم هذا النوع مسن عقود المبادلات، فضلا عن اشتماله على القمار؛ لتضمنه المحاسبة على فروق الأسعار وليس التقابض.

وكذلك يحرم عقد مبادلة العملات سواء كان سعر الصرف في العقد الثاني مختلفا عن سعر الصرف في العقد الأول، أم كان مماثلا له؛ لاشتماله في الحالة الأولى على ربا النسيئة، وبيع الدين بالدين؛ حيث يتم تأجيل قبض البدلين في العقد الثاني ، ولاشتماله على المحظور نفسه إذا كيف العقد عقد بيع، أو مبادلة القروض بالشرط إذا كيف العقد عقد قرض، وهو الأمر الذي لا يجوز شرعا.

العقد الثالث عقد مبادلة عوائد الأسهم وهو يتضمن المحاذير الشرعية الآتبة:

الربا بنوعيه ، ربا الفضل والنسيئة إذا كانت النقود من عملة واحدة، أو ربا النسيئة إذا كانت النقود من جنسين مختلفين.

بيع الدين بالدين ؛ لأنه عقد مؤجل فيه العوضان.

الغرر؛ لجهالة مقدار النقود عند التعاقد .

القمار؛ وذلك أن المقصود من هذه العقود هو المحاسبة على الفرق بين معدلي العائد على الأسهم ، وليس التقابض الذي هو مقصود العقود ، فكان أحد العاقدين غانما والآخر غارما، وهذا هو عين القمار.

وكل واحد من هذه المحاذير كاف وحده في إثبات حرمة هذا النوع من العقود، فكيف بها مجتمعة.

أما عقد مبادلة السلع فقد تم تكيفه بما عرف عند الفقهاء ( بعكس سألة العينة )، وإذا كان الراجح في هذه المسألة هو الجواز إذا لم يقصد

بها التحايل على الربا ، إلا أنه بالنظر في عقد مبادلة السلع يظهر فيه قصد التحايل على الربا ، وأن المراد منه أخذ نقود بنقود أكثر منها ، بدليل أن السلعة ليست مقصودة بالعقد ولهذا لا يجري قبض لها أصلا.

وبذلك يتضح أن عقد مبادلة السلع بهذه الصورة محظور شرعا .

- المية الشرع الإسلامي وشموليته لكل ما هو جديد مطابقا لقواعده، أما إذا كان محظورا فتظهر عالميته في إيجاد البديل ، بل إن ما فيه هو الأصيل، وليس بديلا لشيء، فالسلم، والبيع المؤجل، والبيع بشرط الخيار، والاستصناع، وبيع العربون، كل هذه العقود والمعاملات بديلة لعقود المشتقات المالية، بل هي أولى منها في التعامل؛ لكونها جاءت لمصلحة العاقدين، وليست لحساب أحد الطرفين على الآخر.
- وأخيرا أقول بأن المشتقات المالية ليست أصولا مالية، كما أنها ليست أصولا عينية، و،ما هي عقود كسائر أنواع العقود إلا أنها مضافة إلى أجل، لا من حيث الثمن فقط، ولكن من ناحية النمن والمثمون، بمعني أنها تنطوي على بيع دين بدين، وتشتق هذه العقود قيمتها من أصول أخري تكون محلا للتعاقد، بمعني أن أدائها يتوقف على أداء أصول أخرى، فهي تعد فلسفة لصناعة النقود أكثر منها استثمارا حقيقيا، فهي لا تضيف قيمة لأي منتج حقيقي ، وإنما تعتمد على استخلاص الثروة من أيدي الآخرين (۱).
- 90- بالرغم من أن المشتقات المالية يجري استخدامها في إدارة المخاطر أو التحوط ضد المخاطر، إلا أنها تتسم بقدر كبير من المخاطرة، فالمتعاقدين في حقيقة الأمر أحدهما بائع للمخاطرة والآخر مستري لها، وهو ما يعني أن شخص ما أو جهة ما لديها الرغبة في تقليل بعض المخاطر المالية أو التخلص منها، وجهة أخرى تسعى إلى تحمل المخاطرة نيابة عن الآخرين وهي تأمل في الحصول على

<sup>(</sup>۱) ديفيد سي كورتين، العولمة والمجتمع المدني، ترجمة شوقي جلال، المكتبة الأكاديمية بالدقى، القاهرة، ص ٢١.

ثمن المخاطرة أو ما يسمى بمكافأة المخاطرة.

فالباحث ليس مع عقود المشتقات المالية لا اقتصاديا، ولا شرعيا.

#### ثانيا التوصيات:

- ١- يتعامل الكثير من الناس في السوق المالية عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية من أسهم وغيرها، سواء أكان ذلك لغرض الاستثمار أم المتاجرة، ويجهل بعض منهم الأحكام الفقهية المترتبة على ذلك التعامل ، فكان لزاما على أهل العلم وطلابه أن يولوا هذا الجانب عنايتهم بحثا ودراسة، توعية وبيانا، إقامة للحجة، ومعذرة إلى ربهم.
- ٢- يلحظ إحجام كثير من أهل العلم الراسخين فيه عن تناول مثل هذه الموضوعات، وإبداء آرائهم في مسائلها مع شدة حاجة الناس إلى ذلك، مما جعل المجال ميدانا لصغار الباحثين وغير المتخصصين يخوضون في خضم مسائله، ويقررون أحكامه مع افتقار بعضهم إلى آلة الاجتهاد، بل إلى أصول المسائل والمسلمات الفقهية التي يتعرضون لها، فنتج عن ذلك آراء فقهية بعيدة عن جادة الصواب.

ولذلك فإني أوصى الباحثين في الأحكام الشرعية للقصايا الفقهية المعاصرة بالتثبت وعدم الخوض في أي قضية إلا بعد الإلمام التام بالقواعد الفقهية التي تندرج تحتها تلك القضايا، والمعرفة المتعمقة بالأدلة الشرعية التي تحكم هذا الباب، فضلا عن التصور الصحيح لتلك المسائل، فإن الحكم على الشيء فرع تصوره، كما أوصى العلماء والفقهاء الذين يثق الناس بهم وبعلمهم وورعهم وتقواهم أن يلجوا هذا الميدان فهم فرسانه، وأن يبينوا عن اجتهاداتهم في مسائله؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمر دينهم، ويأخذوا من الآراء بما يعتقدون أنه الأقرب للصواب.

٣- يجب على القائمين على الأسواق المالية أن يلتزموا فيما يصدر عنهم من قرارات بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يلجئوا فيما يشكل عليهم من ذلك إلى العلماء بالشريعة يعرضونه عليهم بوضوح، ويلتزموا بما يكشفون عنه من أحكام شرعية في المسائل المعروضة.

وأوصى في هذا الخصوص بتكوين لجنة فتوى من الباحثين والعلماء ترتبط بالمفتى العام للدولة، تختص بالنظر في أحكام السوق المالية

والمعاملات والعقود التي تجري فيها، على أن تكون قراراتها ملزمة للقائمين على شئون السوق.

٤- يراعى ألا تساهم التخريجات الفقهية في فتح الأبواب لــنظم مــشبوهة والمشتقات نظام متكامل للسوق، فالأولى هو تأسيس النــصوص لا تأنيسها .

فإن التماس المخارج والحلول لمشكلات منهجية بهذا الكم يزيد الأمر التباساً ، والناس عجباً ، والمنكرون والباحثون وأهل العلم شكاً وريبة وذلك في ظل وجود منهج إسلامي متكامل له :

أصوله ومصادره، ووسائله وأدواته، ومقاصده وغاياته ومن ثم لـــه هُويته الخاصة التي يزاحم بها المناهج الأخرى .

إذ يجب عدم التسليم بقبول واقع السوق بما عليه من المحاذير وما فيه من المحظورات استسلاماً لدوافع الحاجة من ناحية أو استسهالاً وركونا للتقليد والإتباع من ناحية أخرى .

- السعي في إنشاء سوق إسلامية يلتزم فيها بأحكام الشريعة الإسلامية،
   سواء من حيث الأدوات التي يتعامل بها، أو من حيث العقود
   والمعاملات التي تجري فيها.
- آ- إيجاد مواد في الكليات الشرعية المتخصصة لدراسة الموضوعات المعاصرة، سواء ما يتعلق منها بالأسواق المالية، أو غيرها من المجالات، كالقضايا الطبية، أو ضمها إلى ما يناسبها من الموضوعات التي تندرج تحتها في الفقه الإسلامي، حتى يرتبط المنهج بالواقع.
- ٧- إصدار مجلة متخصصة محكمة تنشر فيها البحوث والدراسات التي تناولت مثل هذه القضايا المعاصرة، سواء ما يتعلق منها بالأسواق المالية التي أصبحت حديث العالم، أو بغيرها من المجالات الأخرى.

وختاماً أردد قول الله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَـنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية رقم ( ٨٢ ).

واستراتيجية تحقيق الأمن تدور بين مصطلحي : ﴿ ءَامَنُوا ﴾ و ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ .

١- آمنوا: عمل إيجابي لكل ما هو خير وكل ما يجب الإيمان به من الطاعات.

وهنا يقول ابن القيم (١): « إن ترك الأمر أعظم من فعل المنهي عنه ».

٢- ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: امتناع فوري لكل ما هـو شـر ومعـَصية واجتناب السيئات وبين الوجوب والامتناع يـدور المـنهج ويتحـرك العقل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>١) ابن القيم، إعلام الموقعين، ح ٢ / ١٥٨، الفوائد ص ١٧٣ وما بعدها .

## الفهارس العامة للبحث

### وتشتمل على ما يلى:

أولاً: فهرس الآيات القرآنية.

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية والآثار.

ثالثاً: فهرس الأعلام.

رابعا: فهرس البلدان.

خامسا: فهرس المصطلحات الشرعية والقانونية والاقتصادية.

سانسا: فهرس المصادر والمراجع.

سابعا: فهرس الموضوعات.

# أولا فهرس الآيات القرآنية

| اسم السورة ورقم الآية | نص الآية الكريمة                                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البقرة ( ۲۱۹ )        | ﴿ يَسْئِلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا                                                    |
| مبعره (۱۱۱)           | إِنَّمْ يَكْبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ                                                 |
|                       | مِن نفعِهمًا ﴾                                                                                                |
| البقرة ( ۲۷۰ )        | ﴿ ٱلَّذِينِ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا                                                      |
|                       | كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَينُ مِنَ                                                         |
|                       | ٱلْمَسِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ                                               |
|                       | ٱلرِّبَوْا وَأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْا ﴾                                                 |
| البقرة ( ۱۷۸ – ۲۷۹ )  | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا َمَا بَقِيمَ مِنَ                                 |
|                       | الرَّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَـرب                                |
|                       | مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْ وَالِكُمْ لَــا                                 |
|                       | تظلمُونَ وَلَا تَظلَمُونَ ﴾                                                                                   |
| البقرة ( ۲۸۲ )        | ﴿ يَتَأَيُّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ                                          |
|                       | أَجَلِ مُّسَمِّى فَأَكْتُبُوهُ ﴾                                                                              |
| آل عمران (۱۳۰)        | ﴿ يَنَاتُنِهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَا                                                 |
|                       | أَضْعَنفًا مُضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلْكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾                                            |
| آل عمران (۱۰٤)        | المنة نعاسا في                                                                                                |
| النساء ( ۲۶ )         | ﴿ وَٱلْمُحْصَنِّتُ مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ                                                         |
|                       | أَيْمَنْكُمْ كِتَنِبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلُّ لَكُمِ مَّا                                                |
|                       | وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن يَبْتَغُواْ بِأُمُوَّالِكُمْ مُحْصِنِينَ                                                |
| النساء (۲۹)           | طير مستفحير في المُنوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلُ                                  |
| ( , , ) = Canal       | اللَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ ثَرَ اض مِنْكُمْ ﴾                                                         |
| النساء ( ۱۲۱ )        | الله المنظم الرّبوا وقد المواعنة وأكلهم أموال ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرّبُوا وَقَدْ المُوا عَنْهُ وَأَكْلهم أَمُوالَ |
|                       | النَّاس بِٱلْبَعظِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ مِنْهُمْ                                                    |
|                       | عَذَابًا أَلِيمًا ﴾                                                                                           |
| المائدة (١)           | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾                                                     |

| المائدة ( ۹۰ – ۹۱ ) | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                     | وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَتَبُوهُ لَعَلَّكُمْ        |
|                     | تُفْلَحُونَ . أَيْمَا يُرَيِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوِةَ |
|                     | وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَنَّكُمْ عَنْ نِكْرِ اللَّهِ     |
|                     | وَعَنِ الصَّلَاةَ فَهَلُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾                                  |
| الأعراف (١٢)        | ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقَّتنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ                 |
|                     |                                                                                  |
| يوسف ( ۸۸ )         | مِن طِينِ ﴾ ﴿ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ     |
|                     | حَجْزَى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ﴾                                                       |
| الإسراء ( ٣٥ )      | ﴿ وَأُونُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلُّهُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ                   |
|                     | المُسْتَقِم ﴾                                                                    |
| المفرقان (٧)        | ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَنذَا إَلِرَّسُولٍ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ                        |
|                     | وَيُمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ                        |
|                     | فَيَكُونَ مَعَهُ نَذيرًا ﴾                                                       |
| القصيص ( ۲۷ )       | ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى آيْنَتَى                           |
|                     | هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ                           |
|                     | ا أَتَّمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عندكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ ا                 |
|                     | عَلَيْكَ مَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ مَا عَلَيْكَ مِنَ اللَّهُ مِنَ      |
|                     | الصَّالحِينَ ﴾                                                                   |
| القصيص ( ٦٣)        | ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَنَؤُلاً ءِ               |
| , ,                 | ا ٱلَّذِينَ أَغُوَيْنَآ ﴾                                                        |
| القصيص ( ٦٨ )       | ﴿ وَرَبُّكَ يَخَلُّقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ                          |
|                     | لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ ﴾                                                              |
| الروم ( ۳۹ )        | ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أُمُولِ ٱلنَّاسِ                   |
|                     | ا فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾                                                |
| الزمر (۷۱)          | ﴿ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلَّمَهُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾                    |
| المزمل (٢٠)         | ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن                         |
|                     | فَضْل ٱللَّهِ ﴾                                                                  |
|                     |                                                                                  |

المطففين ( ٢- ٣ )

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ۗ ٥ وَالۡذَا كَالُوهُمۡ أُو وَزَنُوهُمۡ تُكۡتِيرُونَ ﴾

# ثانيا فهرس الأحاديث النبوية والآثار

| طرف الحديث، أو الأثر الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ من الناس كه |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَمَا يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌ من                      |
|                                                                                                                                      |
| ﴿ ابْنَعْتُ زِيْنًا فِي السُّوقِ فلما اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِــهِ                                 |
| <i>1</i> : " 1* " 1                                                                                                                  |
| رَبِحَا حَسَنَا ﴾ ﴿ أَنَتُهَا بَرِيرَةُ تَسَأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتَ إِن شَيْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ   |
| ا لمي ﴾                                                                                                                              |
| ﴿إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فلا تَبِعْهُ حتى تَسْتَوْفِيَهُ                                                                            |
| ﴿ إِذَا بَايِعْتَ فَقُلُ لا خِلاَبَةً ﴾                                                                                              |
| ﴿ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةُ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ                 |
| اسلط الله غليكم ذلا لا يتر عه حتى ترجعوا إلى دينكم،                                                                                  |
| وأشهد أن الله تعالى أحل السلف المضمون إلى أجل وأنزل فيه أطول آية                                                                     |
| افير كتابه كه                                                                                                                        |
| ﴿ أَلا هَلْ مُشْمَرِ لِلْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لا خَطَرَ ﴾                                                                      |
| ﴿ وَالْخُرِ اجُ بِالضَّمَانِ ﴾                                                                                                       |
| ﴿الخيار غلاثة أيام﴾                                                                                                                  |
| والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء،                                                                         |
| ﴿ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ على صَاحِبِهِ ما لم يَتَفَرَّقُ إلا بَيْعَ                                  |
| الْخيَارِ ﴾                                                                                                                          |
| ﴿ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما ﴾                                                                   |
| ﴿الميسر القمار ﴾                                                                                                                     |
| ﴿ أُمَّا مَا كَانَ لَيْ وَلِبِنِي عِبِدِ الْمُطَّلِبِ فَهُو َلْكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يِا رَسُولَ اللَّهِ أُمَّا                       |
| إِذْ بِلَغَتْ مَا أَرْى فَلا أَرْبَ لَى بِهَا وَنَبَذُهَا ﴾                                                                          |
| وَإِنَّ اللَّهَ هو الْمُسَعِّرُ القابض الْبَاسِطُ الرَّزَّاقَ ﴾                                                                      |

| ﴿ وَإِن اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وِالْمَيْنَةُ وَالْخِنْزِيرَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَأَن رَسُولُ اللَّهِ ^ نهى عن بَيْعِ الذهب بِالذهب وَالفضَّة بِالفِصَّة وَالبُرِّ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ وَأَن رَسُولَ اللَّهِ ^ نهى عَن بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ بِالْفَصْلَةِ وَالْبُرِ وَالْبُرِ وَالْبُرُ وَالنَّمْرِ بِالنَّهِ عِيرٍ بِالشَّعِيرِ وَالْمَلْحِ بِالْمَلْحِ الْا مِثْلًا بَمِثْلُ سَواءً اللَّهُ وَالنَّهُ مِنْلًا بَمِثْلًا بَمِثْلًا سَواءً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بُسُوِاء فَمَنْ زَاد وازَداد فَقَدْ أَرْبَى،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ أَنَّهُ كَان يَسِيرُ على جَمَلِ له قد أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قال فَلَحِقَنِي النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فدَعَا لَى وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَم يَسِرُ مثله الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ تَخَيَّرُ وَا لِنَطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا الْإِيْهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿ وَاللَّهُ عَلِيهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُو |
| لَا للْبَيْعِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سخطت فأردد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ وَرِفًا اللهِ عَلَمْ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ وَرِفًا إِلاَ الأَمْــوَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هِذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمُ وَالطَّعَامُ مُرْجَأً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿ عَن بَيْعِ النَّمْارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا نهي الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿ فَأَبِلْغَى زَيِدًا أَنَّهُ قَدْ أَبِطُلُ جَهَادُهُ مَعْ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فَضَّة نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿ فَإِذَا السُّتَرَيْتَ بَيْعاً فَلاَ تَبِعهُ حتى تَقْبِضِهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿فُصِنَعَ لَهُ مِنْبِرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ فِمَا بَالُ رِجَالَ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ الله ما كان من شَرِط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ليس في كتَاب الله فَهُوَ بَاطلٌ وإن كان مائة شَرَطهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿كُلُّ مُسْكُر حَرَامٌ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿لا أحسب كل شيء إلا مثله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمُهَا مَا لَمْ تَفْتَرَفًّا وَبَيْنَكُمَا شَيء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ لاَ تَبِعْ ما ليس عندكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ لاَ رَبا إلا في النَّسيئة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ لَمَا يَحُلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرِطَانِ فَي بَيْعٍ وَلَا بَيْعُ مَا لَيِسَ عَنْدَكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

﴿ لَقَد رأيت الناس في عَهْد رسول اللَّه ﷺ يَبْتَاعُونَ جزَافًا يَعْنَسَى الطَّعَسَامَ يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ في مَكانهمْ حتى يُؤووهُ إلى رحَالهمْ ﴿ ﴿مَا أَجِدُ لَكُمْ أُوسِعُ مِمَا جِعِلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لحبان بن منقذ ﴾ : ﴿ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع﴾ ومَطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع ا ﴿ مِن أَسَّلُفَ فَلاَ يُسْلَفُ إِلاَّ فَي كَيْلُ مَعْلُومٍ وَوَزَّنِ مَعْلُومٍ ﴾ ﴿ مِن أَسُلُفَ فَي شَيَّء فَفَى كَيْلُ مَعْلُوم وَوَزُنُ مَعْلُوم إلَى أَجَلَ مَعْلُوم ﴿ المَنْ قال لصناحبه تعال أقامر ك فليتصدّق بشيء الم ﴿ وَهِي أَنْ تَبَاعَ السَّلَعُ حَيْثُ تَبْتَاعُ حتى يَحُوزَهَا التَّجَّارُ إلى رحالهم ﴿ ﴿ نهى رسول الله ﷺ عن بَيْعَتَيْن في بَيْعَة وَعَنْ بَيْع وَسَلْف وَعَنْ رَبْحِ ما لم يُضْمَنُ وَعَنْ بَيْعِ مِا لِيسِ عَندَكَ ﴾ ونهى عن الثنيا إلا أن تعلم ﴾ ﴿ نهى عن بَيْعِ الْحَصاةِ وَبَيْعِ الْغُرَرِ ﴾ فنهى عن بيع العربان (نهى عن بَيْع الغرر) فنهي عن بيع الكالىء بالكالىء ا ﴿نهي عن بيع وشرط﴾ ﴿ هُو لِكَ يِا عَبْدَ اللَّهُ بِن عُمْرَ تُصِنْعُ بِهِ مَا شُنْتَ ﴾ ﴿ يِقُولِ ابنِ آدَمَ مالي مالي ومالك من مَالِكَ إلا ما أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ أُو لَبِ سُتَ فَالِلَيْتَ أُو تُصِدَقَتَ فَأَمْضَيْتَ ﴾

# ثالثا فهرس الأعلام

| اسم العلم |                                           |  |
|-----------|-------------------------------------------|--|
|           | ابن أبي ليلى = عبد الرحمن بن يسار التابعي |  |
|           | ابن أبي ليلى = محمد بن عبد الرحمن         |  |
|           | ابن الأثير = أبو السعادات محمد بن محمد    |  |
|           | ابن القطان = أبو الحسن على بن محمد        |  |
|           | ابن حبان = أبو حاتم البستى                |  |

| ابن حزم = أبو محمد على بن أحمد                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن رشد الجد= أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد                                                                      |
| ابن رشد الحفيد = أبو الوليد محمد بن أحمد                                                                           |
| ابن شبرمة = عبد الله بن شبرمة                                                                                      |
| ابن عابدین = محمد أمین بن عمر                                                                                      |
| ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله                                                                                    |
| ابن عرفة = عبد الله محمد بن محمد                                                                                   |
| ابن فارس = فارس بن الحسين بن غريب                                                                                  |
| ابن منظور = محمد بن مکرم                                                                                           |
| ابن هبیرة                                                                                                          |
| ابن يسار = محمد بن إسحاق                                                                                           |
| أبو الحسن الماوردي = على بن محمد بن حبيب                                                                           |
| أبو الزناد = عبد الله بن ذكوان                                                                                     |
| أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم                                                                                        |
| الأصمعي = عبد الملك بن قريب                                                                                        |
| البيهقى = أحمد بن الحسين                                                                                           |
| التفتاز انى = مسعود بن عمر                                                                                         |
| الثوري = سفيان بن سعيد                                                                                             |
| الجصاص = أحمد بن على أبو بكر الرازي                                                                                |
| الجويني= عبد الملك بن عبد الله                                                                                     |
| الحاكم = أبو عبد الله محمد بن عبد الله                                                                             |
| حبان بن منقذ                                                                                                       |
| الحسن بن صالح                                                                                                      |
| الحكم بن عتيبة                                                                                                     |
| الدار قطنى = أبو الحسن على بن عمر                                                                                  |
| الذهبي = أبو عبد الله شمس الدين                                                                                    |
| الرافعي= عبد الكريم بن محمد                                                                                        |
| الرملي = شمس الدين محمد بن أبي العباس                                                                              |
| الرملي سيل الدين المساح الماريين المساح الماريين المساح الماريين المساح الماريين المساح الماريين الماريين الماريين |

| <del></del>                                   |
|-----------------------------------------------|
| الزركشي = محمد بن بهادر                       |
| زفر بن الهذيل                                 |
| السامري = محمد بن عبد الله                    |
| السرخسى = محمد بن أحمد                        |
| الشبر املسي = على بن على أبو الضياء نور الدين |
| الشير ازي = أبو إسحاق إبر اهيم بن على         |
| طاووس = أبو عبد الرحمن بن كيسان               |
| عبد الله بن مسلمة                             |
| عثمان البتى = أبو عمر عثمان بن مسلم           |
| القرافي = أحمد بن إدريس                       |
| الكاساني = أبو بكر بن مسعود                   |
| محمد بن الحسن الشيباني                        |
| مسلم بن الحجاج                                |
| المنذر بن عبيد                                |
| نافع = عبد الله نافع بن هرمز                  |
|                                               |

# رابعا فهرس المطلحات الفقهية والاقتصادية

| المصطلح |                  |
|---------|------------------|
|         | اختيار البيع     |
|         | اختيار الشراء    |
|         | الاختيار المغطى  |
|         | الاختيار المكشوف |
|         | اختيار مركب      |
|         | أذون الخزانة     |
|         | الاستحسان        |
|         | الاستصناع        |
|         | الاشتقاق         |
|         | الإقالة          |

| i | البورصة = السوق الرسمية = السوق المنظم |
|---|----------------------------------------|
|   | البيع الآجل                            |
|   | بيع الدين بالدين                       |
|   | بيع العربون                            |
|   | بيع العينة                             |
|   | البيع على المكشوف                      |
|   | تاريخ التنفيذ                          |
|   | التحوط                                 |
|   | التسوية السعرية                        |
|   | التسوية النقدية                        |
|   | التصفية                                |
|   | التغطية بالبيع                         |
|   | التغطية بالشراء                        |
|   | التكييف                                |
|   | ثمن الاختيار                           |
|   | الحد                                   |
|   | حصص التأسيس                            |
|   | الحق                                   |
|   | الحوالة                                |
|   | الخيار                                 |
|   | خيار الرؤية                            |
|   | خيار الشرط                             |
|   | خيار العيب                             |
|   | الدين                                  |
|   | الزبا                                  |
|   | ربا الفضل                              |
|   | ربا النسيئة                            |
|   | سعر التنفيذ                            |

|        | السلم                             |
|--------|-----------------------------------|
|        | السند                             |
|        | السهم                             |
|        | السهم العادي                      |
|        | السهم الممتاز                     |
|        | السوق                             |
|        | سوق الأوراق المالية               |
|        |                                   |
|        | السوق الأولية                     |
|        | السوق الثانوية                    |
|        | السوق المالية                     |
|        | سوق النقد                         |
|        | سوق رأس المال                     |
| ازية   | السوق غير الرسمية= السوق المو     |
|        | عدم اللزوم                        |
|        | عقدا                              |
|        | العقد الآجل = العقد الأمامي       |
|        | العقد المستقبلي                   |
|        | العقود المستقبلية المالية         |
|        |                                   |
| 1.1    | العقود المستقبلية على السلع       |
| 4 inix | العقود المستقبلية على العملات الأ |
|        | عكس العينة                        |
|        | الغرر                             |
|        | الفسخ للتوقف                      |
|        | الفسخ للفساد                      |
|        | القمار                            |
|        | الكالىء بالكالىء                  |
|        | الكوبة                            |
|        | المؤشر                            |
|        | الموسر                            |

| <br>المؤشر           |
|----------------------|
| المال                |
| المبادلات            |
| مبادلة أسعار الفائدة |
| مبادلة السلع         |
| مبادلة العملات       |
| مبادلة المدفوعات     |
| مبادلة المقبوضات     |
|                      |
| مبادلة عوائد الأسهم  |
| المبيع المعين        |
| محرر الاختيار        |
| المخاطرة             |
| مدة الخيار           |
| المراجحة             |
| مشتري الاختيار       |
| المشتقات المالية     |
| المضاربة             |
| المضاربة على الصعود  |
| المضاربة على الهبوط  |
| المضاربون الدخلاء    |
| المضاربون المحترفون  |
|                      |
| المعاملات الآجلة     |
| المعاملات المالية    |
| الميسر               |
| النجش                |
| النمطية              |
| هامش الصيانة         |
| الهامش المبدئي       |
| المهاس المباعي       |

## خامسا فهرس المصادر والمراجع

### (١) المصادر والمراجع الشرعية :

## أولا: القرآن الكريم:

### ثانيا : كتب التفسير وعلوم القرآن :

- ۱- أحكام القرآن لأبى بكر محمد بن عبد الله بن العربى (ت٥٤٣ هـــ) تحقيق /محمد عبد القادر عطا ، دار الفكر ــ بيروت (د. ت) ،
- ۲- أحكام القرآن لأحمد بن على أبو بكرالرازى المعروف بالجصاص (ت ۳۷۰هـ) تحقيق/ محمد المصادق قمصاوى ، دار إحياء التراث ـ بيروت ۱٤٠٥هـ.
- ٣- أحكام القرآن، تأليف: الإمام محمد بن إدريس الـشافعي أبو عبد الشرا٤٠٠هـ)، تحقيق/ عبد الغني عبد الخالق ، ط دار الكتب العلمية
   بيروت ٠٠٤٠هـ.
- ٤- إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبى السعود) لأبى السعود محمد بن محمد العمادى (ت ٩٥١ هـ)، ط دار إحيار التراث ـ بيروت (د.ت).
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: محمد الأمسين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي (ت: ١٣٩٣هـ)، تحقيق/ مكتب البحوث والدراسات ، ط دار الفكر للطباعـة والنـشر- بيـروت. ١٤٠٥هـ ١٩٩٥م.
- ٦- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) ، تأليف : القاضي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله ابن عمر البيضاوي ، ط دار الفكر بيروت (د. ت).
- ٧- البحر المحيط في التفسير لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان (ت٤٥٧ هـ) ،ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م ٠
- ۸- التحرير والتنوير لسماحة الأستاذ الشيخ الإمام / محمد الطاهر بن
   عاشور ،ط دار سحنون للنشر والتوزيع تونس ۱۹۹۷ م .

- 9- التسهيل لعلوم التنزيل ، لمحمد أحمد الغرناطي الكلبي (ت: ٧٤١ هـ) ، ط ٤ دار الكتاب العربي لبنان ١٩٨٣ م .
- ١- تفسير السمرقندي (المسمى بحر العلوم) ، تأليف: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي (ت: ٨٦٠هـــ)، تحقيق: / د.محمود مطرجى ، ط دار الفكر بيروت (د.ت).
- 11- تفسير القرآن العزيز (تفسير ابن زمنين) ، للإمام / أبسي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (ت:٩٩٩هـ) ، تحقيق/ أبو عبد الله حسين بن عكاشة ، محمد بن مصطفي الكنز ، ط١ دار الفاروق الحديثة القاهرة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- ۱۲- تفسیر القرآن العظیم للحافظ أبی الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی (ت ۷۷۶ هـ) ، ط دار الفکر بیروت ۱٤۰۱ هـ •
- ۱۳ تفسير القرآن للسمعاني، تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت: ۱۸۹هـ)، ، تحقيق/ ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم ، ط١،دار الوطن الرياض السعودية ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- ۱۶- تفسير القرآن للعز بن عبد السلام السلمي (وهو اختصار لكتاب النكت في تفسير القرآن لأبي الحسن علي بن محمد بسن حبيب الماوردي ) تأليف: الامام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي (ت: ١٦٠هـ) ، تحقيق/ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي ، طادار ابن حزم بيروت ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م .
- ۱۵ تفسیر القرآن، تألیف: عبد الرزاق بن همام الـصنعانی (۲۱۱هـ) تحقیق / د. مصطفی مسلم محمد ، ط۱ مکتبة الرشـد الریـاض ۱٤۱۰ هـ.

### ثالثاً : كتب الحديث الشريف وعلومه وشروحه :

١- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تأليف: أبوالفتح محمد بن علي تقي الدين (ابن دقيق العيد) (ت: ٧٠٢هـ)، ط دار الكتب العلمية - بيروت (د.ت).

- الالمام بأحاديث الأحكام ، تأليف: أبو الفتح تقي الدين محمد، بن أبي الحسن على، بن وهب، ابن مطيع، بن أبي الطاعة، القشيري المصري، حقق نصوصة وخرح أحاديثه/ حسين إسماعيل الجمل ، ط٢ دار المعراج الدولية دار ابن حزم السعودية الريساض / لبنان بيروت ١٤٢٣هـ ٢٠٠٠٠م .
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تأليف: سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (ت: ١٠٨هـ) تحقيق/ مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال ، ط ١ دار الهجرة للنشروالتوزيع الرياض-السعودية ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.
- ٤- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، تأليف: إبراهيم بن محمد الحسيني (ت: ١١٢٠هـ)، تحقيق/ سيف الدين الكاتب، ط دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠١هـ.
- ٥- تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى للشيخ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (ت: ١٣٥٣هـــ) ، ط دار الكتب العلميــة بيروت (د .ت).
- ٦- التحقیق فی أحادیث الخلاف لعبد الرحمن بن علی بن الجوزی ( تحقیق مسعد عبد الحمید السعدنی ، دار الکتب العلمیة بیروت ۱٤۱٥ هـ .
- ٧- تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی لعبد الرحمن بن أبـــی بكــر السیوطی ، تحقیق/ عبدالوهاب عبد اللطیــف ، ط مكتبــة الریــاض الحدیثة الریاض (د . ت) .
- ٨- تغليق التعليق على صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقيق/ سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، ط١ المكتب الإسلامي ، دار عمار بيروت ، عمان الأردن ١٤٠٥ هـ.
- ۹- التقریرات السنیة شرح المنظومة البیقونیة فــــي مــصطلح الحـــدیث،
   تألیف: حسن محمد المشاط،تحقیق/ فواز أحمد زمرلــــي ، ط ٤ دار الکتاب العربی بیروت ۱٤۱۷هــ ۱۹۹۳م .

- ١- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني ، تحقيق/ السيد عبد الله هاشم اليماني المدنى ــ ط المدينة المنورة ١٣٨٤ هــ / ١٩٦٤ م •
- 11- التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمرى (ت٤٦٣) تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد عبد الكبير البكرى ، طوزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية ـ المغرب١٣٨٧هـ ،
- ١٢- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١٩٦٩هــ) ط المكتبة التجارية الكبري مصر ١٩٦٩ م .
- ۱۳ تهذیب السنن (حاشیة ابن القیم علی سنن أبي داود) ، تألیف: أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي ابن القیم (ت: ۷۰۱هـ)، ط۲ دار الكتب العلمیة بیروت ۱٤۱۰ هـ ۱۹۹۰ م.
- ١٤ توجيه النظر إلى أصول الأثر، تأليف: طاهر الجزائسري الدمسقي
   (ت: ١٣٣٨هـ)، تحقيق/ عبد الفتاح أبو غدة ، ط ١ مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .
- ١٥ التيسير بشرح الجامع الصغير، تأليف: الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي (١٠٣١ هـ)، ط٣ دار النـشر: مكتبـة الإمـام الشافعي الرياض ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م
- ۱۱- شرح صحیح مسلم للإمام أبی زکریا یحیسی بن شنرف النسووی (ت۲۷۱ هـ) ،طدار إحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۹۲ هـ،
- ١٧- شرح معاني الآثار، تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي (ت: ٣٢١هـ)، تحقيق/ محمد زهري النجار ، ط ١ دار الكتب العلمية- بيروت ١٣٩٩ هـ .
- ۱۸- صحیح ابن حبان لأبی حاتم محمد بن حبان التیمی (ت ۳۰۶ هـ) تحقیق/ شعیب الأرنؤوط، ط ۲ مؤسسة الرسالة بیروت ، ۱۹۱۶ هـ / ۱۹۹۳ م.

- ۱۹ صحیح البخاری للإمام أبی عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم البخاری (ت۲۰۱هـ) ط دار الفکر بیروت ۱۶۰۱هـ/ البخاری ( ت۲۰۱ه میروت ۱۹۸۷ م ، تحقیق: د/ مصطفی دیب البغا .
- ٢- صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبسى الحسين القشيرى النيسابورى(ت ٢٦١هـ) ط دار الفكر بيروت (د. ت) ، ط دار إحياء التراث بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى .
- ٢١- الضعفاء الكبير، تأليف: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي (ت: ٣٢٢هـ)، تحقيق/عبد المعطي أمين قلعجي ، ط١ دار المكتبة العلمية بيروت ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- ٢٢- طرح التثريب في شرح التقريب ، تأليف: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي (ت: ٨٠٦هــ)، ، تحقيق/ عبد القادر محمد على ، ط١ دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٠٠م .
- ٣٢- على الترمذي الكبير، تأليف: أبو طالب القاضي، تحقيق: / صحبحي السامرائي ، وأبو المعاطي النوري ،و محمود محمد الصعيدي ، ط اعالم الكتب ،مكتبة النهضة العربية بيروت ١٤٠٩هـ .
- ٢٤ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: ٩٥٥هـ)، تحقيق / خليل الميس ، ط١ دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣هـ.
- ۲۰ عمدة القارئ شرح صحیح البخاری للإمام بدر الدین محمود بن أحمد العینی (ت٥٥٠ هـ) ضبطه وصححه/ عبد الله محمود عمر ، ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت ۱٤۲۱ هـ / ۲۰۰۱ م٠
- ٢٦ عون المعبود شرح سنن أبي داوود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي
   ط٢ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٥ م .
- ۲۷- فتح البارى بشرح صحيح البخارى لأحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت٢٥٨ هـ) تحقيق / محب الدين الخطيب ،ط دار المعرفة \_ بيروت ١٣٧٩ هـ ٠

- ٢٨ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي ، ضبطه وصححه / أحمد عبد السلام،
   ط ١ دار الكتب العلمية \_ بيروت لبنان ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م .
- ٢٩ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، تأليف: محمد جمال الدين القاسمي، ط ١ دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ٣٠- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة ) (ت :
   ٣٠٥ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ،
   تحقيق/ كمال يوسف الحوت ، ط : مكتبة الرشد الرياض ١٤٠٩ .
- ٣١- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علسى ألسنة الناس، تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (٢٦٠ هـ)، تحقيق: أحمد القلاش ط٤ مؤسسة الرسالة بيروت 250 هـ.
- ۳۲ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ على بن أبى بكر الهيثمسى (ت ٨٠٧هـ) ،ط دار الريان للتراث، بيروت ، القاهرة (د.ت) ،
- ٣٣- المحرر في الحديث ، تأليف: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، أبو عبد الله الجماعيلي، تحقيق/د. يوسف عبد السرحمن المرعشلي، محمد سليم إيراهيم سمارة، جمال حمدي النهبي ، ط٣ دار المعرفة لبنان / بيروت ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م .
- ٣٤ مختصر خلافيات البيهقي ، تأليف: أحمد بن فرج اللخمي الإسبيلي الشافعي (٦٩٩ هـ)، تحقيق / د. نياب عبد الكريم نياب عقل ، ط١ مكتبة الرشد السعودية/ الرياض ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- ٣٥- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن سلطان محمد القاري (ت:١٠١هـ)، تحقيق: جمال عيناني ، ط ١ دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت ١٤٢٢هـ ٢٠٠٠م.

- ٣٦- المستخرج على المستدرك للحاكم (أمالي الحافظ العراقي)، تـاليف: عبد الرحيم بن الحسين العراقـي أبـو الفـضل (ت: ٨٠٦هـ)، تحقيق/ محمد عبد المنعم رشاد ، ط١ مكتبة الـسنة القـاهرة ١٤١٠هـ.
- ۳۷- المستدرك على الصحيحين للحافظ محمد بن عبد الله أبى عبد الله الحاكم النيسايورى (ت٤٠٥ هـ) تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤١١هـ / ١٩٩٠ م ٠
- ۳۸ مسند الإمام أحمد بن حنبل أبى عبد الله (ت ۲٤۱ هـ) مؤسسة قرطبة القاهرة (د . ت ) •
- ٣٩ مسند الشهاب، تأليف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي (ت: ٤٥٤هـ) تحقيق/ حمدي بن عبد المجيد السلفي ، ط٢ مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦ م .
- ٠٤ مشكاة المصابيح ، تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني ، ط٣ دار النـشر: المكتـب الإسلامي بيروت ١٩٨٥ م .
- ١٤ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، تأليف: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني (ت: ١٤٠٨هـ)، تحقيق/ محمد المنتقى الكشناوي، ط٢ دار العربية بيروت- ١٤٠٣ هـ .
- 27 المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، تــأليف: أبــو المحاســن يوسف بن موسى الحنفي، طدار عالم الكتب / مكتبة المتنبي / مكتبة سعد الدين بيروت / القاهرة / دمشق (د.ت).
- 27- المعجم الأوسط، تأليف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠هـ)، تحقيق/ طارق بن عوض الله بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، ط دار الحرمين القاهرة ١٤١٥ هـ.
- 33- المعجم الكبير لسليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (ت٣٦٠هـ) تحقيق / حمدى بن عبد المجيد السلفى ، مكتبة العلوم والحكم الموصل ١٤٠٤هـ/١٩٨٣م .

- ٥٥- المغني عن الحفظ والكتاب، تأليف: أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي الوراني (ت: ٦٢٢هـ)، ط ١ دار الكتاب العربسي بيروت ١٤٠٧ هـ .
- 73- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تأليف: أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت: ٩٠٧هـ)، تحقيق/ محمد عثمان الخشت ، ط١ دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٥هـ هـ ١٩٨٥م .
- ٧٤ مقدمة في أصول الحديث، تأليف: عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي (ت: ٩٥٨هـ)، تحقيق/ سلمان الحسيني الندوي ، ط ٢ دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان ١٤٠٦هـ ١٩٨٦ م .
- 43- المنتقى شرح الموطأ لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى الأندلسسى (ت٤٧٤هـ) ، ط دار الكتاب الإسلامى ــ القاهرة (د. ت) .
- 9٤- الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحى (ت ١٧٩ هـ) تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقى ،طدار إحياء التراث العربى \_ مصر (د . ت ) .
- ٥- نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية لعبد الله بن يوسف أبى محمد الحنفى الزيلعى (ت٧٦٢هـ) تحقيق محمد يوسف البنورى ، دار الحديث ـ القاهر ١٣٥٧٥ هـ •
- ١٥- نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تـاليف: محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي، (ت: ٣٦٠هـ)
   تحقيق/ عبد الرحمن عميرة ، ط دار الجيل بيروت ١٩٩٢م .
- ٥٢- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام الشوكانى ،ط دار الحديث القاهرة (د. ت) .

# رابعاً: كتب اللغة والصطلحات والمعاجم

۱- أسماء الكتب، تأليف: عبد اللطيف بن محمد رياض زادة (ت: المحمد)، تحقيق: د. محمد التونجي ، ط۳ دار الفكر - دمشق/ سورية - ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م .

- ۲- اكتفاء القنوع بما هو مطبوع من أجل التآليف العربية في المطابع الشرقية والعربية ، تأليف: أدورد فنديك ، صححه / السيد محمد الببلاوي ، ط دار صادر بيروت ١٨٩٦م.
- ٣- إكمال الأعلام بتثليث الكلام، تأليف: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني (ت: ١٧٢هـ) ، تحقيق / سعد بن حمدان الغامدي ، ط ١ دار جامعة أم القري مكة المكرمة ١٤٠٤ هـ ١٤٠٨ م .
- ٤- أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ، لقاسم بن عبد الله بن أمير القونوي (ت: ٩٧٨هـ) تحقيق د . أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي ، ط١ دار الوفاء جدة ١٤٠٦هـ.
- أوضح المسالك إلى ألغية ابن مالك ، لجمال الدين عبد الله بن هشام الأنصارى (ت٧٦١هـ) ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ط ٥ دار الجيل ـ بيروت ١٩٧٩ م .
- ٦- تاج العروس من جواهر القاموس لمحب الدین أبی الفیض مرتضی بن محمد الحسینی الزبیدی (ت ١٣٠٥ هـ) ، ط منشورات مكتبة الحیاة ، بیروت (د. ت) .
- ٧- تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)، تأليف: يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا(ت: ٢٧٦هـ)، تحقيق/ عبد الغني الدقر ، ط١ دار القلم دمشق ١٤٠٨هـ
- ۸- التعریفات للسید الشریف علی بن بن محمد بن علی الجرجانی (ت
   ۱۲۸ هـ ) تحقیق/ ایر اهیم الإبیاری، ط دار الکتاب العربی بیروت ۱٤٠٥ هـ .
- ٩- تهذیب الأسماء واللغات، تألیف: محي الدین بن شرف النسووي (ت: ۲۷٦هــ)، تحقیق/ مكتب البحوث والدراسات ، ط۱ دار الفكـر بیروت ۱۹۹٦م.
- ١٠ تهذیب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: ٣٧٠هـ)
   تحقیق / محمد عوض مرعب ، ط۱ دار إحیاء النسرات العربسي
   بیروت ٢٠٠١م .

- ۱۱ التوقیف علی مهمات التعاریف لمحمد ابن عبد الرؤوف المناوی (ت
   ۱۰۳۰ هـ) تحقیق د/ محمد رضوان الدایسة ، ط دار الفکر المعاصر بیروت ، لبنان ۱٤۱۰ هـ
- ۱۲ حدود ابن عرفة مع شرحه للرصاع: الحدود للشيخ محمد بن عرفه التونسى (ت۸۰۳هـ) أما الشرح فهو للإمام محمد الأنصارى المعروف بالرصاع(ت۸۹۶هـ) ط المكتبة العلمية \_ بيروت ( د . ت ) ، ط دار الغرب الإسلامي بيروت ۱۹۹۳م .
- ۱۳ الحدود الأنيقة للشيخ / زكريا محمد بن محمد بن زكريا الأنصارى (ت ٩٢٦ هـــ) تحقيق : د/مازن المبارك ، ط دار الفكر المعاصر بيروت ١٤١١ هـ •
- ١٤ دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، تاليف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، عرب عبارات الفارسية/حسن هاني فحص ، ط ١ لبنان / بيروت -١٤٢١هـ الفارسية/حسن هاني فحص ، ط ١ لبنان / بيروت -١٤٢١هـ ٠٠٠م .
- 10 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، تأليف: نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي(ت: ٣٧٥هـ)، تحقيق/ خالد عبد الرحمن العك ، طدار النفائس عمان ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- 17- العين تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١٧٥هــ)، تحقيــق/ د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي ، ط دار ومكتبــة الهـــلال (د.ت).
- ۱۷- غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت ٢٢٤هـــ) ، ط مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد \_ الهند ۱۳۸٤ هــ/ ۱۹۹٤م .
- ۱۸- غریب القرآن للراغب الأصفهائی (ت ۵۰۲هـ)، ط ۱ دفتر نـشر الکتاب ـ کراتشی، (د.ت).
- ۱۹- القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً للدكتور/ سمعدى حبيب ،ط دار الفكر ــ دمشق ۱٤۰۸ هــ/ ۱۹۸۸م .

- · ۲- القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقـوب الفيروز آبـادى (ت / ۲۰هــ) ،ط دار صادر ، بيروت (د. ت) .
- ٢١- كتاب الكليات (معجم المصطلحات والفروق اللغوية) لأبسي البقاء أيوب الكفومي (ت: ١٠٩٤ هـ) تحقيق عدنان درويش وغيره،
   ط مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٩٨م.
- ۲۲- لسان العرب لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت / ۲۲ لسان العرب لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت / ۳) .
- ٣٣- المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي (ت: ٤٥٨هـ) تحقيق عبد الحميد هنداوي ، ط دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٠م .
- ۲۶- مختار الصحاح لمحمد ابن أبى بكر بن عبد القادر السرازى (ت: ۲۶- مختار الصحاح لمحمد ابن أبى بكر بن عبد القادر السرازى (ت: ۷۲۱هـ) تحقيق محمود خاطر، ط مكتبة لبنان بيروت ١٩٩٥ م .
- ٢٥ مشارق الأنوار علي صحاح الآثار للقاضي أبي الفضل عياض بن موسي السبتي المالكي (ت: ١٤٥هـ)، ط المكتبة العتيقة ، ودار التراث بيروت (د ، ت) .
- ۲۲- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد بن على المقرى الفيومي (ت۷۲۰ هـ) ، ط المطبعة الأميرية القاهرة ۱۹۳۱ م ، ط المكتبة العلمية بيروت.
- ۲۷ المطلع على أبواب المقنع، تأليف: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله، (ت: ۹۷۰۹هـ) تحقيق/ محمد بـشير الأدلبـي، طدار المكتب الإسلامي بيروت ۱٤٠١ ۱۹۸۱م.
- ٢٨- معجم أسماء الأشياء ، لأحمد بن مصطفى الدمشقي (١٣١٨هـــ) ، ط دار الفضيلة القاهرة (د .ت ) .
- ٢٩ معجم الكتب، تأليف: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن عبد الهادي الدمشقي (٩٠٩ هـ) تحقيق: يسرى عبد الغنسي البشري ، ط مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع مصر ١٤٠٩هـ/ ١٨٩ م .

- ٣٠- المعجم الوسيط تأليف جماعة من العلماء ، إصدار مجمع اللغة
   العربية بالقاهرة ، مطابع دار المعارف بمصر ١٣٩٠هـ/١٩٧٢م .
- ۳۱- معجم لغة الفقهاء د / محمد قلعة جسى دى ،ط دار النفسائس بيروت ١٤٠٨هــ/١٩٨٨م.
- ٣٧- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم لعبد الرحمن جــلل الــدبن السيوطي (ت: ٩١١هــ) تحقيق / د . محمد عبادة ، ط١ القاهرة ٢٠٠٤ م .
- ٣٣- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: هـ ٣٩٥ مـ) تحقيق أ / عبد السلام محمد هـ ارون ، ط٢ دار الجيـ بيروت ١٩٩٩ م .
- -78 المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن على المطرزى ( -717 هـ ) مط دار الكتاب العربي \_ بيروت ( د. ) .
- النهاية في غريب الحديث و الأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير (ت ٦٠٦ هـ) ، تحقيق / طاهر محمد الزاوي و محمود محمد الطناحي ، طدار الكتب العلمية بيروت ١٩٧٩م.

## خامساً: كتب التراجم والتاريخ:

- ۱- أبجد العلوم الوشى المرقوم فى بيان أحوال العلوم لصديق بن حسس خان (ت: ١٣٠٧هـ)، تحقيق / عبد الجبار زكسار ، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٩٧٨ م٠٠
- ۲- الإصابة فـــ تمييز الـصحابة للحافظ أحمــ بــ نعلــ بــ ن علــ بيروت، حجر (ت٨٥٢هــ)، تحقيق/على محمد البجاوى ، دار الجبل ــ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ۳- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير الدين الزركائي ، ط٥ دار العلم للملايين بيروت ، لبنان ، ١٩٨٠م.

- ٤- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني والأنساب، تأليف: على بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (٤٧٥ هـ)، ط١ دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١هـ.
- الأنساب، تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني (ت : ٣٦٥هـ)، تحقيق / عبد الله عمر البارودي ط١ دار النشر: دار الفكر بيروت ١٩٩٨م.
- آ- البدایة والنهایة للإمام أبی الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر
   (ت٤٧٧هـ) تحقیق/ علی شیری ، دار إحیاء التراث العربی بیروت ، الطبعة الأولی ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م .
- ٧- التحبير في المعجم الكبير، تأليف: الامام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني التميمي، تحقيق: منيرة ناجي سالم ، طارئاسة ديوان الأوقاف بغداد ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م
- ۸- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لمحيى الدين أبى محمد عبد القادر القرشي(ت٧٧٥ هـ) تحقيق د/ عبد الفتاح محمد الحلو ، ط مطبعة الحلبي١٩٧٨م .
- ٩- الحطة في ذكر الضحاح السنة ، الأبي الطيب صديق حسن القنوجي
   (ت: ١٣٠٧هـ) ط ١ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٥م .
- ١- الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، للإمام المحدث الفقيه / محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت: ١٣٠٤ هـ) ، ط١ دار الأرقم لبنان ١٩٩٨ م ، طدار السعادة القاهرة ١٣٢٤هـ .
- ۱۱ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السنة، تأليف: حمد بـن أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقي (ت: ١٤٧٨هـ)، تحقيـق/ محمـد عوامة ، ط۱ دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علـو جـدة ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م .
- ١٢- الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، تأليف: أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي أبو نصر (ت: ٣٩٨هـ)، تحقيق/ عبد الله الليثي ، ط ١٤٠١ المعرفة بيروت ١٤٠٧ هـ.

- ١٣- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: ٩١١هـ)، تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، ط المكتبة العصرية لبنان / صيدا (د .ت).
- 15- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨ هـ) دار الغد العربي ، الطبعة الأولى١٩٦٦م .
- ۱۰- تاریخ الأمم والملوك لأبى جعفر محمد بن جریسر الطبسرى (ت۱۳۰هـ) ، دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ۱۶۰۷هـ / ۱۹۸۷ م ۰
- ۱۶- تاریخ بغداد لأبی بکر أحمد بن علی الخطیب البغدادی (ت ۱۶هـ) تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا ، طدار الکتب العلمیة ـ بیـروت ۱۶۱۷ هت / ۱۹۹۷ م .
- ۱۷- تقریب التهذیب للحفاظ أحمد بن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲هـــ) تحقیق / مصطفی عبد القادر عطا، طدار الکتب العلمیة بیروتـــ۱٤۱هـــ/۱۹۹۰ م
- ١٨- رجال صحيح مسلم، تأليف: أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبو بكر (٢٨٤هـ)، تحقيق/عبد الله الليثي ، ط١ دار المعرفة بيروت- ٧٠٤٠ هـ .
- 19 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تأليف: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي (ت: ١١١هـ)، تحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض ، ط دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ٢٠ سير أعلام النبلاء للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الأسد ، الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) تحقيق/ شعيب الارنؤوط و حسين الأسد ، طمؤسسة الرسالة \_ بيروت ، الطبعة التاسعة ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣م .
- ٢١ طبقات الحفاظ، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل
   (ت: ١٤٠٣هـ)، ط ١ دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣ هـ .

- ۲۲- طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ، (ت: ۱۷۷۱هـــ) تحقيق د/ محمود محمد الطناحي، وغيره ، ط۲ دار هجر ، القاهرة ... ۱٤۱۳ ...
- ٢٣- طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة (ت: ١٥٨هـــ) تحقيق د/ الحافظ عبد العليم خان ، ط١ عــالم الكتــب بيـروت
- ۲۲ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات لعبد الحى ابن
   عبد الكبير الكتانى (ت۱۳۸۲هـ) تحقيق إحسان عباس ، دار الكتاب
   العربى الإسلامى ـ بيروت ـ الطبعة الثانيه ۱۹۸۲م ،
- ٢٥ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ، لمصطفى القسطنطيني الرومي الحنفي (ت: ١٠٦٧هـ) طدار الكتب العلمية ـ بيروت
   ١٩٩٢م ٠

# سادساً: كتب أصول الفقه الإسلامي وقواعده :

- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى على الأصول للبيضاوي للعلامة تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى (ت ٢٥٦ هـ) تحقيق / جماعة من العلماء ، ط ١ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤٠٤ هـ .
- ٢- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، تأليف: خليل بن كيكلدي العلائسي
   (ت: ٢٦١هـ)، تحقيق: / د. محمد سليمان الأشقر، ط اجمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت ٢٤٠٧ هـ.
- ٤- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن على الشوكاني ، طدار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بيروت (د.ت) .

- ٥- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت: ١٨٢هـ)، تحقيق / صلاح الدين مقبول أحمد ، ط١ الدار السلفية الكويت ١٤٠٥ هـ.
- ٦- الأشباه والنظائر للإمام عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت
   ١٤٠٣ )، ط ١ دار الكتب العلمية \_ بيروت ١٤٠٣ هـ .
- ٧- الأشباه والنظائر للعلامة زين الدين بن نجيم (ت٩٧٠هـ) طبعـة دار
   الكتب العلمية بيروت (د. ت)٠
- أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل، تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت: ١١٨٢هـ)، تحقيق/ القاضي حسسين بن أحمد السياغي ، و الدكتور/حسن محمد مقبولي الأهدل ، ط١ مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٦م.
- ۹- الاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي السشاطبي
   (ت:٩٠٥هـ)، ط دار المكتبة التجارية الكبرى مصر (د .ت).
- ۱- إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى المعروف بابن القيم (ت٥٩٥هـ) تحقيق / طــه عبــد الرؤوف سعد ، دار الجيل ــ بيروت١٩٧٣م .
- ١١- الإمام في بيان أدلة الأحكام، تأليف: الإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلمي (ت: ٦٦٠هـ) ، تحقيق / رضوان مختار بن غربية ، ط١ دار البشاير الإسلمية بيروت ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ۱۲- البحر المحيط في أصول الفقه للإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت ٢٩٤هـ)، ط۱ دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠١ م .
- ۱۳ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين سليمان المرداوي الحنبلي (ت:٥٨٨هـ) تحقيق / د . عبد الرحمن الجبرين ط١ مكتبة الرشد السعودية ٢٠٠٠م.
- ١٤ تخريج الفروع على الأصول، تأليف: محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب (ت : ٦٥٦هـ)، تحقيق/ د. محمد أديب صالح ، ط ٢

- مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٩٨ هـ التعليقات علي متن الورقات للشيخ -عبد الرحمن الجطيلي ، ط المكتب الإسلامي بيروت ١٩٨٣ م .
- 10- التقرير والتحبير فى شرح التحرير لمحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج (ت ٨٧٩ هـ) ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان (د . ت) ، ط دار الفكر بيروت ١٩٩٦ م .
- 17 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لعبد السرحيم بن الحسن الأسنوى (ت٧٧٢ هـ) تحقيق : د/ محمد حسن هيتو ،ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت ١٤٠٠ هـ ،
- ۱۷- تيسير التحرير، تأليف: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، ط دار الفكر بيروت (د.ت).
- ۱۸ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامسع (ت: ۲۳ هـ)، تأليف: حسن ابن محمد ابن محمود العطار أبو علسي ، ط۱ دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت- ۲۶۱هـ ۱۹۹۹م .
- ١٩ حجة الله البالغة، تأليف: الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي، تحقيق/ الشيخ سيد سابق ، ط دار الكتب الحديثة مكتبة المثتى القاهرة بغداد (د.ت).
- ٠٠- الرسالة، تأليف: الإمام/ محمد بن إدريس أبو عبد الله الـشافعي (ت: ٢٠٤هـ) ، تحقيق/ أحمد محمد شاكر القاهرة ١٣٥٨ هـ ١٩٣٩
- ٢١- روضة الناظر وجنة المناظر، تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد (ت: ٦٢٠هـ)، تحقيق/ د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد ، ط٢ جامعة الإمام محمد ابن سعود الرياض ١٣٩٩هـ.
- ٢٢ شرح الكوكب الهنير للفتوحي الحنبلي ، ط مطبعة السنة المحمدية القاهرة (د . ت).
- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للشيخ أحمد بن محمد الحموى (ت١٠٩٨هـ) عطدار الكتب العلمية ـ بيروت (د٠٠) .

- ۲۳- الفروق ، الموسوم بأنوار البروق في أنواء الفروق للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت ١٩٨٤هـ) تحقيق / خليل المنصور، ط ١ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٨م .
- ٢٤- الفروق، تأليف: أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي الحنفي(ت :٧٠٥هـ) تحقيق/ د. محمد طموم ، ط ١ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت ١٤٠٢هـ.
- ٧٥- قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام العز بن عبد السلام (٣٦٠هـ)، طدار الكتب العلمية بيروت (د.ت).
- ٢٦- قواعد الفقه، تأليف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، ط ١ دار الصدف ببلشرز كراتشي ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦ م .
- ۲۷- القواعد للإمام / أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى (ت٥٩٥هـ) ، ط ٢ مكتبة نزار مصطفى الباز مكة الحنبلى (١٩٩٩م ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان (د. ت) .
- ٢٨- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ،
   تأليف: علي بن عباس البعلي الحنبلي (ت: ١٨٠٣)، تحقيق/ محمد حامد الفقي ، ط مطبعة السنة المحمدية القاهرة ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦م .
- ٢٩ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، تأليف: محمد بن علي بين محمد الشوكاني (ت ١٢٥٥:هـ)، تحقيق/عبد السرحمن عبد الخالق،ط١ دار القلم الكويت ١٣٩٦هـ
- ٣- كشف الأسرار على أصول فخر الاسلام البزدوى ، للسشيخ /عسلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى(ت ١٣٠٠هـ) دار الكتاب العربى ـ بيروت ١٣٩٤ هـ/١٩٧٤م ، طدار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٤م .
- المحصول في علم أصول الفقه للامام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت ٢٠٦ هـ) در اسة وتحقيق د/ طه جابر فياض العلواني ، ط ٢ مؤسسة الرسالة -بيبروت \_ ١٤١٢ هـ\_/ ١٩٩٢م،

- ٣٢- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: عبد القادر بن بدران الدمشقي (ت: ١٣٤٦هـ)، تحقيق/د. عبد الله بن عبد السمسن التركي ، ط٢ موسسة السرسالة بيروت المدر ١٤٠١هـ.
- ٣٣- المستصفى فى علم الأصول لحجة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالى (٥٠٥هـ) تحقيق / محمد عبد السلام عبد الشافى ، طدار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤١٧هـ/١٩٩٦م ،
- ٣٤- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ( عبد السلام + عبد الحليم + أحمد بن عبد الحليم آل تيمية الحراني ) تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد ، ط مطبعة المدنى القاهرة (د.ت).
- ٣٥- المعتمد في أصول الفقه، تأليف: محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين (ت: ٤٣٦هـ) تحقيق/ خليل الميس ، ط١ دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣هـ.
- ٣٦- المنثور في القواعد الفقهية للإمام محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت ٢٩٤ هـ) تحقيق د/ تيسير فائق أحمد محمود ، ط٢ وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية الكويت ١٤٠٥هـ.
- ۳۷- الموافقات في أصول الشريعة للإمام إبراهيم بن موسى اللخمسى الغرناطى المعروف بالشاطبي (ت٩٧هـ) ،تحقيق /عبد الله دراز، ط دار المعرفة بيروت (د . ت) ، ط دار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة ١٣٤١ هـ .

### سابعاً : كتب الفقه الإسلامي

## (أ) كتب الفقه الحنفى:

- ۱- البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن نجيم الحنفى
   (ت٩٧٠هـ) ط ٢دار المعرفة ـ بيروت (د. ت) ٠
- ٢- الاختيار لتعليل المختار للإمام عبد الله بن محمود بن مودود مجد الدين الموصلى الحنفى (ت: ٦٨٣هـ) ، ط الهيئة العامة لـشئون المطابع الأميرية ،ط المعاهد الأزهرية ،٠٠٤هـ ١٩٨٠م.

- ٣- الأصل المعروف بالمبسوط، تأليف: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله (ت: ١٨٩هـ) تحقيق/أبو الوفا الأفغاني ، ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي (د.ت).
- ٤- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساني ( ت٥٨٧ هـ ) ط ٢ دار الكتاب العربي بيروت (١٩٨٢ م ، دار الكتب العلمية بيروت (د.ت).
- ٥- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنفى (ت ٧٤٣هـ) طدار الكتب الإسلامية القاهرة ١٣١٣هـ، طدار الكتاب الإسلامي (د. ت).
- ٦- تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد السسرقندى (ت٥٣٩هـ) ، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٩٨٤م.
- ٧- الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، تأليف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت: ١٨٩هـــ)، ط اعالم الكتب بيروت بيروت ١٤٠٦هــ.
- ٨- جامع الفصولين لابن قاضي سماوة الحنفي ، وبهامشه الحواشي الرقيقة
   والتعاليق الأنيقة لخير الدين الرملي ، ط المطبعة الميرية ١٣٠٠هـ.
- 9- الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ، لأبي بكر محمد بن علي الحدادي العبادي الحنفي (ت: ٨٠٠هـ) ، ط المطبعة الخيرية مصر (د . ت) . ~
- ١- حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للـشيخ / أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت: ١٢٣١ هـ) ، ط بولاق مصر ١٢٧٩هـ.
- ۱۱- حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ( ١٢٥٢هـ) ، طدار الفكر بيروت/ ١٩٩٥م ، ط
- ۱۲ حاشية فتح المعين علي شرح العلامة منلا مسكين لكنز الدقائق، لا المعين علي شرح العلامة منلا مسكين لكنز الدقائق، للإمام أبي السعود/السيد محمد أبي السعود المصري الحنفي (د.ت).

- 17- حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ، (بهامش البحر الرائق) لخاتمة المحققين/ محمد أمين الشهير بابن عابدين ( ت ١٢٥٢ هـ) ، طدار المعرفة ـ بيروت ( د. ت) .
- 15- الحجة على أهل المدينة، تأليف: محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله (ت: ١٨٩هـ)، تحقيق/ مهدي حسن الكيلانـي القادري ، ط٣ عالم الكتب بيروت ١٤٠٣هـ
- ۱۰ الدر المختار شرح تتوير الأبصار لمحمد عــلاء الــدين الحــصكفى (تـ۱۰۸۸هــ) ، ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ــ بيــروت ١٣١٥ هــ / ١٩٩٥م .
- ۱٦- درر الحكام شرح غرر الحكام للقاضى محمد بن فرمــوزا الــشهير بمُنْلا خُسْروا (ت٥٨٥هــ) ، ط دار إحياء الكتب العربية (د.ت)
- ۱۷ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حيدر،تعريب المحامي / فهمي الحسيني ، ط دار الكتب العلمية (د.ت) ، ط دار الجبل ـ لبنان ١٩٩١م .
- ۱۸ شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين بن محمود البابرتى الحنفى (ت٢٨٦ هـ) بهامش شرح فتح القدير ، ط دار إحياء التراث العربي بيروت (د .ت).
- 19 شرح فنح القدير للعاجز الفقير للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفى (ت ٨٦١ هـ) ،ط دار إحياء التراث العربى ـ بيروت لبنان (د.ت) .
- ٢- العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية ، للمولى حامد بن محمد القونوي المفتى بالروم المتوفى سنة (ت: ٩٨٥هـ)، تأليف / محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (ت: ١٢٥٢هـ)، ط دار المعرفة بيروت (د .ت) .
- ٢١- العناية شرح الهداية ، لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي ، طدار الفكر بيروت(د.ت).

- ٢٢- غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (لزين العابدين ابن نجيم المصري) تأليف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، تحقيق و شرح مولانا / السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي ،ط ١ دار الكتب العلمية لبنان/بيروت ١٩٨٥ م.
- ۲۳- الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية ، تأليف العلامة السيخ
   نظام وجماعة من علماء الهند ، ط دار الفكر بيروت ١٩٩١ م ،
   ط دار إحياء التراث العربى ، الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ.
- ٢٤- الفتاوي الولوالجية ، لأبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الولوالجي (ت: بعد ٥٤٠هـــ) ، تحقيق / الشيخ مقداد بن موسي فريوي ، وقرظه الشيخ / خليل الميس ، ط١ دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٣ م .
- ٢٥- لسان الحكام في معرفة الأحكام، تأليف: إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي (ت: ١٨٨٨هـ)، ط٢ البابي الحلبي القاهرة ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣م.
- -77 المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل السرخسى (ت-77 هـ) ، ط دار المعرفة -17 بيروت (د. ت) ،
- ۲۷ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخى زادة المعروف بداماد أفندى (ت١٠٧٨هـ) ، ط ١ دار الكتب العلمية بيرون ١٩٩٨ م ، ط دار إحياء التسرات بيروت (د.ت) .
- ۲۸ مجمع الضمانات لأبي يوسف غانم بن محمد البغدادي (ت١٠٣٠هـ)
   تحقيق/محمد أحمد سراج ، د. علي جمعة محمــد ،ط دار الكتــاب الإسلامي ــ بيروت (د.ت).
- ٢٩ مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الـشرعية ،
   دار الفرجاني ، الطبعة الثانيه ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م .
- ٣٠ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام للقاضى علاء الدين أبى الحسن على ابن خليل الطرابلسى الحنفى (ت٩٤٤هـــ) ،ط دار الفكر، بيروت (د. ت).

٣١- الهداية شرح بداية المبتدى لشيخ الإسلام برهان الدين أبى الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني ( ٣١٥ هـ) الطبعة الأخيرة ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر ( د.ت ) ، ط المكتبة الإسلامية -بيروت .

### (ب) كتب الفقه المالكي:

- ۱- الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح مياره للفقيه المالكي / محمد بن أحمد الفاسي الشهير بمياره (ت ١٠٧٢هـــ) طدار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٠م
- ٢- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (٤٦٣ هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا-محمد علي معوض ، ط ١ دار الكتب العلمية بيروت بيروت ٠٠٠٠م .
- ۳- بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لأبی الولید محمد ابن أحمد بن رشد (ت٥٩٥ هـ) ، ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت ،الطبعـة العاشـرة
   ۸-۱٤۰۸ م .
- العالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بحاشية الصاوى على الشرح الصغير للشيخ أحمد بن محمد الخلوتى (ت ١٢٤١هـ) طدار المعارف مصر، ط ١ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٥م .
- البهجة في شرح التحفة (تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لابن عاصم الأندلسي) تأليف / أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي (ت: ١٢٥٨هــ) ط دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٨م.
- ٣- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة ،
   لأبي الوليد بن رشد القرطبي (ت: ٢٠٥هـ) تحقيق د / محمد حجي ،
   ط ٢ دار الغرب الإسلامي -بيروت ١٩٨٨م .
- ٧- التاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم
   العبدري أبو عبد الله، ط۲ دار الفكر بيروت ١٣٩٨هـ.

- ۸- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام للقاضى إبراهيم بن على بن أبي القاسم ابن محمد بن فرحون (٣٩٩هـ)، ط دار الكتب العلمية بيروت(د . ت) .
- 9- التلقين في الفقه المالكي، تأليف: عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد (ت: ٣٦٦هـ) تحقيق/ محمد ثالث سعيد الغاني . ط ١ المكتبة التجارية مكة المكرمة ١٤١٥هـ.
- ١٠ الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني .
   لصالح عبد السميع الآبي الأزهري ط المكتبة الثقافية بيروت (د .
   ت) .
  - ١١ جامع الأمهات، تأليف: ابن الحاجب الكردي المالكي (د . ت) .
- ۱۲ جواهر الإكليل شرح مختصرخليل للمشيخ صالح عبد السميع الأزهرى ، اعتنى به وراجعه الحاج / الطيب المندرالهوزالى ، ط المكتبة العصرية صيدا (د. ت) .
- ۱۳ حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر للعلامة / شمس الدین للسشیخ محمد عرفة الدسوقی (ت۱۲۳۰هـ) تحقیق / محمد علیش، ط دار الفکر ـ بیروت (د.ت) ۰
- 16 حاشية العدوى على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة بن أبي زيد القيرواني ، تأليف الشيخ / على بن احمد بن مكرم الصعيدى العدوى (ت ١٨٩هـ) تحقيق / يوسف الشيخ محمد البقاعي ،ط دار الفكر بيروت ١٤١٢هـ.
- ۱۰ الذخيرة للإمام شهاب الدين القرافي (ت٦٨٤هـ) تحقيق / محمد حجى ، ط دار الغرب \_ بيروت ١٩٩٤م .
- 17- الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير (ت ١٢٠١هـ) ، ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ــ بيروت (د. ت) .
- ۱۷ فتح العلى المالك فى الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ / أبو عبد الله محمد أحمد عليش (ت ۱۲۹۹ هـ ) ط دار المعرفة بيروت لبنان (د.ت) .

- ۱۸- الفواکه الدوانی لأحمد بن غنیم بن سالم النفراوی (ت ۱۱۲۵ هـ) بـ ط دار الفکر ــ بیروت.
  - ۱۹ القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ، تأليف / محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت: ۷٤۱هـ) (د .ت) .
  - · ٢- الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (ت: ٤٠٣هـ) ط١ دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٧هـ.
  - ۲۱- كفاية الطالب السرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي الحسن على بن ناصر الدين ابن مسحمد السشاذلي (ت ۹۳۹ هـ) تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي ، طدار الفكر بيروت ١٤١٢ هـ. .

  - 77- المدونة الكبري للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت: ١٧٩هـــ)، رواية الإمام / سحنون ابن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، ضبط نصبها وخرج أحاديثها / محمد محمد تامر، ط مكتبة الثقافة الدينية القاهرة (د. ت).
  - ٢٤- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام ، للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد المعروف بابن رشد الجد ( ٥٢٠ هـ) ، ضبطه وخرج أحاديثه / محمد محمد تامر ، ط مكتبة الثقافة الدينية القاهرة (د . ت) .
  - ۲۰ المنتقى شرح الموطأ لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى الأندلسسى
     (ت٤٧٤هـ) ط دار الكتاب الإسلامى ـ بيروت (د.ت) .
  - ۲۱- منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ / أبى عبد الله محمد أحمد عليش (ت ۱۲۹۹ هـ) ،ط دار الفكر بيروت ۱۸۹۹م .
  - ۲۷ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت٩٥٤هـــ) ط۲ دار الفكر بيروت ١٣٩٨ هـ ٠

### (ج) كتب الفقه الشافعي :

- ١- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تأليف: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي (ت: ٥٠٠هــ)، ط دار الكتـب العلمية بيروت ٥٠٠هــ ١٤٠٥م.
- ۲- أسنى المطالب شرح روض الطالب لأبى يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصارى (ت ۹۲٦ هـ) ، دار الكتاب الإسلامى ـ بيروت .
- ٣- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ) ط دار المعرفة ــ بير وت١٣٩٣هـ.
- ٤- بغية المسترشدين في تلخيص فتاوي بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائدجمة من كتب شتي للعلماء المجتهدين ، للسيد عبد الرحمن بن الحسين المشهور باعلوي اليمني المشافعي (ت:١٣٢٠هـ) ط دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٨م .
- ٥- تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأبي العباس أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي (ت٤٧٦ هـ) طدار إحياء التراث العربي بيروت (د.ت) .
- ٣- جماع العلم، تأليف: الإمام / محمد بن إدريس الشافعي أبـو عبـد الله
   (ت: ٢٠٤هـ)، ط١ دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٤هـ.
- ٧- جواهر العقود ومعين القضاة والشهود لشمس الدين محمد بن أحمد الأسيوطي الشافعي (ت: ٨٨٠هـ) ،ط دار الكتب العلمية بيروت (د .ت ).
- ٨- حاشية إعانة الطالبين علي حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين : لأبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي ، ط دار الفكر بيروت (د .ت) .
- 9- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المسماة التجريد لنفع العبيد للشيخ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمك (ت١٢٢١هـــ)، ط المكتبة الإسلامية ــ ديار بكر تركيا (د. ت) •
- ۱۰ حاشیة الجمل المسماة فتوحات الوهاب بتوضیح منهج الطلاب للشیخ سلیمان بن منصور العجیلی (ت ۱۰۶هـ) ، ط دار الفکر بیروت (د.ت).

- ۱۱- الحاوى الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للإمام أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت٤٥٠ هـ) تحقيق الشيخ/على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،ط ۱ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٩٩٩م.
- ۱۲ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، تأليف: سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال (ت: ۱۰۰هـ)، تحقيق/: د . ياسين أحمد إبراهيم درادك ، طامؤسسة الرسالة / دار الأرقم بيروت / عمان ۱۹۸۰م .
- ٣ -- حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لعبد الحميد بن
   حسين المكي الشافعي ، ط دار الفكر بيروت (د .ت) .
- ١٤ خبايا الزوايا، تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله (ت : ٧٩٤ هـ) تحقيق / عبد القادر عبد الله العاني ، ط١ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت- ١٤٠٢هـ
- ١٥- روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووى ،ط ٢ المكتب الإسلامي ــ بيروت ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م .
- ١٦- السراج الوهاج على متن المنهاج، تأليف: العلامة محمد الزهري الغمراوي ،طدار المعرفة للطباعة والنشر بيروت (د. ت).
- ۱۷- غاية البيان شرح صفوة الزبد لأحمد بن رسلان، تأليف: العلامــة/ محمد. بن أحمد الرملي الأنصاري (١٠٠٤ هــ)، ط دار المعرفــة بيروت (د . ت) .
- ١٨- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للشيخ / زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي ،ط المطبع الميمنية (د . ت) .
- ۱۹ فتاوى السبكي، تأليف: الامام أبي الحسن تقي الدين علي بسن عبسد الكافي السبكي (ت:٥٦هـ)، ط دار المعرفة لبنسان/ بيسروت (د.ت).
- ٢٠ الفتاوي الفقهية الكبري لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،
   ط دار الفكر بيروت (د . ت) .

- ۲۱- فتح العزيز شرح الوجيز للإمام أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت٦٢٣ هـ) دار الفكر ـ بيروت (د . ت) ٠
- ۲۲- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، تأليف: زكريا بن محمد بن أحمد بن أحمد بن زكريا الأتصاري أبو يحيى (ت: ٩٢٦هـ) ، ط١ دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٨هـ.
- 77- قليوبى وعميرة ، حاشية الإمامين المحققين الموفقين الشيخ شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للشيخ محيى الدين النووى فى فقه مذهب الإمام الشافعى ، طدار إحياء الكتب العربية القاهرة (د . ت) ، ط ا دار الفكر بيروت ١٩٩٨ م .
- ٢٤ المجموع شرح المهنب للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النـووى
   (ت٢٧٦هـ) تحقيق د/ محمود مطرجى ، ط دار الفكر بيـروت
   (د. ت) ، ط دار الفكر بيروت ١٩٩٧ م
- ۲۰ مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للشيخ شـمس الـدين محمد بن الخطيب الشربينى (ت ۹۷۷هـ) ، ط دار الفكر للطباعـة والنشر والتوزيع ـ بيروت ۱٤۱۹هـ / ۱۹۹۸م.
- ٢٦- منهج الطلاب اختصار منهاج الطالبين للنووي ، للعلامة / زكريا بن حجر الأنصاري (ت :٩٢٦هـ) ط ١ دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٨هـ.
- ۲۷- المهذب في فقه المذهب لأبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) ، طدار الفكر ، بيروت (د.ت) .
- ٢٨ نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، تأليف: محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي أبو عبد المعطي، ط١ دار الفكر بيروت (د . ت).
- ٢٩ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للشيخ / محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى (ت ١٠٠٤ هـ) ط دار الفكر بيروت (د.ت) .
- ٣٠ وسيط في المذهب لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالــــي
   (ت٥٠٥ هـــ)، حققه وعلق عليه أحمد محمود إبـــراهيم ، ط ١ دار

السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ــ القاهرة ، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م .

#### (د) كتب الفقه المنبلي :-

- ١- إبطال الحيل، تأليف: عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري العقبلي (ت:
   ٣٨٧هـ)، تحقيق: زهير الشاويش ، ط ٢ المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٣هـ.
- ۲- الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي
   (ت:٤٥٨هـ) ، ط دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٣ م .
- ۳- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلى بن سليمان أحمد المرداوى (ت٥٨٨هـ) تحقيق / محمد حامه الفقى ،ط دار إحياء التسراث العربى به بيسروت ١٣٧٦هـ/١٩٥٦م ، ط ١ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٧م .
- الروض المربع شرح زاد المستقنع للـشيخ / منـصور بـن يـونس البهوتي(ت: ١٠٥١هـــ) تحقيـق / عمـاد عـامر، ط دار الحديث القاهرة ٢٠٠٤م، ط مكتبة الرياض الحديثـة الـسعودية بـ ٢٩٠هـــ.
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية ، تحقيق / محمد جميل غازى، ط مطبعة المدني القاهرة (د. ت) .
- ٦- الفتاوي الكبري لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية الحراني
   (ت: ٢٢٨هـ) قدم له / حسنين محمد مخلوف ، ط دار المعرفة بيروت ، ط دار الكتب العلمية بيروت (د .ت) .
- ٧- الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله (ت : ٧٦٢هـ) تحقيق /
   حازم القاضى، ط ١ دار الكتب العلمية بيروت ٤١٨ هـ.
- ۸- القواعد النورانية الفقهية ، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني (ت
   ۸- القواعد النورانية الفقهية ، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني (ت
   ۸- القواعد الفقهية ، لشيخ الإسلام أحمد الفقي ، ط دار المعرفة بياروت
   ۱۳۹۹ هـ. •
- 9- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لعبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد (ت: ٦٢٠هـ) طدار المكتب الإسلامي - بيروت (د . ت) .

- ١٠ المحرر في الفقه لعبد السلام بن عبد الله بن تيميــة الحرانــي (ت: .
   ٢٥٢هــ) ط ٢ مكتبة المعارف الرياض ٤٠٤١هــ.
  - ۱۱ المغنى للإمام أبى محمد عبد الله بن أخمد محمد بن قدامة المقدسي
     (ت٠٢٦هـ) ، ط دار الفكر بيروت ، ١٤٠٥ هـ.
- ١٢ دليل الطالب علي مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل لمرعي بن
   يوسف الحنبلي، ط ٢ المكتب الإسلامي بيروت ١٣٨٩هـ .
- ١٣- شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (٧٧٢هـ)، قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليــل إبــراهيم، طادار الكتــب العلمية لبنان/بيروت ١٤٢٣هــ ٢٠٠٢م.
- ١٤ شرح العمدة في الفقه، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (ت: ٧٢٧هـ)، تحقيق: د. سعود صالح العطيشان ،ط١ مكتبة العبيكان الرياض ١٤١٣هـ.
- ١٥ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية فى الفقه ، تحقيق / عبد الرحمن بن محمد النجدى، ط ٢ مكتبة ابن تيمية السعودية (د. ت) .
- ۱۷- كشاف القناع على متن الإقناع للشيخ / منصور بن إدريس البهوتى (ت۱۰۰۱هـ)،تحقيق / هلال مصيلحي مصطفى هلال ،ط دار الكتب العلمية بيروت ۱٤٠٢ هـ ، ط دار الفكر بيروت
- 11- كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات ، تأليف: عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي (١٩٢هـ) ، قابله بأصله وثلاثة أصول أخرى: محمد بن ناصر العجمي، ط ١ دار البشائر الإسلامية لبنان/ بيروت ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- 19 مختصر الإنصاف والشرح الكبير، تأليف الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب (ت: ١٠٢٦هـ)، تحقيق / عبد العزيز بن زيد الرومي، د / محمد بلتاجي، د/ سيد حجاب، ط١ مطابع الرياض السعودية (د.ت).

- ٢- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، تأليف: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي (ت: ٧٧٧هـ)، تحقيق/ محمد حامد الفقي = ط٢ دار ابن القيم الدمام السعودية ١٤٠٦ هـــ ١٩٨٦م.
- ۲۱- مطالب أولى النهى في شرح غايــة المنتهــي الــشيخ / مــصطفى السيوطى الرحيباني (ت٢٤٣هــ) ط المكتب الإسلامى ــدمشق ١٩٦١م ٠
- ۲۲ منار السبيل في شرح الدليل، تأليف: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان (ت: ١٣٥٣هـ)، تحقيق / عصام القلعجي ، ط ٢ مكتبة المعارف الرياض ١٤٠٥هـ

#### (ن) كتب الفقه الظاهري:

۱- المحلى بالآثار للإمام أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حسزم الظاهرى (ت٤٥٦هـ) تحقيق: أ . أحمد شاكر، ط دار التراث (د.ت)، طبعة دار الآفاق الجديدة - بيروت .

## (ر) كتب الفقه الزيدى:

- ۱- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام أحمد بن يحيي بن المرتضى (ت ٨٤٠هـ) طدار الكتاب الإسلامي ـ بيروت ٠
- ۲- التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للقاضى أحمد ابن قاسم العنسى الصنعانى (ت١٣٩٠هـ) طمكتبة اليمن الكبرى ـ صنعاء ٠
- ۳- الدراری المضیة شرح الدررالبهیة للإمام محمد بن علی بن محمد السشوکانی (ت۱۲۰۰ هسس)، ط دار الجیسل بیروت۱٤۰۷هم/۱۹۸۷ م۰
- ٤- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني(ت: ١٢٥٠هـ)، تحقيق/ محمود إبراهيم زايد، ط
   ١ دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥ هـ.

#### (ز) كتب الفقه الإمامي :-

- ۱- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين بن على بن أحمد العاملي (ت٩٦٦هـ) دار العالم الإسلامي (د. ت) .
- ' ۲- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لأبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى الهزلي المعروف بالمحقق الحلي ( ٣٧٦ هـــ) مؤسسة مطبوعاتي إسماعليان ـ إيران ( د. ت)

#### (س) كتب الفقه الإباضي:

۱ - شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف بن عيــسى أطفــيش
 (ت ١٣٣٢ هــ) ط٣ مكتبة الإرشاد ــ جدة ١٤٠٥ هــ / ١٩٨٥ م ٠

## (ش) كتب تراث قديمة ومتنوعة :

- 1- أحكام أهل الذمة، تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد الزرعي الدمشقي ابن القيم (ت : 100 هــ)، تحقيق: / يوسف أحمد البكري و شاكر توفيق العاروري ، ط دار رمادى للنشر ودار ابن حزم الدمام بيروت 1810 هــ 1990 م .
- ٢- إحياء علوم الدين : لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد (ت: ٥٠٥هـ)،
   ط دار المعرفة جيروت (د .ت).
- ٣- اختلاف الأئمة العلماء: للوزير يحيي بن محمد بن هبيرة المشيباني
   (ت: ٥٦٠هـ) تحقيق / السيد يوسف أحمد ، ط ١ دار الكتب العلمية
   بيروت ٢٠٠٢م.
- ١٤٠١ الفتوى والمفتي والمستفتي، تأليف: يحيى بن شرف النووي أبو زكريا (ت: ٢٧٦هـ)، تحقيق/ بسام عبد الوهاب الجابي ، ط١ دار الفكر دمشق ١٤٠٨ هـ .
- و- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله-ابن القيم (ت: ٢٥٧هـ)، تحقيق/ محمد حامد الفقي ، ط٢ دار المعرفة بيروت ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥م.

- ٣- الإجماع، تأليف: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر
   (ت: ٣١٨هـ)، تحقيق/ د. فؤاد عبد المنعم أحمد ، ط٣ دار الدعوة الإسكندرية ١٤٠٢هـ.
- ٧- البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية لأبي سعيد محمد بن مصطفى المفتي الخادمي الحنفي (ت: ١١٧٦هـ) ، ط دار إحياء الكتب العربية ، بيروت (د .ت).
- الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون ، تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١٩٩هـ)، تحقيق / عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ، ط١ دار الكتب العلمية بيروت / لبنان ١٤٢١هـ ٠٠٠٠ .
- 9- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ، تأليف: الامام جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (ت: ٦٨٦هـ)، تحقيق / د. محمد فصل عبد العزيز المراد، ط٢ دار القلم الدار الشامية سوريا / دمشق لبنان / بيروت ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ١ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، تأليف: لسبط ابن الجوزي ،شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قراو غلي الواعظ المشهور الحنفي (ت: ٥٠٠هـ)، تحقيق/ ناصر العلي الناصر الخليفي ، ط١ دار السلام- القاهرة ١٤٠٨ هـ.
- ١١- بدائع الفوائد، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهابن القيم (ت: ٧١٥هـ)، تحقيق هشام عبد العزيز عطا ، وعدادل
  عبد الحميد العدوي ، ،أشرف أحمد ، ط١ مكتبة نوار مصطفي الباز
   مكة المكرمة ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
- ١٢- زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله- ابن القيم (ت: ٧٥١هـ)، تحقيق/ شعيب

- الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط ، ط١٤ مؤسسة الرسالة مكتبة المنار الإسلامية بيروت الكويت ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦ م .
- 10- فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه (فتاوى ابن الصلاح)، تأليف: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو(ت: ٦٤٣هـ)، تحقيق/ د. موفق عبد الله عبد القادر، ط١ مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب بيروت بيروت بيروت . ١٤٠٧هـ.
- ۱- كتاب الأموال، تأليف: أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: ٢٢٤هـ)،
   تحقيق/خليل محمد هراس ، ط دار الفكر بيروت. ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ۱۱ مختصر اختلاف العلماء، تأليف: الجصاص /أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (۳۲۱هـ)، تحقيق/ د. عبد الله نذير أحمد ، ط ۲ دار البشائر الإسلامية بيروت ۱٤۱۷هـ .
- 17 مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، تأليف: على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد(ت:٥٦هـــ)، ط دار الكتب العلمية بيروت(د. ت).

#### ( ص ) كتب فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين :-

- ١ أحكام المعاملات الشرعية ، للشيخ على الخفيف ، ط دار الفكر العربي بيروت \_ ٢٠٠٥م.
- ۲- أحكام عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، للدكتور / ناصر أحمد إبراهيم النشوى ، دار الحكمة للطباعـة ، ط ٢ ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩م .
- ۳- الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ، للدكتور/محمد يوسف
   موسى ،ط دار الفكر العربي ١٣٧٢هـ .
- ٤ التكييف الفقهي للوقائع والمستجدات ، وتطبيقاته الفقهية ، للدكتور / محمد عثمان شبير ، ط١ دار القلم دمشق ٢٠٠٤ م .
- الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام، د/محمد رأفت
   عثمان، دار الضياء، القاهرة، ط٤، ١٩٩١م.

- ٦- الخروج من خلاف الفقهاء في المعاملات د / حسن على الشاذلي ،
   ط١ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب جدة ٢٠٠٦ م .
- ٧- الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ، للدكتور/ رشاد حسن خليل ، الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ /١٩٩٤ م .
- ٨- العقود المسماة في الفقه الإسلامي (عقد البيع) تأليف د / مصطفي أحمد الزرقا، ط١ دار القلم دمشق ١٩٩٩ م .
- ۹- الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر للطباعة
   والنشر والتوزيع ــ دمشق ١٤٠٥هــ/ ١٩٨٥م.
- ١ المدخل الفقهى العام ( الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) للدكتور/ مصطفى الزرقاء، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة السادسة ١٩٦٣م •
- ١١ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي د / أشرف عبد الرازق ويح ، د / رشدي شحاته أبو زيد ، ط ٢٠٠٤ م .
- ١٢- المعاملات المالية المعاصرة د / وهبة الزحيلي ، ط ١ دار الفكر المعاصر لبنان ٢٠٠٢ م
- 17- المعاملات المالية المعاصرة د/ محمد عثمان شبير ، ط ٤ دار النفائس الأردن ٢٠٠١ م. ١٣- المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام د/ سعد الدين محمد الكتبي، ط١ المكتب الإسلامي بيروت ٢٠٠٢ م.
- ١٤ الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية للدكتور / أحمد فسراج حسبن ،ط ١ شركة الطباعة الفنية ،ط مؤسسة الثقافة الجامعية (د.ت)
- ١٥ الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، للشيخ / محمد أبو زهرة ، ط دار الفكر العربي ـ القاهرة ١٩٩٦ م .
- ١٦- بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ، تأليف : د/ محمد سليمان الأشقر،د/ ماجد محمد أبو رخية ، د/ محمد عثمان شبير ، د/ عمر سليمان الأشقر ، ط١ دار النفائس الأردن ١٩٩٨ م .
- ۱۷ بحوث في عقد البيع ، تأليف د / محمد عبد الفتاح البنهاوي ، ط ١٧ بحوث في عقد البيع ، تأليف د / محمد عبد الفتاح البنهاوي ، ط

- ١٨- نوثيق الدين بالرهن والكتابة في الشريعة الإسلامية ، دراسة فقهيــة تأصيلية مقارنة ، د/ناصر أحمــد النــشوي ، ط ١٤٢٤هـــ ٢٠٠٤م.
- 19 شبهة الربا وأثره في عقد البيع والمعاملات المالية المعاصرة ، للدكتور/ وليد حمد كرسون ، ط ١ دار الفكر الجامعي الاسكندرية ٢٠٠٩ م .
- ٢٠ عقد الاستصناع ومدي أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة
   د/ مصطفي أحمد الزرقا ، ط المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب حدة ١٤٢٠هـ.
- ٢١ فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعاد ، للدكتور / عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان ، ط٢ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب جدة ٢٠٠٣ م .
- ٢٢- مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان ، تأليف / محمد قدري باشا، ط دار الآفاق العربية القاهرة ٢٠٠٣ م .
- ٢٣- نظرية العقد د / عبد العظيم شرف الدين ، ط ١ القاهرة ١ مرد ١ ١٩٨٨م .
- ٢٤- الوسيط في البيع بالتقسيط د / أشرف عبد الرازق ويح دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني وقانون التجارة الجديد رقم: ١٧ لسنة ١٩٩٩م طدار النهضة القاهرة.

#### (٢) المراجع القانونية والاقتصادية:

### (أ) المراجع القانونية:

- ١- د/ أحمد فراج حسين الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية مؤسسة الثقافة ، القاهرة، ٢٠٠٣م، ص١٣٨.
- ٢-د/ إسماعيل عبد النبي شاهين انقضاء العقد بالإلغاء والرجوع، ط،
   ١٠٠١م.
- ٣- د/ العوضي العوضي عثمان، محمد عبد الغفار البسيوني، ، مبديء القانون دراسة موجزة في نظرية القانون ونظرية الحق ونظرية الالتزام ، ط٢، ٢٠٠٦م.

- ٤- سليمان مرقص، المدخل للعلوم القانونية، ١٩٦٧م.
- ٥- د/ عبد الناصر العطار نظرية الأجل في الالتـزام فــي الــشريعة الإسلامية والقوانين العربية ، ط مطبعة السعادة القاهرة ١٩٧٨م .
  - ٦- عبد الودود يحيى ، مباديء القانون، دار النهضة، ١٩٨٣م.
    - . ٧- د/ محمد سامي مدكور، نظرية الحق ، صـ ٨-١٠ .
- ٨- د/ محمد وحيد الدين سوار التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي
   دراسة مقارنة بالفقه الغربي ، دار الثقافة، عمان ، الأردن،١٩٩٨م ،.
- ٩- د/محي الدين إسماعيل علم الدين- نظرية العقد ، مقارنة بين القوانين العربية والشريعة الإسلامية، ٢٠٠١م، ص ٧١.
- ١ د/ مشاعل عبد العزيز الهجاري، مقدمة في نظرية العقود، ط الكويت، ٤ ٠٠٤ م، ص ٤.
- ١١- عبد الرازق السنهوري مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة
   مقارنة بالفقه الغربي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، ٩٩٩ م.
  - ١٢- عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز، فقرة ٢٢، ط، ٢٠٠٠م، ص٢٧.
- 11- عبد الناصر توفيق العطار نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية، دار السعادة بالقاهرة، ٩٧٥ م.
- ١٤ د/ عزيز العكيلي ، القانون التجاري ، مكتبة دار الثقافة ، عمان الأردن ، ١٩٩٧م.
- ١٥- د/ مصطفي كمال طه ، القانون التجاري ، دار الجامعة الجديدة ، ١٩٩٥ .

#### (ب) المراجع الاقتصادية:

- ١- أ . مضر نزار العاني ، أحكام تغير قيمة العملة النقدية ، دار النفائس ،
   بيروت .
- ٢- اتحاد المصارف العربية الهندسة المالية القسم الإنجليزي ،
   مطبوعات الاتحاد .
- ٣- أدوات التعامل الحديثة في السواق المالية (المشتقات) ، البنك المركزي المصري ، المجلة الاقتصادية ، المجلد ٣٥ ، العدد ٤ ،
   ١٩٩٤/ ١٩٩٥ م .

- ٤- الأستاذ حمود بن سنجور وآخرون، الصناعة المصرفية العربية وعالم التمويل الحديث، ط ١٩٩٥ اتحاد المصارف العربية .
- ٥- جمال جويدان الجمل ، الأسواق المالية والنقدية ، دار صفاء الأردن ، ط١ ، ٢٠٠٢/١٤٢٢م
- ٦- حسن النجفي وعمر الأيربي ، معجم المصطلحات التجارية
   والمصرفية،أكادميا بيروت لبنان ، ط٢، ١٩٩٧م
- ٧- د / حسين عمر ، الموسوعة الاقتصادية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ط٤ ، ١٩٩٢م،
- $\Lambda c$  لكامل فهمي بشاي ، دور الجهاز المصرفي في التوازن المالي ، در اسة خاصة بالاقتصاد المصري، الهيئة المصرية العامة للكتاب
- 9- د / منير إبراهيم هندي ، الفكر الحديث في إدارة المخاطر ، الهندسة المالية باستخدام التوريق والمشتقات ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،
- ٠١- د نزيه حماد ، دراسات في أصول المداينات ، دار الفاروق ، المملكة العربية السعودية ، ١٩٩٠م
- ١١ د/ أحمد أبو الفتوح الناقة ، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية ، ١٩٩٨ مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٩٩٨م
- ١٢- د/ أحمد الـشرباصي المعجم الاقتصادي الإسلامي دار الجيل،١٤٠٤/١٤٠٤م.
- ۱۳ د/ أحمد سعيد عبد اللطيف ، بورصة الأوراق المالية ، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية ، ۱۹۹۷م
  - ١٤ د/ أحمد محرز ،، الشركات التجارية، ط النسر الذهبي ، القاهرة
- ۱٥- د/ أحمد محي الدين أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي مجموعة دلة البركة ، مركز صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي ، جدة ، ط١ ، ١٤١٧هـ/١٩٩٥م
- ۱۶-د/ الصديق الضرير ، الغرر و أثره في العقود ، دار الجيل ، ببروت، ط۲ ، ۱۹۹۰م

- ٧١- د/ الصديق محمد الأمين الضرير ، الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، البنك الإسلامي للتنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب .
- 11- د/ باز ، فريدي وصادر ، مكرم وأبو صالح ، جورج معجم المصطلحات المصطلحات المصطلحات البورصة والتأمين والتجارة الدولية اتحاد المصارف العربية ، ط1 ، ١٩٨٥م .
- 19-د/ تاج الدين ، سيف الدين إبراهيم نحو نموذج إسلامي لسوق الأسهم مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي المجلد ٣ ، العدد ١ ، العدد ١ ، ١٩٥٨م .
- ٠٢- / حسن الأمين ،المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة ،المعهد الإسلامي للتنمية،فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية ،١٤٢١هـ، ط٣
- ٢١- د/ حسسن لبيب ، د/ عيسسى عبده ، د/ سسامي وهبة ، البور صبات ، المطبعة الأميرية ، بالقاهرة ، ط سنة ١٩٤٧م .
- ۲۲-د/حسني على خربوش ، ، د/ عبد المعطي رضا أرشيد ، د/ محفوظ أحمد جودة، الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات ، دار زهران، ۱۹۹۸م
- ٢٣ د/ راشد البراوي ،الموسوعة الاقتصادية ، مكتبة النهضة المصرية،
   القاهرة ، ط٢ ، ١٤٠٧هــ
- ٢٤- د/ رسمية قرياقص أسواق المال ، ط الدار الجامعية الاسكندرية ١٩٩٩ م.
- ٢٥- د/ رفيق المصري ، بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي ، دار القلم دمشق ، ط٢ ، ١٩٩٧م .
- 77- د/ رمضان حافظ عبد الرحمن ، موقف الـشريعة الإسـلامية مـن البنوك ، وصندوق التوفير ، وشـهادات الاسـتثمار ، المعـاملات المصرفية والبديل عنها ، التأمين على الأنفـس الأمـوال ، ، ط١ ، المحدد ١٤٢٥هــ/ ٢٠٠٥م، دار السلام .
- ۲۷- د/ زياد رمضان، مباديء الاستثمار المالي والحقيقي، دار وانك الطبعة الأولى ، ۱۹۹۸م.

- ٢٨- د/ سامي إبر اهيم السويلم التحوط في التمويل الإسلامي البنك الإسلامي للتنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، ١٤٢٨/
- ٢٩ د/ سامي بن إبراهيم السويلم البحث عن أدوات مبتكرة لمعالجة المخاطر شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مخاطر المصارف الإسلامية، المعهد المصرفي ، الرياض، ذو القعدة ١٤٢٤هـ/يناير ٢٠٠٤ .
- ٣- د/ سمير عبد الحميد رضوان حسن المشتقات المالية ودورها في الدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها (دراسة مقارنة بين النظم الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية )، ط ١ دار النشر للجامعات مصر ٢٠٠٥ م .
  - ٣١- د/ سيد عيسى أسواق وأسعار الصرف الأجنبي دار المعارف
- ٣٢- د/ شعبان البرواري بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، طدار الفكر المعاصر بيروت ، دار الفكر بدمشق ، ط١ ٢٠٠٢م.
- ٣٣- د/ طارق عبد العال حماد ، دليل المستثمر إلى بورصــة الأوراق المالية ، كليوباترا للطباعة والكمبيوتر ، ١٩٩٨م .
- ٣٤- د/ طاهر حيدر الحردان ، مباديء الاستثمار ،دار المستقبل ، عمان الأردن ، ط١ ، ١٩٩٧م .
- ٣٥- د/ عاشور عبد الجواد عبد الحميد ، بعض جوانب النظام القانوني لأسواق رأس المال ،دار النهضة العربية القاهرة ، ١٩٩٥م
- ٣٦- د/ عبد الحميد البعلي- المشتقات المالية في المعاملات المالية وفي الرؤية الشرعية- ط ١٤٢٠هــ/١٩٩٩م .
- ٣٧- د/ عبد الفضيل محمد أحمد ، بورصات الأوراق الماليـــة ،مكتبـــة الجلاء الجديدة ، المنصورة .
- ٣٨- د/ عبد الكريم قاسم حمامي ، الاستثمار في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم ،مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض .
- ٣٩- د/ عطية فياض ، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي ، دار النشر للجامعات ،القاهرة ، مصر ، ط١ ، ١٩٩٨/١٤١٨ م .

- ٠٤- د/ عمر حسين الموسوعة الاقتـصادية دار الفكـر العربـي ، القاهرة ، ط٤ ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م .
  - ٤١ د/ ليلي شحاتة ، إدارة المنشآت المالية ، ط ١٩٨٦ ١٩٨٧م .
- 27- د/ مبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة كنوز إشبيليا ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ط ١ ، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م .
- 2- د/ مبارك سليمان محمد آل سليمان أحكام التعامل فسي الأسواق المالية المعاصرة، ط ١ كنوز إشبيليا للنشر الرياض ٢٠٠٥ م .
- ٤٤- د/ محسن أحمد الخضيري كيف تتعلم البورصة في ٢٤ ساعة دار إيتراك ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٩٦م .
  - ٥٥- د/ محمد البنا ، أسواق النقد والمال ، ط زهراء الشرق ، ١٩٩٦م .
- 73- د/ محمد الزقا ، أحكام صكوك الاستثمار ، مطبعة السسعادة سنة 1991م .
- 2 2 الأسواق المالية ، دار حافظ ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، ط 1 + 121 المملكة العربية السعودية ، ط 1 + 121
- ٨٤ د/ محمد سليمان الأشقر ، بحوث في قضايا اقتصادية معاصرة ، دار النفائس ، الأردن ، ط١ ، ١٤١٨هـ/١٩٩٨ ، المجلد الأول .
- 9 ٤ د/ محمد سويلم إدارة البنوك وصلناديق الاستثمار وبورصات الأوراق المالية ، طدار الهاني للطباعة (د.ت) .
- ٥- د/ محمد سويلم ، إدارة البنوك وصناديق الاستثمار وبوصات الوراق المالية ، دار الهاني للطباعة .
- ١٥ د/ محمد صالح جابر الاستثمار بالأسهم والسندات ، ط ١ مؤسسة الخليج للطباعة والنشر الكويت (د.ت).
- ٥٢- د/ محمد صبري هارون ، أحكام الأسواق المالية ، دار النفائس ، الأردن ، ط١ ، ١٩٩٩ .
- ٥٣- د/ محمد عبد الحليم عمر مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد ٢٠٥ ، السنة ١٩٩٨ .

- ٥٥- د/ محمد عبد الغفار ، بحوث فقهية معاصسرة ، ط ١ ، بيروت ، محمد عبد الغفار ، بحوث فقهية معاصسرة ، ط ١ ، بيروت ،
- ٥٥- د/ محمد على القري نحو سوق إسلامية ، در اسات اقتصادية إسلامية المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،البنك الإسلامي للتنمية ، المجلد الأول ، العدد ١ .
- ٥٦- د/ محمد محمود حبش الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، ط١ مؤسسة الوراق - الأردن ١٩٩٨ م .
- ٥٧- د/ محمد مطر ،إدارة الاستثمارات ،مؤسسة السوراق ، عمان ، الأردن، ط٢ ، ١٩٩٩م .
- ٥٥- د/ محمد نور عبد الله تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ٢٠٠١م.
- 90- د/ مراد كاظم ، البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية ، مطبعة كرستاتوماش وشركاه ، مصر ، ط٢ ،سنة ١٩٦٧م
- ٦- د/ مروان عطوان الأسواق النقدية والمالية ، ط ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ١٩٩٣ م .
- ٢٦- د/ معبد الجارحي الأسواق المالية في ضوء مبادئ الإسلام (ندوة الإدارة المالية) ، ط المجمع الملكي عمان الأردن ١٩٨٩ م.
- 77- د/ منى عيسى العيوطي ، التدفقات المالية ودور قطاع الوسطاء الماليين في الاقتصاد المصري، ١٩٨٥م .
- 77- د/ منير إبراهيم هندي إدارة الأسواق والمنشئات المالية- منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٩٧م .
- ٣٤- د/ منير إبراهيم هندي الأوراق المالية وأسواق المال ، ط منشأة المعارف الاسكندرية ١٩٩٥ م.
- ٥٠- د/ ناظم محمد نوري الشمري ، ود/ طاهر فاضل البياني ، و د/ أحمد زكريا صيام ، أساسيات الاستثمار العيني والمالي ، دار وائل عمان الأردن ، ط١ ، ١٩٩٩م .

- 77- د/ نزيه حماد ، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ط١ ، ٩٩٣م .
- 77- د/ نظير رياض الإدارة المالية والمتغيرات المعاصرة ، ط القاهرة ٢٠٠١ م .
- ٣٨- د/ هدي محمد رشوان ، مقدمة في الأسواق المالية ، مكتبـة عـين شمس ، ١٩٩٨م .
- ٦٩- د/حسني علي خربوش ، الأسواق المالية مفهم وتطبيقات ،دار زهران ، ١٩٩٨م .
- ٧- د/سعد تورفيق عييد الاستثمار في الأوراق المالية ،مكتبة عين شمس، القاهرة .
- ٧١- د/شوقي عبده الساهي اللمال وطرق استثماره في الإسلام المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة ط٢٤٠٤هـ، ١٩٨٤م.
- ٧٧- د/ماير صالح هندي ، ود/رسمية قرياقص ، الأسواق والمؤسسات السالية،مكتبة الإشعاع ، ١٩٩٧م د/ عبد الغفار حنفي ، البورصات ، المكتب العربي الحديث .
- ٧٣ عبد المنعم لحمد التهامي ، التمويل مقدمة في المنشآت والأسواق المالية ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، ١٩٩٠م.
- ٢٠- كريسنوفر باس، برايان لوز ، الزلى دايفيز ، معجم الاقتصاد ،
   ترجمة عمر الأيوبي،أكاديميا ، بيروت لبنان ، ١٩٩٥م .
- ٧٥ محمد محمود حبش ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة ، مؤسسة الوراق ، عمان ، الأردن ، ط١، ١٩٩٨م .

.

។

# فهرس محتويات البحث

| رقم    | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| الصفحا |                                                          |
| ٧      | المقدمةا                                                 |
|        | الباب التمهيدي: الإطار الشرعي والاقتصادي لعقود           |
| 71     | المشتقات المالية                                         |
|        | الفصل الأول: حرية إنشاء العقود في الفقيه الإسلامي        |
| 77     | والقانون الوضعي                                          |
| Y £    | المبحث الأول: حرية إنشاء العقود في الفقه الإسلامي        |
| 27     | المبحث الثاني: حرية إنشاء العقود في القانون الوضعي       |
|        | الفصل الثاني: ماهية عقود المشتقات المالية وأغراض         |
| ٤٥     | استخدامها                                                |
|        | المبحث الأول: ماهية عقود المشتقات المالية باعتباره       |
| 57     | مرکبامرکبا                                               |
| ٤٦     | المطلب الأول: ماهية العقد                                |
| ٤٦     | الفرع الأول: ماهية العقد في اللغة                        |
| ٤٧     | الفرع الثاني: ماهية العقد في الاصطلاح الفقهي والقانوني.  |
| ٥.     | الفرع الثالث: الموازنة بين الفقه والقانون في ماهية العقد |
| 01     | المطلب الثاني: ماهية الاشتقاق                            |
| 00     | المطلب الثالث: الماهية المالية                           |
| 00     | الفرع الأول: ماهية المال في اللغة                        |
| ٥٧     | الفرع الثاني: ماهية المال في الاصطلاح الاقتصادي          |
|        | المبحث الثاني: ماهية عقود المشتقات المالية باعتباره لقبا |
| ٦ ٤    | وأنواعها                                                 |
| 7 £    | المطلب الأول: ماهية عقود المشتقات المالية باعتباره لقبا. |
| 77     | المطلب الثاني: أنواع عقود المشتقات المالية               |
|        | المبحث الثالث: أســواق المــشتقات الماليـــة وأغــراض    |
| ٧.     | استخدامها                                                |

| ٧.    | المطلب الأول:أسواق المشتقات المالية                  |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٧.    | الفرع الأول: التأصيل العلمي لأسواق المال             |
| ٧٧    | الفرع الثاني: الفرق بين السوق الرسمية وغير الرسمية   |
| ٧٨    | المطلب الثاني: أغراض استخدام المشتقات المالية        |
| ٧٨    | الفرع الأول: إدارة المخاطر، أو التحوط ضد المخاطر     |
| ۸۳    | الفرع الثاني: المضاربة                               |
| ۸۹    | الفرع الثالث: المراجحة                               |
|       | الباب الأول: عقود الخيارات وموقف الفقه الإسلامي      |
| 91    | منهاا                                                |
|       | الفصل الأول: ماهية عقود الخيارات وأنواعها في الفقه   |
| 95    | الإسلامي والاقتصاد المعاصر                           |
|       | المبحث الأول: ماهية عقود الخيارات في الفقه الإسلامي  |
| 94    | والاقتصاد المعاصر                                    |
| 98    | المطلب الأول: ماهية الخيارات في الفقه الإسلامي       |
| 98    | الفرع الأول: ماهية الخيار في اللغة                   |
| 90    | الفرع الثاني: ماهية الخيار في الاصطلاح الفقهي        |
| 97    | الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالخيار              |
|       | المطلب الثاني: ماهية عقود الخيارات في الاقتصاد       |
| 99    | المعاصر                                              |
| 99    | الفرع الأول: ماهية عقود الخيار في الاقتصاد المعاصر   |
|       | الفرع الثاني: الموازنة بين الفقه الإسلامي والاقتصاد  |
| ۳.۱   | المعاصر في ماهية عقود الخيار                         |
|       | المبحث الثاني: أنواع عقود الخيارات في الفقه الإسلامي |
| ١٠٦   | والاقتصاد المعاصر                                    |
| ٠٦    | المطلب الأول: أنواع خيارات العقود في الفقه الإسلامي  |
| ۲. ۱  | الفرع الأول: ماهية خيار الشرط                        |
| ۸ ۰ ۸ | الفرع الثاني : مشروعية خيار الشرط                    |
| 14    | الفرع الثالث: مدة الخيار في الفقه الإسلامي           |

| 177   | الفرع الرابع: حكم زيادة المبيع في زمن الخيار            |
|-------|---------------------------------------------------------|
|       | المطلب الثاني: أنواع عقود الخيارات في الاقتصاد          |
| 179   | المعاصر                                                 |
| 121   | الفرع الأول : عقد خيار الشراء                           |
| 731   | الفرع الثاني: عقد خيار البيع                            |
| 10.   | الفرع الثالث : عقود الاختيارات المركبة                  |
|       | الفصل الثاني:موقف الفقه الإسلامي من عقود الخيار         |
| 104   | وأحكامها الفقهية                                        |
| 104   | المبحث الأول: التكييف الفقهي لعقود الخيارات             |
|       | المطلب الأول: الموازنة بين عقد الاختيار وبين بعض العقود |
| 104   | التي يوجد بينها وبينه وجه اتفاق                         |
| 179   | المطلب الثاني: التكييف الفقهي لعقود الخيارات            |
| 1 7 9 | المبحث الثاني: الأحكام الفقهية لعقود الاختيارات         |
|       | المطلب الأول: حكم البيع المكشوف ( البيع القصير ) في     |
| ١٨.   | الفقه الإسلامي                                          |
| ١٨٧   | المطلب الثاني: حكم بيع العينة                           |
| 191   | المطلب الثالث: موقف الفقه المعاصر من عقود الخيارات.     |
|       | المطلب الرابع: حكم تسوية عقود الاختيارات في الفقه       |
| 775   | الإسلامي                                                |
|       | الباب الثاني: المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلة وموقف |
| 777   | الفقه الإسلامي منها                                     |
|       | الفصل الأول :ماهية المعاملات والعقود الآجلة والمستقبلية |
| 770   | في الاقتصاد المعاصر                                     |
|       | المبحث الأول: ماهية المعاملات والعقود الأجلة            |
| 747   | و المستقبلة                                             |
|       | المطلب الأول : ماهيــة المعــاملات الأجلــة وأغــراض    |
| 777   | المتعاملين بها                                          |
| 777   | الفرع الأول: ماهية المعاملات الأجلة                     |

|              | الفرع الثاني: أغراض المتعاملين بالمعاملات                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 737          | الأجلة                                                     |
| 737          | المطلب الثاني : ماهية العقود المستقبلة ، والعقود الأجلة    |
| 737          | الفرع الأول : ماهية العقود المستقبلة                       |
|              | الفرع الثاني : الفرق بين العقود المستقبلة ، والعقود        |
| 701          | والمعاملات الآجلة                                          |
|              | المبحث الثاني: أنواع العقود المستقبلة وأغراض المتعاملين    |
| 700          | بها                                                        |
| 700          | المطلب الأول: أنواع العقود المستقبلة                       |
| 700          | الفرع الأول: العقود المستقبلة على السلع                    |
|              | الفرع الثاني: العقود المستقبلة المالية على الأسهم          |
| 707          | و السندات                                                  |
| 177          | الفرع الثالث: العقود المستقبلة على العملات الأجنبية        |
| 777          | المطلب الثاني: أغراض المتعاملين بالعقود المستقبلة          |
| 778          | الفرع الأول : الاحتياط أو التغطية                          |
| AFY          | الفرع الثاني: المضاربة                                     |
|              | المبحث الثالث: تصفية وتسوية العقود المستقبلة وضمانات       |
| 271          | تنفيذها                                                    |
| 241          | المطلب الأول: تصفية العقود المستقبلة                       |
| 277          | المطلب الثاني : تسوية العقود المستقبلة                     |
| 3 7 7        | المطلب الثالث: ضمانات تنفيذ العقود المستقبلة               |
| 740          | المفرع الأول : المهامش المبدئي                             |
| 777          | الفرع الثاني :هامش الصيانةا                                |
| <b>7 Y X</b> | الفرع الثالث : التسوية السعرية اليومية                     |
|              | الفصل الثاني: موقف الفقه الإسسلامي من المعاملات            |
| 141          | والعقود الآجلة وأحكامها الفقهية                            |
|              | المبحث الأول: التكييف الفقهي للمعاملات والعقــود الآجلـــة |
| 141          | و المستقبلة                                                |

|             | المطلب الاول: مدي تكييف المعاملات والعقود الاجلة            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
|             | والمستقبلة على قواعد البيع المؤجل في الفقه                  |
| 717         | الإسلامي                                                    |
| 777         | الفرع الأول: ماهية البيع المؤجل وأنواع البيوع               |
| 3 1 7       | الفرع الثاني : حكم البيع المؤجل في الفقه الإسلامي           |
|             | المطلب الثاني: مدي تكييف المعاملات والعقود الآجلة على       |
| ***         | قواعد السلم في الفقه الإسلامي                               |
|             | المطلب الثالث: التكييف الفقهي للمعاملات والعقود الأجلـة     |
| 797         | والمستقبلة                                                  |
|             | المبحث الثاني: الأحكام الفقهية للمعاملات والعقــود الآجلــة |
| YAV         | والمستقبلية                                                 |
|             | المطلب الأول: حكم تأجيل تسليم الأسهم فقط، أو الأسهم         |
| MPY         | والثمن معا                                                  |
| 711         | المطلب الثاني: حكم بيع المبيع قبل قبضه                      |
| 220         | المطلب الثالث: حكم العقد إذا اكتنفه ربا أو غرر              |
| 440         | الفرع الأول: حكم العقد إذا اكتنفه ربا                       |
| 455         | الفرع الثاني: حكم العقد إذا اكتنفه غرر                      |
|             | الباب الثالث: عقود المبادلات وموقف الفقه الإسلامي           |
| 272         | منهامنها                                                    |
| 770         | الفصل الأول: ماهية عقود المبادلات وأنواعها                  |
| 410         | المبحث الأول :ماهية عقود المبادلات                          |
| <b>TV</b> . | المبحث الثاني : أنواع عقود المبادلات                        |
|             | المطلب الأول : مبادلة أسعار الفائدة وأنواعهـا وأغــراض      |
| ٣٧.         | المتعاملين بها                                              |
| ٣٧.         | الفرع الأول:ماهية عقد مبادلة أسعار الفائدة                  |
| 272         | الفرع الثاني: أنواع مبادلة أسعار الفائدة                    |
|             | الفرع الثالث: أغراض المتعاملين بعقود مبادلة أسعار           |
| 440         | الفائدة                                                     |

| 474   | المطلب الثاني: مبادلة العملات وأغراض المتعاملين بها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | الفرع الأول :ماهية عقد مبادلة العملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۱   | الفرع الثاني: أغراض المتعاملين بعقود مبادلة العملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸۳   | المطلب الثالث: مبادلة معدل عوائد الأسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۸٤   | المطلب الرابع: مبادلة السلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸۹   | الفصل الثاني: موقف الفقه الإسلامي من عقود المبادلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸۹   | المبحث الأول: التكييف الفقهي لعقود المبادلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444   | المبحث الثاني: الأحكام الفقهية لعقود المبادلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٩٣   | المطلب الأول :حكم القروض المتبادلة بالشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 447   | المطلب الثاني: حكم مسألة عكس العينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 499   | الفصل الثالث: البدائل الشرعية لعقود المشتقات المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤.,   | المبحث الأول: عقد السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| .73   | المبحث الثاني: عقد الاستصناع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٤.   | المبحث الثالث: بيع العربون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ११९   | الخاتمةالله الخاتمة الخاتمة المناتمة المنات |
| 8 2 3 | أولا: نتائج البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 773   | التوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १२०   | الفهارس العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 277   | فهرس الآيات القرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १७३   | فهرس الأحاديث النبوية والآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 173   | فهرس الأعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2773  | فهرس المصطلحات الفقهية والاقتصادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧٧   | فهرس المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 071   | فعرس المحتويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





ISBN 978-977-379-092-8

